- « تاليف لكثور سخاب
- # Hidas 18th, Walde 1081 1
- المعرق المطرق محاوظة

إيلاف قريـش رحلة الشتاء والصيف

# إيراف قريش رحلة الشتاء والصيف

## فكتور سَحَّاب

دكتور دولة في التاريخ ـ الجامعة اللبنانية باحث زائر في جامعة جورجتاون ـ واشنطن حائز على منحة فولبرايت للأبحاث







\* إيلاف قريش، رحلة الشتاء والصيف

\* تأليف فكتور سحّاب

\* الطبعة الأولى، أيار/مايو 1992

\* جميع الحقوق محفوظة

\* الناشر: كومبيونشر والمركز الثقافي العربي

■ كومبيونشر: بيروت ـ فندق البوريفاج ـ ص.ب. ١١٣/٥٢٨٣ ت: ٨٣٢٢٦٣ فاكس: LEAY1A٦٢

■ المركز الثقافي العربي • بيروت ـ ص.ب. 113/5158: ت: 352826 ـ تلكس NIZAR 23297LE ـ تلكس 35726 ـ ت: 271753 ـ تاكس ـ 35726 ـ ت: 271753 ـ تاكس ـ 35726 ـ ت: 305726 ـ تاكس ـ 35726 ـ تاكس ـ 3

1.11.

الإهداء الى عرفان شهيد عربين محبة وامتنان

FORM AVILLE CON CONTROL OF A THE PARTY AND A TOWN OF A TOWN OF

He Ensign

فسكتور تسكلب مكان دولة في الفاريخ - المساملة المسائدة باحث زائر في حاصة جروحتاوياء واشعال سائر على متحة لولوايت للإنصاب

NEW GOOD ST. ACTIVE TO STATE OF THE STATE OF

واستراتيجية بيستايس بهميرها وفائد هو المحللة اليو بين تأدود النفط شيق اليس الأحد، ومثاما تأثية أسمار الاحمالية عالمنا واليوم بالأحداث، وصغيرها وكيرها، كانت عمارة ويتمات الشرق الثال في الزوان الغالب من قبل لله الوزا

الأسمر الدعم الخلج دنه القيات فالصحراء المودق تحمول الله موضوح مداع معلمة المعالمة على تحول الله معالمة الله الافارق فالهام والمعناء والمعددة والم

\_ أ \_ توسّلًا إلى تحقيق بعض أغراض هذا المبحث، يُلاحظ ما يلي: ١ ـ تتوسط الجزيرةُ العربية بحرين عظيمين هما المحيط الهندي من الجنوب والشرق، والبحر الأبيض المتوسط من الشمال والغرب. كذلك تتوسط ثلاث قارات كانت مهد الحضارات منذ القدم ولا تزال محط نشاط إنساني حضاري وسياسي وتجاري كبير، هي آسية شرقاً وإفريقية غرباً وجنوباً وأوروبة غرباً وشمالاً. ويرى باحثون أنه كانت «لجزيرة العرب على الدوام مكانة لدى بقية العالم، يَضْمنُها وضعُها الجغرافي [هذا]، كفاصل بين بحرين. إذ يختلف مناخ البلاد المطلَّة على المحيط الهندي وما والاها شرقاً حتى الصين، اختلافاً كاملًا عمّا في حوض البحر المتوسط. ولذا اعتدَّت منتجات شرق إفريقية والهند وإندونيسية والصين نادرة في الغرب، فارتفعت أسعارها. . . وأَلِفَتْ بلادُ العرب وسكانُها اليونانُ والرومانُ، وكذلك وقعت جزيرة العرب [في الوقت ذاته] عند عتبة الهند والصين، وأنتجت بضائع غلا ثمنها في أسواق الغرب. . . وكان الاقبال على اللبان والمر والأفاويه هو الأشد»(١) ولم تكن تلك حالة معزولة في التاريخ. فكلَّما كانت البلاد الواقعة إلى الجنوب والشرق من البحر الأحمر تنتج منتجات تحتاج إليها البلاد الواقعة إلى الشمال والغرب من البحر الأحمر حاجة ماسة، كانت منطقة الجزيرة العربية وما صاقبها من خطوط بحرية عبر البحر

الإهداء

Husein, Raef T.A.: The Early Arabian Trade and Marketing, Islamic Quarterly, vol. 30 (١) SANLAVILLE, Paul: Des Mers au Milieu du Désert, Mer : وانظر ايضاً (1986), p.109. Rouge et Golfe Arabo-Persique, dans L'Arabie et ses Mers Bordières, I, sous la direction .de Jean-François Salles, GS Maison de l'Orient, Lyon 1988; p.10

الأحمر أو عبر الخليج ونهر الفرات والصحراء السورية، تتحول إلى موضوع صراع دولي بين الدول الكبرى ذات المصلحة في تجارة هذه المنتجات. ذلك كان الحال عندما كانت الأفاويه والبخور والفضة والحرير وما عداها، مواد «استراتيجية» بمقاييس عصرها. وذلك هو الحال اليوم بعد ظهور النفط شرق البحر الأحمر. ومثلما تتأثر أسعار النفط في عالمنا اليوم بالأحداث، صغيرها وكبيرها، كانت تجارة منتجات الشرق تتأثر في الزمان الغابر. حتى قيل إنه لو: «جاءت الأنباء تخبر عن عاصفة هوجاء في المحيط الهندي، لارتفعت الأسعار ارتفاعاً مذهلاً»(١)، في أسواق الغرب القديم.

Y - في وقت ما، قبل ظهور الاسلام، تسلّمت قريش ومدينتها مكة المكرّمة، أزمّة تنظيم التجارة الدولية بين الجنوب والشرق وبين الشمال والغرب. وكانت تحتاج من أجل بلوغ غايتها هذه إلى جمع جهد القبائل العربية الراغبة في استثمار أموالها في هذه التجارة، وإلى تحييد القبائل التي قد ترغب في غزو القوافل التجارية. كذلك كانت تحتاج إلى دعم زعامتها السياسية والاقتصادية بالوسائل المتاحة، ومنها ضمان نوع من الولاء الديني والعقيدي لقريش ولمكة، ومنها أيضاً إشراك ما أمكن من قبائل العرب في المواسم والأسواق المتنقلة، حيث يجتمع عامة عرب الجزيرة على مكاسب هذه التجارة، ويتبادلون العلاقات حيث يجتمع عامة عرب الجزيرة على مكاسب هذه التجارة، ويتبادلون العلاقات الاجتماعية ويتبارون في محافل الأدب والشعر. فكان جرّاء هذا المشروع الجماعي الخطير، أن أخذت تتجمع من حول هذا المشروع ملامح نزوع وحدوي في مختلف وجوه الحياة.

إذا انطلقنا من هذا التصور المبدئي فسيكون في مَكِنتنا أن نلج موضوع «إيلاف قريش»، وفي ذهننا أن الايلاف كان تطوراً بالغ الخطورة على صعيدين: أولهما، صعيد خارجي يختص بتسلم العرب أزمّة الخطوط التجارية الدولية المارة عبر ديارهم، بين حوضي البحرين العظيمين واستعادة العرب لدور الوساطة التجارية، وهو دور تؤهلهم له مكانة بلادهم في الجغرافية السياسية للعالم

.Husein, ibid, p 114 (1)

«القديم»، وثانيهما، صعيد داخلي يختص بالبذور التوحيدية التي تنشأ من مثل هذا الالتفاف حول المشروع العربي الواحد واحتمالات تطوير أثره الفاعل في كل الميادين السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية. وهما أمران يجعلان للايلاف وفهمه مكانة عظيمة في وعي العرب لتاريخهم الغابر، وفي فهم كثير من حقائق الجغرافية السياسية العربية، التي بقيت لنا منها اليوم عناصر مما سلف من أوضاع، وفي الايحاء بالسلوك المحتمل الذي يستطيع العرب اليوم أن يسلكوه، لا في استعادة أزمّة دورهم في منطقتهم حيال قوى الخارج فقط، بل في الاهتداء إلى مشروع يجمعهم على مصلحة مشتركة ذات أثر توحيدي متعاظم يؤدي إلى التفافهم حول هذا المشروع، ويدعم في الوقت نفسه قدرتهم على المبادرة في ديادهم.

يقول الهمّداني: «لولا أن الله عزّ وجلّ خصّ بلطفه كل بلد من البلدان وأعطى كل إقليم من الأقاليم بشيء منعه غيرهم لبطُلتِ التجارات وذهبت الصناعات ولما تغرّب أحد ولا سافر رجل ولتركوا التهادي، وذهب الشراء والبيع والأخذ والعطاء. إلا أن الله أعطى كل صقع في كل حين نوعاً من الخيرات، ومنع عن الآخرين، ليسافر هذا إلى بلد هذا، ويستمتع قوم بأمتعة قوم (۱). ولعل أعظم «نوع من الخيرات» اختص به العرب هو توسّطهم هذا بين البحار والقارات، فتوسطوا في التجارة والثقافة والحضارات، وكانوا وسيلة اتصال بين مختلف الأمم، فبلغوا في هذا ما لم يبلغه كثير من الأمم غيرهم. ولذا يصبح فهم العرب للايلاف فهماً للذات وللمكانة في العالم وللعلاقة بمن عداهم من أمم.

\* \* \*

ـ بـ ـ ثمة من يعتقد أن ظهور الاسلام قبل أربعة عشر قرناً ونيّف، جاء من فراغ سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي كامل. إلا أن عدداً من الباحثين في

<sup>(</sup>١) الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب: كتاب البلدان، ليدن، ١٣٠٢ هـ.، ص ٢٥١. وانظر حمّوز، عرفان محمد: أسواق العرب، دار الشورى، بيروت، ١٩٧٩، ص ١٥.

دراسات مختلفة، أثبتوا بجهود دؤوبة، ولو انها موزعة مبعثرة، أن القرن الذي سبق ظهور الاسلام، كان، على الأقل، حافلاً بأحداث غاية في الخطورة في منطقة الحجاز وأطرافها. وهذه الجهود، على كونها تستحق الثناء والتقدير، افتقرت عموماً إلى الرؤيا التاريخية الشاملة والنظرة العامة إلى المسار الذي دَرجت فيه هذه الأحداث الجسام، في الاتجاه الذي تَوَّجَهُ ظهور الاسلام فيما بعد. فجاءت وفرة التفصيل والوغول في الجزء راجحة على مساعي البحث في استنباط الرؤيا الشاملة ضمن المسار التاريخي العام.

ولقد تعددت تعريفات العلماء «للايلاف». ورأى عرفان شهيد أن الكلمة اكتسبت معناها المخصوص بعد الاسلام، فقال محمد بن حبيب في «المحبّر» إن الايلاف العهود. أما الطّبري فقال إنه العِصَم أي المعاهدات التي ضمنت في جانبها العملي تسيير رحلتي الشتاء والصيف. وفيما تناول محمد حميد الله في مقالته «الايلاف» سنة ١٩٥٧، على مدى ثماني عشرة صفحة مسألة نشوء مكة ومحاولة معرفة الملوك الذين عقدت قريش معهم المعاهدات لتجارتها، انصرف اهتمام ابراهيم بيضون في أربع عشرة صفحة إلى دراسة السلطة السياسية التي أدارت «الايلاف»، عبر دار الندوة، وما اعترى هذه السلطة السياسية في مكة من أدارت «الايلاف»، عبر دار الندوة، وما اعترى هذه السلطة السياسية في مكة من الناحية التجارية والأشهر الحرم. وكتب صالح درادكة في مقالته «إيلاف قريش» سنة ١٩٨٤ رؤ ياه في النظر إلى «الايلاف». وخصص سعيد الافتصادي في الأصل، كتابه «أسواق العرب» بالايلاف. إلا أن هذا المشروع، الاقتصادي في الأصل، يظل في حاجة إلى دراسة شاملة تتناول جميع تفرعاته وآثاره الخطيرة في تطور المسار الوحدوي في الحجاز، وفي تسيير التجارة الدولية عبر الجزيرة العربية وأطرافها قبيل الاسلام.

إن الايلاف كان في الأصل مجموعة من العهود السياسية التجارية، غرضها، فيما تكاد تُجمع عليه المصادر، ضمان قيام قريش بالتجارة عبر جزيرة العرب، من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال، وهو ما سنصطلح على تسميته: تجارة الشرق أو التجارة الشرقية، تيسيراً للعبارة. لكن الايلاف

كان، في سياقه التاريخي، العمود الفقري الذي قامت عليه حركة تاريخية تعدّت النطاق التجاري. فإذا كان الايلاف أولاً هو البديل الذي وفّرته القبائل العربية البدوية، للحلول محل الخطوط التجارية المضطربة بين الشرق والغرب وبين الجنوب والشمال، عبر البحر الأحمر والخليج وامتداداتهما الصحراوية البريّة، فإن الايلاف أيضاً أنشأ من حول المشروع التجاري نوري علاقات دينية وسياسية ولغوية واجتماعية بين هذه القبائل العربية، مهدت لتوحدها شبه التام لدى ظهور الاسلام.

إن هذه الحركة التاريخية، بمظاهرها المختلفة، وبتحركها في سياق الصراع الدولي بين القوى الكبرى في ذلك الوقت، وبخاصة دولة الساسانيين الفارسية، ودولة بيزنطة الرومانية، هو موضوع الدراسة في هذه الأطروحة: «إيلاف قريش». وهي أطروحة آمل أن تسد فراغاً في هذا المجال المهم من مجالات التاريخ العربي غير المستقصاة، وأن تلقي ضوءاً على أهم الأحداث التي كان شأنها إعداد القبائل العربية والساحة السياسية للمآل التوحيدي لدى ظهور الاسلام.

يقول شبرنغر إن التجارة الدولية ظهرت لدى العرب قبل الميلاد. وأهلهم لهذه المهمة موقع بلاد العرب الوسيط والبحر الأحمر والخليج، وخصائص الجمل ونوع السلع التي كان يحتاج إليها عالم البحر المتوسط (العالم القديم)، من منتجات شواطىء الهند والصين وإفريقية، ومن منتجات العرب أنفسهم. ولذا كان موقع بلاد العرب الوسيط هذا مجلبة لأطماع القوى الكبرى. وأول ما ظهر من الاهتمام الأوروبي بطرق التجارة الغربية على الأقل، ما بدا من الاسكندر المقدوني الذي أطل على المحيط الهندي في فتوحاته. لكن سقوط السليوقيين وانحسار الحكم الاغريقي أعادا الطموح الهليني ثم الروماني إلى حدود الاكتفاء بالبحر الأحمر منفذاً إلى الشرق، حتى كانت محاولة الامبراطور ترايانوس بالاغريق مع الفرس، ثم رومة مع الفرس، ثم بيزنطة مع الفرس قروناً طويلةً حول محاولة السيطرة على الطرق التجارية عبر بلاد العرب. ويبدو هذا جلياً من محاولة السيطرة على الطرق التجارية عبر بلاد العرب. ويبدو هذا جلياً من

التنظيمات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي وضعها كل من الامبراطوريتين الرومانية والبيزنطية لتنظيم طرق الصحراء وحمايتها، بإقامة سلسلة من الحصون على مشارفها، وعقد مُحالفات مع زعماء القبائل العربية فيحمون القوافل التجارية لقاء مزايا مالية وسياسية أو لقاء حصة في التجارة الدولية. وكان لهذا الدور فضل عظيم في ازدهار ممالك الأنباط وتدمر ودورا والحضر والحيرة وغيرها.

وبعد مضي زمان على استقرار الحدود البيزنطيّة الساسانية عند نهر الفرات عموماً، أخذت بيزنطة تعزّز محاولتها لتأمين الطريق التجارية عبر البحر الأحمر والسيطرة على ضفتي البحر الأسيوية والافريقية. وكان الاستيلاء الحبشي على اليمن في القرن الميلادي السادس هدفاً مهماً من أهداف السياسة البيزنطية لضمان الخروج الأمن إلى المحيط الهندي، بعد اضطراب الحال في بادية الشام وعلى طول الخطوط إلى الخليج، من جرّاء الحرب المزمنة مع الفرس. غير أن القرصنة في البحر الأحمر ربما، دفعت البيرنطيين وحلفاءهم أحباش اليمن، إلى محاولة احتلال الشريط الغربي من جزيرة العرب، المطل على البحر الأحمر، إحكاماً للسيطرة البيزنطية على خط تجاري مهم أخذت تتعاظم مكانته في التجارة الدولية، وهو خط القوافل العربية المارّ عبر مكة، لتتَّصل تجارة البيزنطيين براً، من الشام إلى اليمن. وكان هذا الخط التجاري هو بالتحديد عصب الخط الذي تنظمه وتقوده مكة بموجب عهود «الايلاف». ولذا يَصعُب القول إن غزوة أبرهة صاحب الفيل وحليف بيزنطة لمكّة، جاءت بالمصادفة فقط، قريبة عهد بغزوة الغساسنة لخيير من الشمال. لا ولم تكن مصادفة على الأرجع، أن اليهود في اليمن أيضاً كانوا خصوم الاحتلال الحبشي. ويمكن الركون إلى التفسير الذي يضع هذه المظاهر جميعاً ضمن سياق محاولة بيزنطة للسيطرة على الطريق البري إلى اليمن. بل ان مسعى عثمان بن الحويرث إلى اصطناع المُلك على مكة باسم بيزنطة يَدرُج أيضاً في هذا السِّياق.

وأياً كان الاختلاف اللغوي في تفسير الايلاف، إلا أن المصادر العربية تتفق على أنه كان المستند القانوني الذي أتاح تنظيم القوافل العربية عبر مكة في

خط يصل اليمن بالشّام والحيرة. وسواء أكان الايلاف من مآثر هاشم بن عبد مناف، والد جد الرسول، أم لا، فإنه كان قائماً فعلاً، ومعمولاً به في القرن الميلادي السادس. وكانت ثمة حاجة دولية ماسّة إلى استمرار قيامه بسبب الحروب الساسانية البيزنطية، وإخفاق الفريقين في إنشاء نظام مستقر يضمن استمرار التجارة وتدفقها (فشل يوسف أسأر ذي نواس ثم فشل أبرهة في اليمن، وفشل ابن الحويرث في مكة مثلاً). وقد سمح الايلاف للقبائل العربية التي كانت تتبادل الغزوات، بالاتفاق على مشروع استغلال مشترك للطريق التجارية، فحظيت القوافل بالمرور الآمن في منازل القبائل العربية التي سارت إبلها في القافلة، أو تقاضت مكوساً لقاء حق المرور. وقام بفعل هذا نظام من التحالفات القبلية عظيم الاتساع، أدى إلى إنشاء عيش مشترك بين القبائل المستقلة، تطوّر مع الزمن في ميادين مختلفة، فظهرت معه بذور وحدة اقتصادية ودينية وسياسية ولغويّة واجتماعية ناشئة.

ولم يكن الايلاف أول محاولة لانشاء عمل مركزي عربي لاستثمار الطرق التجارية. فلعل تدمر وبُصرى وغيرهما حاولت ذلك من قبل. لكن إيلاف قريش ربما كان أوضح المحاولات وأكملها وأنجحها وأعظمها أثراً. إذ لم تقتصر آثار اجتماع القبائل حول الايلاف على الجانب الاقتصادي، بل تعدّتها إلى الأسواق الشعرية والعلاقات الاجتماعية والعقائد الدينية والرابطة السياسية، فكانت المعلّقات والمبارزات الشعرية في المواسم بذرةً ظهرت من حولها النوازع إلى تقارب اللهجات القبليّة، فأتم الاسلام ذلك بالقرآن الكريم. وتحوّل المكيّون في رابطة الحُمُس، إلى قيادة «أرستقراطية» ذات حرمة بين العرب، فتزعّموا مسائل الدين والتجارة غير منازّعين. وجاءت القبائل إلى البيت الحرام، كل يلبّي لصنمه في طواف موحّد. ولم تكن مصاهرات القرشيين في قبائل العرب قليلة الشأن في هذا المسار التوحيدي، على الصعيد الاجتماعي.

إن ما سلف من دراسات لايلاف قريش وللنزاع الساساني البيزنطي حول طرق التجارة الدولية، على جلال الكثير من هذه الدراسات، تناول هذين الأمرين كلاً على حدة، فلم يجمعهما في دراسة شاملة، على رغم ما بين الأمرين من

علاقة وثيقة واضحة. وليس من شك في أن جمعهما في هذه الأطروحة يعمّق أبعاد فهمنا لايلاف قريش في السياق الدولي لأحداث المشرق العربي، ولاسهام الايلاف في مواجهة مشكلات العرب وتحديات موقعهم بين القوى الكبرى.

وتحقيقاً لهذا الأمر كان لا بد من جمع المصادر العربية الاسلامية التي تناولت تجارة قريش وعصور الجاهلية وأحوال القبائل في الجزيرة قبل الاسلام، والمراجع «الغربية» الحديثة التي استندت إلى المصادر الرومانية والبيزنطية، حتى أمكن النظر إلى أمرين متوازيين في آن: تطور السياسة البيزنطية حيال تجارة الشرق، وتطور رد الفعل العربي على الأوضاع الدولية المحيطة بالتجارة الشرقية.

وإن الحاجة العربية إلى الوحدة اليوم، وأوضاع الطرق التجارية الاستراتيجية الآن حول الجزيرة العربية وعبرها، واضطراب التجارة الدولية على هذه الطرق، واحتمال قيام العرب بدور أساسي في هذا الشأن ضمن أوضاع دولية يتنافس فيها الشرق والغرب على المنطقة العربية لأسباب شبيهة، كل هذا قد يضيف حاجة أخرى، إلى الحاجة العلمية المجردة، لدراسة الايلاف وعصره، ويجعل منها دراسة مفيدة لعصرنا، علاوة على فائدتها في دراسة الجذور التي سبقت مباشرة ظهور الاسلام.

\* \* \*

-ج- تضمّنت المصادر العربية الاسلامية أهم ما جاء فيه ذكر إيلاف قريش، في شكل أو في آخر. ومن هذه المصادر القرآن الكريم أولاً، وفيه سورة قريش التي تبدأ بقوله تعالى: ﴿لاَيلافِ قُريش ﴾ . . . الآية . وهو المصدر الأول في هذا الأمر . ويحفز الباحثين على اتخاذ القرآن مصدراً في هذا الصدد أن الرسول العربي كان من قادة قوافل التجارة المكية قبل الاسلام وأنه عرف معنى السورة معرفة مباشرة لا ريب فيها من الناحية التاريخية . فالقرآن إذن مصدر أول، يليه استنتاجاً تفسير الطبري الموسوم «بجامع البيان في تفسير القرآن»(١). وهو

مستودع ما تجمع لدى المسلمين في العصور الأولى من تفسيرات تاريخيّة ومن أسباب لنزول الآيات. وقل كذا في «سيرة النبي» لابن هشام. وفيما عدا ذلك تتفاوت قيمة المصادر العربية الاسلامية، ويتصدرها قطعاً كتابا محمد بن حبيب البغدادي: «المحبر» و «المنمّق»، ثم كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب «الأصنام» لابن الكلبي، وكتاب «الأوائل» لأبي هلال العسكري، و «أنساب الأشراف» للبلاذري، و «نسب قريش» للزبيري، و «نشوة الطرب» لابن سعيد الأندلسي، و «أخبار مكة» للأزرقي، وغيرها. لقد استخفّ بعض الباحثين هذه المصادر لِما وجدوا في روايات الاخباريين الاسلاميين من تناقضات واضطراب في التواريخ، فجنح بعضهم إلى لفظ كل ما جاءت به المصادر العربية الاسلامية، وكأنها جميعاً غير ذات قيمة. إلا أن جهوداً مغذَّة في مسار الأبحاث، أثبتت بعد طول عناء، أن المصادر العربية، مثل غيرها، متفاوتة القيمة والدقة. فمنها ما يستحق أن يؤخذ به، ومنها ما يستوجب الحذر. وقد أمكن لعدد من ذوي العلم والانصاف والجُلَد أن يصلوا إلى نتائج مفيدة جداً، من خلال نقد المصادر الاسلامية واصطفاء الجيد منها، وهو وافر، ومقارنته بالمصادر الأخرى الجديرة بالثقة، مثل بعض المصادر البيزنطية أو السريانية أو غيرها. وقد أمكن بذلك استكمال ملامح الكثير من الحوادث التاريخية، على نحو لم يكن ممكناً لو اكتُفيَ بقطاع وأهمل قطاع. المحال المراجعة المسار الملاحمة الما

أما المراجع الحديثة فعلى رأسها أولاً المقالات المتخصصة في موضوع الايلاف، ومنها ما سلف ذكره لحميد الله وبيضون والدرادكة والأفغاني وسيمون؛ وقد كتب حميد الله ثلاث مقالات قيّمة في أمر النسيء، وهو موضوع سنبيّن علاقته بالايلاف في متن الدراسة. واقترح حميد الله في مقالاته هذه مقترحات مهمة تهدي الباحثين إلى مسالك لا بد من سلوكها من أجل بلوغ مزيد من الدقة في ضبط تاريخ الاسلام الباكر وما سبقه مباشرة. وشكّلت موسوعة جواد علي: «المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام» منهلاً لمقدار كبير من المعلومات الضرورية للبحث، فأرشدت إلى عدد كبير من المقالات والأبحاث التي أوعبها الكاتب في موسوعته المذكورة.

<sup>(</sup>١) راجع ثبت المصادر والمراجع في آخر الكتاب، لمعرفة الناشر والمصدر وتاريخ الصدور.

الفصل الثاني: الغرب وتجارة الشرق ﴿ رَجْمُنَا رَجْمُنَا مِحْدًا مِحْدًا مِحْدًا

أولاً: العرب بين الشرق والغرب علاة ويقال الماء ما المال الثالة

ي الصراع المستمر، فوائد البدو وخطرهم، ضرورة التجارة الشرقية، طرق التجارة البرية).

ير ثانياً: رومة وتجارة الشرق . إينا باد وتقيما علمما

(الثمن الاقتصادي والسياسي، الاسكندر و «المياه الدافئة»، سياسة رومة قبل الميلاد، سياسة رومة في القرن الأول، الحدود الشرقية أيام السلم، نموذجان: تدمر والأنباط، ترايانوس يضم مملكة الأنباط، ما بعد ترايانوس).

ثالثاً: عصر تدمر

(الصعود إلى القوة، تنظيم القوافل التدمرية، العقيدة الدينية «المستقلة»، السلوك السياسي الاستقلالي).

lek: a lat done als

رابعاً: ما بعد تدمر

(البحث عن سياسة حدود، سياسة القرن الرابع، القرن الرابع على جانبي الفرات، القرن الرابع في اليمن، القرن الخامس في اليمن، القرن الخامس في فلسطين).

الفصل الثالث: الأحوال الدولية في القرن السادس

أولاً: الحرب في صحراء الشام وجوارها

(سياسة الحدود في القرن السادس، ظهور بني غسّان، حروب الوكلاء العرب، عصر المنذر بن النعمان، معاهدة السلام «الأبدي»، أزمة الوكلاء العرب، حروب نهاية القرن).

ثانياً: الصراع في جنوب الجزيرة العربية

(الحبشة واليمن في التاريخ، مسيحيو بيزنطة ويهود فارس، دخول النصرانية اليمن، بداية الصراع في القرن السادس، الغزو الحبشي الأول لليمن، عزل ذي نواس، الغزو الحبشي الثاني لليمن، استيلاء أبرهة على الحكم، ولاء أبرهة لبيزنطة، ثورة سيف بن ذي يزن،

أما المراجع «الغربية»(١) فتضمنت على الخصوص ثلاث فئات من الكتب أو المقالات أولها مقالات في تاريخ الامبراطورية الرومانية لباورسوك وغراف وويل وغيرهم، تناولت بعض ملامح السياسة الرومانية حيال الحدود الشرقية وخطوط التجارة وأسلوب التعاطي مع القبائل العربية وتنظيم القوافل عبر الصحراء. وتناولت الفئة الثانية المرحلة البيزنطية على الخصوص، وأهمها مقالات عرفان شهيد وم. كستر. وقد أوضحت مقالات شهيد الكثير من العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والعرب في بلاد الشام وفي شبه الجزيرة العربية، فيما تخصص بحث كستر برصد أحداث شبه الجزيرة. وتناول سيمون وجاك ريكمنز إحدى حملات أبرهة الحبشي، وهي حملة تناولها كستر أيضاً في بعض ما كتب. أما الفئة الثالثة من هذه المراجع فهي مقالات وكتب تختص بالناحية الفنية في محاولة فهم رحلة الشتاء إلى اليمن فهماً أوضح. ومن هذه: «العرب لرغبة في محاولة فهم رحلة الشتاء إلى اليمن فهماً أوضح. ومن هذه: «العرب الملاحون» لعبد العلي، و «تجارة العرب القديمة» لرائف حسين، وكتاب: «بِحار الرياح الموسمية» لألان فيليه، وكتاب مهم آخر هو: «الابحار من لامو» لبرينز.

teck through

إن مخطط البحث يتضمّن ما يلي:

المقدمة: شرح غرض البحث وموضوعه وفائدته من المسال المسالم الما المسالم المسالم

الفصل الأول: سورة قريش مع حد علام مناه المستعمد على المستعمد على المستعمد على المستعمد المستع

(المعنى اللغوي، المعنى التاريخي، الفيل وقريش، فائدة وحدة السورتين، سورة الفيل).

<sup>(</sup>١) استُخدم هذا التعبير لأن هذه المراجع تضمنت الزاوية الثانية للنظر إلى موضوع الايلاف، وهي زاوية الصراع البيزنطي أو الروماني مع الفرس من أجل السيطرة على طرق التجارة. وجميع هذه المراجع مكتوبة باللغات الفرنسية أو الانجليزية أو الألمانية. إلا أن بعض الكتّاب ليسوا «غربيين».

القمل الثاني: الفرب وتجارة الشرق . (كمينا سلم الفرس الثاني).

ثالثاً: الصراع داخل الجزيرة العربية على في الناسب عال المرابة

(النصرانية في الجزيرة العربية، اليهود على طريق القوافل، نفوذ الفرس في جزيرة العرب، ذرائع حملة أبرهة على مكة، أسباب الحملة الحقيقية، عام الفيل، من قاتل أبرهة ومن ناصره، مكة وبيزنطة، عثمان بن الحويرث).

الجزء الثاني: مقدمة الجزء الثاني

الفصل الرابع: تجارة الايلاف وطرقه وتنظيمه

أولا: عوامل ظهور مكة

(وادٍ غير ذي زرع، مكة والتجارة، أسباب التحول إلى غرب الجزيرة، انهيار التجارة اليمنية، أسباب تفوق مكة).

ثانياً: إيلاف قريش

(من التجارة المحلية . . . ، الرواية الاسلامية والشكوك ، . . . إلى التجارة الدولية، متى قام الايلاف؟، أطراف الايلاف الأربعة، أحلاف قريش القبليّة، إيلاف القبائل العربية، الرفادة والسقاية، الفصل الثالث: الأحوال الدولية في القيان الساهم . نيتماع قالجة

ثالثاً: التحارة والطرق

التجاره والطرق (البضائع ومصادرها، الحرير والذهب والفضّة، اللّبان والفرصة التاريخية، الطيوب والتوابل، رحلة الشتاء والصيف، مكة تتاجر، المال والصيرفة، الأبل وطرق الصحراء، هل سافر العرب بحراً؟ متى الابحار إلى الهند؟ سرعة الرحلة إلى الهند).

الفصل الخامس: الايلاف ومؤسساته علما من ممال مصمال

أولاً: الوظائف المكية

(قصى المؤسس، علاقة قصى بالتجارة، السياسة والحرب، لغز الأحابيش، إطعام الحجّاج والتجّار).

ثانياً: العقائد السياسية والدينية المناسخ المراه على المهاد والدينية

(الحمس وحرمة مكة، أهل الجِلّة والطّلس، الأشهر الحرم، حروب الفِجار، انتصار مكة على الحيرة، الحلف الشخصى والقبلى، المطيّبون والأحلاف، حلف الفضول). المستمين المستمرية المستمرية

يروت، وقد أشرف وقتاً فصيراً على مرحلة حكوة عن اعراض ويستال: أثالة

(التقويم القمري والسنة الشمسية، منشأ النسيء عند العرب، نظام النسيء، مطابقة الشهور، تحريم الاسلام النسيء، النسيء والتجارة الدولية، مشكلة رحلة الصيف). يا أمده له يعالما يعالما ويحم

الفصل السادس: المواسم والأسواق الما ممم عدد عدالة قداما

أولاً: ملتقى الأصنام والقبائل ، في الحيه مناه حجم المناه الميدا

(ارتباط الحج بالأسواق، عمرو بن لُحيّ، أصنام وتلبيات، مكة والتوحيد الديني، التوحيد قبل الاسلام، الحنفاء، إسم الجلالة: النيا: أسواق العراب تعرف المنا المنسل ويوسي ويعابي وعدا الم

(تجارة محلية ومرافىء، مواعيد الأسواق ومواقعها، سوق عكاظ، الأسواق وتوحيد اللهجات، آثار الايلاف الاجتماعية، آثار الايلاف Hadapas die angere land Hays Hala and I wall

#### الخاتمة:

والنبي وقوافل قريش، من أيلة إلى الحبشة، الايلاف والاسلام تيم ع بملاحظات مفيدة. لا مسما في إطار علاقة المر. (alpha di وهو الله)

في ختام هذه المقدمة أسجل شكري وامتنائي الصادقين لجميع من عاونوني معونة مخلصة في إخراج هذا الكتاب بعد سنوات طويلة من التفكير والتحضير والعمل، وأخصّ منهم بالذكر: يه تعملي شيما بنا حنما التعالمات

١ ـ الدكتور رضوان السيَّد، أستاذ الفلسفة الاسلامية في الجامعة اللبتانية، الذي كان أول من فكَّر في اختيار هذا الموضوع، وعمل بجدٍ من باب الصداقة، في اختيار المصادر الاسلامية وهدايتي إلى طرف خيط في المراجع الأجنبية. وقد

تضخّم العمل في هذه الأطروحة في أثناء التعاون مع الدكتور السيّد من أجل رسالة الماجيستير، فارتؤي تأجيل العمل فيها لمرحلة الدكتوراه. غير أن إسهامه ظل بمثابة عمل تأسيسي لكل ما أنجز فيما بعد.

Y - الدكتور طريف الخالدي، أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت، وقد أشرف وقتاً قصيراً على مرحلة مبكرة من مراحل هذه الدراسة، لكن ملاحظاته القيّمة المتعلقة بدقة اختيار العبارة العلمية والتحفظ من العموميات غير المأمونة، كانت مفيدة جداً في كل المراحل اللاحقة. كذلك كانت التوصية التي تكرّم الدكتور الخالدي بها دعماً لترشيح كاتب الأطروحة لنيل منحة فولبرايت الدراسية الأميركية سنة ١٩٨٨، العامل الأول الذي مكن الكاتب من التفرّغ أشهراً للكتابة في مكتبة جامعة جورجتاون في واشنطن، فيما كانت الحرب في لبنان تشتد اشتداداً لا قبل لكاتب أن يكتب تحت وطأته ما يستطيع أن يكتبه في زمن السلام.

٣- الدكتور إبراهيم بيضون، أستاذ التاريخ الاسلامي في الجامعة اللبنانية، المشرف على هذه الأطروحة، الذي فتح بيته لمناقشة موضوع الأطروحة، وأبدى ملاحظات مفيدة لوضع الملامح النهائية في المراحل التمهيدية التي سبقت بدء الكتابة، ثم أبدى ملاحظات أخرى منهجية بعد قراءة النص المكتوب، كانت ضرورية لضبط المنهج العلمي ضبطاً حاسماً.

٤ ـ الدكتور عرفان شهيد، الأستاذ في جامعة جورجتاون في واشنطن الذي تبرّع بملاحظات مفيدة، لا سيّما في إطار علاقة العرب مع بيزنطة وهو الذي أشرف على مرحلة كتابة الأطروحة.

مجلس التبادل الدولي للباحثين والوكالة الأميركية للاستعلام وبرنامج فولبرايت للمنح الدراسية وجامعة جورجتاون المرموقة، لقبولهم جميعاً رعاية الكاتب في شهور تفرّغه للبحث والكتابة في واشنطن، والمعاملة الكريمة التي اتسمت بها هذه الرعاية، والمستوى اللائق الذي وفرته الجامعة ومكتبتها الزاخرة لاخراج هذا الكتاب في أفضل صورة وأكمل وجه مستطاع.

٣ - زوجتي سميرة التي تحمّلت عناء رعاية عائلتي وحدها طوال شهور غيابي في العاصمة الأميركية، بدءاً من أول آذار/مارس ١٩٨٩، أي في المرحلة ذاتها التي استعادت فيها حرب لبنان زخمها القاتل على أشده، فأضيف فضلها هذا، إلى فضلها السابق، وتحمّلها عناء رعايتي سنوات طويلة لتوفير أسباب الراحة الضرورية للبحث والعمل.

إلى هؤلاء جميعاً وإلى والديّ الحبيبين شكري وامتناني، والحمد لله.

فکتور سَحَّاب جامعة جورجتاون ـ واشنطن ۱۹۸۹ أيار/مايو ۱۹۸۹

## الفصل الأول سورة قريش

the state of the later of the l

White the property of the last of the last

The first property and party property over her

\_ أ\_ المعنى اللغوي

and the second s

قال الله في كتابه العزيز ﴿لَإِيلافِ قُرَيْشِ \* إِيلافِهِم رِحلَةَ الشِتَاءِ وَالصَيْفِ \* فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البَيْتِ \* آلذي أَطْعَمَهُم مِن جُوع وَآمَنَهُم مِن خُوفِ \* ﴾ (سورة قريش). قال أبو اسحق: «في لإيلافِ قُريشِ ثلاثة أُوجه: لايلاف، ولالافِ، ووجة ثالث لإنفِ قريش، قال: وقد قُرىءَ بالوجهين الأولى الأولين» (١). ويتبيّن من بعض مصادر التفسير والمعاجم أن الوجهين الأول والثالث من معنى واحد. لكن الأول متعد بمفعولين من قولك: «آلفّتُ فلانا الشيءَ إذا ألزَمتُهُ إياه، أُولِفُهُ إيلافاً»، والثاني متعد بمفعول واحد من قولك: «ألِفْتُ الشيءَ وألِفْتُ فلانا إذا أنستُ به ٢٧). وقد فسر ابن هشام في السيرة النبوية اللفظة بقوله: «وإيلافُ قريش إلفُهُم الخروج إلى الشام في تجارتهم، وكانت لهم خَرجتان: خرجةً في الشيء وخرجةً في الصيف. . . العرب تقول وألفتُ الشيءَ إلفاً وآلفتُهُ إيلافاً في معنىً . . والايلافُ أيضاً: أن تؤلّف الشيءَ إلى الشيء فيالفُه ويلزمُه» (٢). ولاسقاطِ القراءةِ الثالثة سببُ واضح. فقولك: إلى الشيء فيالفُه ويلزمُه» (٢). ولاسقاطِ القراءةِ الثالثة سببُ واضح. فقولك إلى قريش، يعني أن قريشاً ألِفَت رحلة الشتاء والصيف، دون تلميح إلى مَن

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: مادة الف. كذلك ابن خالويه، الحسين بن أحمد: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، دار الكتب المصرية، ١٣٦٠هـ/١٩٤١ م، ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: المصدر ذاته.

 <sup>(</sup>٣) إبن هشام: سيرة النبي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ١٩٣٧. تصوير دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، جـ ١، ص ٥٧ ـ ٥٩. عن الايلاف أيضاً أنظر المصدر ذاته، ص ١٤٧.

آلفهم هاتين الرحلتين. ولما كان إيلافُ الله لهم هو النعمة التي يدعوهم من أجلِها إلى أن يعبدوا ربّ هذا البيت، فإن فصاحة العبارة وبلاغة البيان يقتضيان أن يكون التلميح إلى صاحبِ الفضل واضحاً. ولعل هذا السبب ذاته يُسقِط القراءة الثانية أيضاً، لأنها تضع قريشاً في مثابة فاعل الإلاف، فلا تبقى لنا والحالُ هذه سوى قراءة: لايلافِ قريش، حيث قريش مضاف إليه في مكانة المفعول به الأول، وحيث اسم الله مُضمر في مكانة فاعل الايلاف، وكأنه يقول: لايلافِ الله قريش فليعبدوا ربّ هذا البيت.

غير أن المصادر العربية الاسلامية لم تكتفِ بهذا التفسير لكلمة الايلاف، بل جعلتها في كثير من الحالاتِ في مصافِ اسم عَلَم، يشير إلى معاهداتٍ بعينها دون غيرها. فقال البلاذري في «أنسابِ الأشراف» أن الايلاف هو البحصم التي أخذها هاشم بن عبد مناف وإخوته عبد شمس والمطلب ونوفل من ملوك الشام والحبشة واليمن والعراق لتأليف الرحلتين(۱). ويسمّي الطبري في تاريخه هذه العهود حبالا، والحبل: العهد والذمّة والأمان، كما جاء في «لسان العرب». وبعض المصادر يسمي هذه العهود حلفاً أو ميثاقاً. وقد دُعي أبناء عبد مناف بالمؤلّفين(۲). ويقول محمد بن حبيب: «والايلاف العهود»(۱)، ويتفق معه في ذلك السهيلي ويستند إلى كثير من الأسانيد. ويؤيد محمد حميد الله القولَ إن للايلاف معنى أصلياً أدرجته المعاجم الكبرى، «لسان العرب» و «تاج العروس» وغيرها، ومعنى مخصوصاً لا ينطبق إلا على العهود التي عقدها الزعماء المكيون مع ملوك الأطراف لضمان سير تجارتهم (٤). ولم يبتعد ر. سيمون عن هذا

(١) البلاذري: أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد الله، الجزء الأول، دار المعارف بمصر، ١٩٥٩، ص ٥٩.

الرأي كثيراً حين قال: «إن الايلاف كان حلفاً... وعقداً ثنائياً من صنف جديد تشمنُ بموجَبه القبائلُ القاطنة على طول الطريق التجارية حق مرور قوافل قريش مروراً حراً عبر ديارها، لقاء حمل قريش منتجاتِ هذه القبائل على أن تُعيد لهم رأس مالهم المستثمر في هذه البضائع والربح المجتنى. فالايلاف إذن كان غرضه إشراك القبائل وزعمائها في مكاسب تجارة قريش. وكانت تلك خير وسيلة لضمان مسالمة القبائل هذه»(١).

ويحاول النيسابوري في تفسيره، أن يجد تعليلاً لبدء السورة بحرف اللام في قوله: ﴿لايلاف﴾ في قوله: ﴿لايلاف﴾ في نيسب إلى الكسائي والأخفش والفرّاء أن اللام هي لام العجب، «أي اعجبوا... فإنهم [قريش] كل يوم يزدادون جهلاً وانغماساً في عبادة الأوثان، والله تعالى يؤلّف شملهم ويدفع الآفاتِ عنهم وينظم أسباب معاشهم»(٢). وينسب إلى الخليل وسيبويه أن اللام هذه متعلّقة بما بعدها فيقول: «والتقدير: فليعبدوا رب هذا البيت لايلاف قريش، أي فليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة واعترافاً بها، وفي الكلام معنى الشرط، وفائدة الفاء [في فليعبدوا] وتقديم الجار أن يعم الله تعالى لا تُحصى، فكانه قيل: إن لم يعبدوه لسائر نِعمِه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة»(٣).

#### \_ ب \_ المعنى التاريخي

إلا أن النيسابوري أضاف تفسيراً ثالثاً لهذه اللام، وهو تفسير يرجِّح، إذا صحّ، ارتباط سورة قريش بسورة الفيل التي تسبقها، ويفتح باباً عريضاً إلى التفسير التاريخي لهاتين السورتين. يقول: «والقول الثالث أنها متعلقة بالسورة المتقدمة أي ﴿جَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴾ لأجل إيلاف قريش». وبذا يحاول أن

<sup>(</sup>۲) درادكة، صالح: إيلاف قريش، ملاحظات حول عوامل السيادة المكّية قبل الاسلام، دراسات تاريخية، العددان ۱۷ و۱۸۸، لجنة كتابة تاريخ العرب، جامعة دمشق، آب/أغسطس - تشرين الثاني/ نوفمبر، ۱۹۸۶، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) البغدادي، محمد بن حبيب: كتاب المحبّر، تحقيق إيلزه ليختن شتيتر، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٤٣ (مصوّرة عن طبعة حيدر أباد - ١٩٤٢)، ص ١٦٢.

Hamidullah, Muhammad: Al-Ilāf, ou les rapports économico-diplomatiques de la Mècque (5), pré-islamique, Mélanges Louis Massignon II (1957), pp. 298 – 299

Simon, R.: Hums et Ilaf, ou Commerce sans Guerre, (Sur la Genèse et le Caractère du (1)

Commerce de la Mècque), Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, XXIII (2)

(1970), p 231

 <sup>(</sup>۲) النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، بولاق، القاهرة، ۱۳۲۹ هـ. ج ۳۰، ص ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) المصدر ذاته، ص ١٦٧، ١٦٨.

يربط حادثتين تاريخيتين ربط السبب بالنتيجة. فسورة الفيل، على إجماع من المفسّرين، تروي هزيمة أبرهة الحبشي الذي حاول هدم الكعبة. فإذا صحّ تفسير النيسابوري هذا فإن القرآن الكريم إذن يدعو مشركي قريش إلى عبادة الله لأنه هزم لهم الغزو الحبشي ومنعه من هدم الكعبة. قال: «ويُحتَمَلُ أن تتعلق اللام بقوله ﴿فعلَ ربُّكَ ﴾ كأنه قال: كل ما فعلنا بهم من تضليل كيدهم وإرسال الطير عليهم حتى تلاشوا، إنما كان لأجل إيلاف قريش...»(١).

ثم أدرج النيسابوري استنتاجاً منطقياً لهذا التفسير، هو أن سورتي الفيل وقريش كانتا في رأي بعض الصحابة سورة واحدة، فينسب إلى الفرّاء قوله: «ومما يؤيد هذا القول الثالث ما رُوي أن أبيّ بن كعب جعلهما في مُصحفِه في سورةٍ واحدةٍ بلا فصل . وعن عُمَر [بن الخطاب] أنه قرأهما . . من غير فصل بينهما بالبسملة [فيُصبح معنى السورتين مجموعتين] أن العبادة مأمور بها شكراً لما فعل بأعدائهم [أحباش اليمن] ولما حصل لهم من إيلافهم الذي صار سبباً لطعامهم ولأمنهم «(٢). وتأسيساً على هذا الاحتمال، يعتقد عرفان شهيد أن السورتين تشهدان على «امتداد نفوذ الحبشة في غرب الجزيرة واحتمال سيطرتهم على خطوط التجارة. فإذا كانت أخبار الرحلتين إلى الشام واليمن مقبولة في المصادر العربية، وليس ثمة ما يوجي أنها غير صحيحة، فإن نفوذ الأحباش لا بدوأنه امتد امتداداً عظيماً من اليمن إلى شمال الحجاز . . ولعل سبب امتداد هذا النفوذ أن شمال الحجاز كان منطقة نفوذ للغساسنة، وكلا الفريقين، الأحباش والغساسنة، كان في معسكر بيزنطة السياسي . ولعل نفوذ الأحباش لم يَتَعَدَّ النصفَ الجنوبي لغرب الجزيرة، ولو صحّ هذا، لَتَضَمَّن قولُه ﴿لالاف﴾، وليس النصفَ الجنوبي لغرب الجزيرة، ولو صحّ هذا، لَتَضَمَّن قولُه ﴿لالاف﴾، وليس النصفَ الجنوبي لغرب الجزيرة، ولو صحّ هذا، لَتَضَمَّن قولُه ﴿لالاف﴾، وليس النصفَ الجنوبي كانوا يُسيّرون رحلتهم إلى الشمال فقط، لا الجنوب، حتى

إذا انهزمت الأحباش، أمكنهم المسير شمالًا وجنوباً، جامعين بذلك الرحلتين معاً»(١).

إن في إمكان من يربط السورتين أن يستنتج من هذا الربط فهماً مختلفاً لتاريخ كلمة الايلاف (٢)، فيقول شهيد مثلاً في شأن ما كُتب في هذه الكلمة في المصادر الاسلامية والمراجع الحديثة: «إن ما كُتب افترض أن الايلاف هو عبارة فنية استخدمت قبل الاسلام في تسمية العهود التي عقدها زعماء قريش مع القبائل العربية ومع ملوك القوى المجاورة في الشرق الأدنى. وليس من شك في أن قريشاً عقدت عهوداً مع القبائل العربية، ومثلها مع سلطات الدول المجاورة، لكن استخدام كلمة الايلاف لوصف هذه المعاهدات قبل الاسلام مشكوك فيه، والنصوص التي ظهرت فيها كلمة الايلاف على أنها استُخدمت قبل ظهور الاسلام، غير موثوق فيها. وعبارة «الايلاف» القرآنية هي أول ظهور غير مشكوك فيه لهذه الكلمة، وهي عبارة غير فنيّة»، أي انها ليست اسم علم للعهود المذكورة، ولذا أضاف قوله: «ولعل ما أنشأ الاعتقاد أن الكلمة هي عبارة فنية، هو فصل سورة قريش عن سورة الفيل، مما أدّى إلى عزل الكلمة» (٣).

ولا شك في أن صعوبات الاعراب ليست السبب الوحيد في ترجيح وحدة السورتين وهي وحدة قال بها الفرّاء وسفيان بن عيينة، بل ان قوله: ﴿وَآمَنَهُم مِن خُوْف﴾ لا يتصل بأي شيء مفهوم في الرحلتين، وأن ذلك الخوف إنما مصدره مفهوم في سورة الفيل، وهو الغزو الحبشي الذي هزمه الله فآمَن قريشاً من خوفاً

<sup>(</sup>١) المصدر ذاته، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر ذاته، ص ١٦٨، ١٧٠. أنظر أيضاً «اللسان»: ألف، وكذلك «تفسير النسفي»، دار إحياء الكتب العربية بمصر، بلا محقق ولا تاريخ، جـ ٤، ص ٣٧٨. و «تفسير النسفي، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، بلا تاريخ، جـ ٣، ص ٧٢٧.

Shahid, Irfan: Two Qur'anic Sūras: Al Fīl and Qurays, Studia Arabica et Islamica, Festschrift (1)

.for Iḥsān 'Abbās, edited by Wadād al Qādī, American University of Beirut, 1981, p.435

<sup>(</sup>٢) لا يبدى شهيد في مقالته Two Qur'anic Suras ، إصراراً على التمسك بلفظة إلاف.

<sup>.</sup> Shahid: op. cit., p.432 (Y)

<sup>(</sup>٤) إبن خالويه: إعراب...، ص ١٩٦. والنيسابوري: غرائب...، ص ١٦٧ وما بعد. وكذلك Shahid: op.cit., p 431.

من الجُذام (١)، فليس من علاقة مفهومة بين الجُذام والرحلتين، إذا لم تؤخذ السورتان معاً. وقد أكد الطبري احتمال ارتباط السورتين فيما أراد تأكيد عكسه، حين قال في تفسيره ﴿لإِيْلاَفِ قُرْيْش ﴾: «وأما القول الذي قاله مَن حَكَيْنا قولَه إنه من صلة قولِه ﴿فَجَعَلَهُم كَعَصْفٍ مُأْكُول ﴾، فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون ﴿لايلاف ﴾ بعض ﴿أَلَمْ تَرَ ﴾»، أي أن تكون سورة قريش جزءاً من سورة الفيل. واستنتاج الطبري صحيح لكنه يفترض أن السورتين منفصلتان لا مراء، وهذا ما يخالفه جمهرة من المفسّرين الذين جمعوا السورتين بالمعنى إن لم يجمعوهما بالنص، ومنهم من ذكرنا، ومنهم أيضاً ابن كثير وابن إسحاق وابن زيد بن أسلم (٢).

#### ـ ج ـ الفيل وقريش

ولكن كيف أمكن للسورتين أن تنفصلا لو كانتا موحدة السورتين، أن فصلهما لاحظ ابن كثير، وهو من المفسّرين الذين يؤيدون وحدة السورتين، أن فصلهما ربما نجم من خطأ في النسخ أدرج البسملة بين جُزءي السورة. أو لعل الناسخ تعمّد إدراج البسملة ليفصل الجزءين تعظيماً لقريش، فتكون لها سورة على حدة دون ذكر لأصحاب الفيل. وقد تكون للمنافسة السياسية بين المهاجرين والأنصار يد في هذا الأمر، وهي منافسة كانت شديدة يوم جمع صحائف القرآن الكريم في عهد الخليفة عثمان بن عفّان. أو ربما اصطنع فصل السورتين ناسخُ أمويً أراد تعظيم آل عشيرته الذين كانت الخلافة فيهم عندما أمر عثمان باعتماد النص في صورته العثمانية (٣).

فما إن ظهرت السورتان منفصلتين حتى أصبح احتمال جمعهما من جديدٍ متعذراً لأسبابٍ يمكن تخيّل بعضها فيما يلي:

١ \_ أن صفة المصدر المعتمد، التي اتخذتها المصاحف في الصورة العثمانية، وجاءت فيها السورتان منفصلتين، ردعت المفسرين ولا شك، عن محاولة إعادة توحيدهما.

٢ ـ أن سمعة الطبري ومكانته بين المفسّرين رجّحتا كفّة انفصال السورتين، فتأثّر بموقفه هذا معظم المفسّرين الآخرين.

٣ ـ اتّخذ معظم المفسّرين القدامى القرآن الكريم كتاباً مقدّساً، ولم يتخذوه مصدراً للتاريخ العربي قبل الاسلام. وما كان من أمر الرغبة في تعظيم قريش، قبيلة النبي العربي والخلفاء من بعده، أن تحفزهم على جمع السورتين. ولم تكن معرفتهم القليلة للتاريخ اليمني الذي كشفت عنه الكتابات السبئية حديثاً، مما يسعفهم في تعزيز التفسير بالمعرفة التاريخية الوفيرة، ولذا انفردت قلة منهم فقط، تستند إلى مبادىء الاعراب، فأيدت وحدة السورتين، وخالفتهم الكثرة (۱).

وفي الامكان ان نتخيّل أنصار وحدة السورتين يقولون: إن الله دمّر أصحاب الفيل حتى يُمكّن قريشاً من تسيير الرحلتين بيسر. ولذا فليعبدوا ربّ هذا البيت. ومثلما تصبح سورة قريش أيسر فهما بكثير حين تُدمَج بسورة الفيل، كذلك تكتسب سورة الفيل قوة وَعْظية لدى دمج السورتين. فسورة الفيل وحدها لا تزيد على وصف لقدرة الله التدميرية، ولا تُستنتج أي أمثولة أخلاقية من تدمير الدخيل الحبشي في كتاب هو نص مقدّس، وليس كتاباً لرواية أحداث، وبخاصة في السور التي أنزلت في تلك المرحلة، حين كان تبشير غير المؤمنين بالله يستند إلى حجج النِعم الناجمة من العناية الالهية. إن سورة قريش، بدعوتها هذه الأساس التاريخي لما جاء في آخر سورة قريش: ﴿وآمنهم من خوف﴾، وهو ما لا يمكن تفسيره بالعودة إلى الرحلتين المذكورتين في سورة قريش وحدهما، بل لا بد من العودة إلى السورة السابقة، والدخيل الحبشي الغازي، الذي دمّره الله لا بد من العودة إلى السورة السابقة، والدخيل الحبشي الغازي، الذي دمّره الله

<sup>(</sup>١) الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن، بولاق، القاهرة، ١٣٢٩ هـ.، جـ ٣٠، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر ذاته، ص ۱۹۸، وانظر تفسير ابن كثير، دار الأندلس، بيروت، ۱۹۹۹، جـ٧، ص ۳۷۷ ـ ۳۷۷.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: التفسير. وانظر أيضاً Shahid, op. cit., pp.434, 435.

<sup>(</sup>١) ابن خالویه: إعراب. . . ، ص ١٩٥ . ١٩٦ . وكذلك Shahid: op.cit., p 434 . . . .

وبذا آمَنَ قريشاً من خوف(١).

ثم إن وحدة السورتين تُضيف قوة عظيمة إلى معنى مخاطبة الله لنبيّه في أول سورة الفيل إذ قال: ﴿ أَلُمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأَصْحَابِ الفيل ﴾. ذلك أن النبي سيّر تجارةً على طول طريق التوابل زمناً قبل البعثة النبوية، ولذا فالسورة تخصّه مباشرةً لأنه استمتع بنعمة الله وكان من الشاكرين وعبد الآله الواحد، فيما جحدت قريش هذه النعمة فلم يعبدوه. وبهذا تصبح السورة واحدةً من تلك السور التي يخاطب فيها الله نبيّه في أمر مهم من أمور ماضيه. . . وإن بلاغ محمد إلى قومه قريش، وهو أن يبشرهم بالله الأحد، يصبح أوضح معنى، حين يتصل هذا التبشير بانتماء النبي إلى قريش، الذين نعموا بنعمة الهزيمة التي يتصل هذا التبشير بانتماء النبي إلى قريش، الذين نعموا بنعمة الهزيمة التي أنزلها الله بالأحباش. وبذا كان النبي في وضع ملائم ليدعو أبناء قومه إلى عبادة الله الواحد(٢). ولا يستقيم كل هذا إلا إذا افترضنا وحدة السورتين.

#### ـ د ـ فائدة وحدة السورتين

فإذا أخذنا السورتين على أنهما سورة واحدة، أو على أنهما على الأقل متصلتان في السياق التاريخي، فلا شك في أن الفائدة التي يجنيها المؤرّخ عظيمة، لأنهما تتناولان أبرهة والأحباش ومكة والكعبة وزوال السيادة الحبشية في جنوب الجزيرة، وارتقاء مكة إلى مكانة السيادة من جرّاء سيطرتها على طرق التجارة في غرب الجزيرة (٢).

إن التفسير التاريخي للسورتين، إذا قُرثتا معاً، يعني أن النفوذ الحبشي في اليمن وأجزاء أخرى من جزيرة العرب، كان يُحول دون قيام قريش برحلتيها على طول خط تجارة التوابل، وأن هزيمة الأحباش كانت بشيراً لبدء زوال هذه العقبة من أمام مكة. كذلك يعني هذا أن زوال السلطان الحبشي من اليمن لم يتأخّر

طويلاً بعد هزيمة أبرهة عند أعتاب مكة. ولما كان متعارفاً على أن مُلك الأحباش في اليمن قد زال سنة ٧٧ للميلاد، فإن وحدة السورتين تؤيد تاريخ عام الفيل على ما جاءت به المصادر العربية الاسلامية في معظمها، أي سنة ٧٠٠ للميلاد.

وإذا اتّخذت السورتان في إطار تفسيري تاريخي معاً، فإن حرف اللام الأول في قوله: ﴿ لإيلافِ ﴾ يُصبح لام السببية، أي أن الله جعل أصحاب الفيل كعصف ماكول ليّولف قريشاً رحلة الشتاء والصيف. وحينئذ يوفر هذا النصّ القرآني في رأي أنصار وحدة السورتين: «إثباتاً تاريخياً في إحدى المسائل التاريخية الكبرى في تاريخ الشرق الأدنى، أي في تحوّل التجارة شيئاً فشيئاً من الطريق الشرقية عبر وادي الرافدين، إلى طريق غرب الجزيرة في القرن السادس»(۱).

غير أن تمام الفائدة التاريخية قد يقتضي في التفسيرات الشتى لسورة الفيل، إيضاح العنصر العجائبي الذي نُسب إلى الحادثة التاريخية. جاء في القرآن: ﴿أَلُمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الفيلِ \* أَلُمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تضليل \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم طَيْراً أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارةٍ مِن سِجّيلٍ \* فَجَعَلَهُم كَعَصْفُ مَأْكُول \* ﴾. (سورة الفيل).

ولكبار المفسّرين الاسلاميين روايات تاريخية في تفسير هذه الآية. فالنيسابوري يقول: «رُويَ أن أبرهة ملك اليمن من قِبلِ أصحمة النجاشي بنى كنيسة بصنعاء، وأراد أن يصرف إليها الحاج، فخرج رجلٌ من كنانة فتغوّط فيها ليلًا، فأغضبه ذلك، وقيل أجبجت رفقة من العرب ناراً فحملتها الريح فأحرقتها فحلف لَيهدُمنَّ الكعبة. فخرج بجيشه ومعه فيل له اسمه محمود وكان قوياً عظيماً... فلما بلغ قريباً من مكة خرج إليه عبد المطّلب [جدّ الرسول] وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبى... فأرسل الله تعالى عليهم طيراً... كالخطاطيف... مع كل طير حجر في منقاره وحجران في رجليه... فهلكوا في كل طريق ومرض أبرهة فتساقطت أنامله وآرابه، وما مات حتى انصدع صدره عن

<sup>(</sup>١) النيسابوري: غرائب...، ص ١٦٨. الطبري: التفسير، ص ١٩٧، ١٩٨. وابن كثير: التفسير، ص ١٩٧، ٣٧٨، ٣٧٨. وانظر أيضاً Shahid: op. cit., p. 431.

<sup>(</sup>٢) الطبري: التفسير، ص ١٩١. ابن خالويه: إعراب...، ص ١٩٠. وهما يُجمعان على أن النبي هو المخاطَب في سورة الفيل. أنظر أيضاً: Shahid: op. cit., p 436.

<sup>.</sup> Shahid: ibid, p 429 (\*)

<sup>,</sup> ibid., pp. 435, 436 (1)

قلبه... وعن عائشة: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان... وكان قد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الوقعة... وعن عكرمة: من أصابته [الحجارة] أصابه جُدريًه(١).

أما الطبرى فكان له تفسيران على الأقل في غزوة أبرهة إذ قال: «ثم إن أبرهة توَّج محمد بن خزاعي [الذكواني ثم السلمي] وأمَّرَهُ على مضر وأمَّره أن يسير في الناس يدعوهم إلى حج القليس كنيسته التي بناها، فسار محمد بن خزاعي حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة وقد بلغ أهل تهامة أمره وما جاء له، بعثوا إليه رجلًا من هُذَيْل يقال له عروة بن حياض الملاصي فرماه بسهم ِ فقتله. وكان مع محمد بن خزاعي أخوة قيس بن خزاعي فهرب حين قُتل أخوه فلحق بابرهة، فأخبره بقتله، فزاد ذلك أبرهة غضباً وحنقاً وحلف ليغزونَّ بني كنانة وليهدمن البيت. ثم إن أبرهة حين أجمع السير إلى البيت أمر الحبشان، فتهيأت وتجهّزت وخرج معه الفيل، وسمعت العرب بذلك فأعظموه وفظعوا به ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، (٢). ثم روى الطبري واقعات المقاومة العربية لأبرهة وتخاذل بعض القبائل العربية، حتى وصل إلى واقعة الفيل. ففي تفسيره للسورة قال الطبري: «ألم تنظر يا محمد بعين قلبك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة، من الحبشة ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم، ألم يجعل كيدُهم في تضليل... يعني في تضليلهم عمّا أرادوا وحاولوا... قال... عن ابن عبَّاس: في قوله طيراً أبابيل، قال: يتبع بعضُها بعضاً. . . قال: متفرقة . . . قال: الأبابيل الكثيرة... قال: الأبابيل المختلفة تأتى من ههنا وتأتى من ههنا، أتتهم من كل مكان وذكر أنها كانت طيراً أخرجت من البحر. . . وقال آخرون: كانت خضراء لها خراطيم كخراطيم الطير وأُكُفُ كأُكُفُّ الكلاب... قال: كانت طيراً خضراً خرجت من البحر لها رؤس كرؤس السباع. . . قال: هي طيرٌ سودٌ بحرية في مناقرها وأظفارها الحجارة. . . قال: طير خضر لها مناقير صفرٌ. . . [قال ابن

عباس]: حجارة من سِجّيل قال: طين في حجارة... عن عكرمة قال: كانت ترميهم بحجارة معها، قال: فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدري، قال: كان أول يوم رؤي فيه الجدري... قال: كانت مع كل طير ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره، فجعلت ترميهم بها... لا يصيب [الحجر] شيئاً إلا هشمهه(۱). وأدرج الطبري في تفسيره أيضاً أن سبب مسير أبرهة إلى مكة تَغُوط ورجل من النسأة، أحد بني فقيم، في كنيسته التي بناها في صنعاء. لكن معظم روايات المفسّرين نزعت في تفسيرها النص القرآني، إلى الايحاء بعناصر عجائبية في حادثة هزيمة أبرهة الحبشي، وهي حادثة تاريخية، فأضعفت المصادر الاسلامية حتى شكك بعض الباحثين المؤرخين في الرواية كلها دون تعييز بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في روايات دخلت فيما بعد على تفسير النص (۲).

#### ـ هـ سورة الفيل

إلا أن الطبري نفسه، وهو يروي التفسيرات المتواترة، المعقول منها وغير المعقول، أبدى تحفظاً مما لا يقبله عقله، إذ قال: وفخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، فأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم، فسقطت أنامله أنملة أنملة، كلما سقطت أنملة اتبعتها مدة تمثّ قيّحاً ودماً حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير [الرواية مقبولة إلى هنا] فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه [الرواية هنا غير مقبولة، ولذا أضاف الطبري]: فيما يزعمون (٣). ولا بد إذن من أخذ كثير من كتب التفاسير على أنها جمعت ما أمكن مما شاع بين الناس من تفسيرات جيّدها وفاسدها، فلا يؤخذ الجيد بجريرة الفاسد، ولا يساق ذلك دليلاً على بطلان الحادثة جملة وتفصيلاً.

وقد بين شهيد أن ما جاء في حرفية النص القرآني لا يتضمّن العناصر

<sup>(</sup>١) النيسابوري: غرائب. . . ، جـ ٣٠ ، ص ١٦٣ ـ ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الطبري: التفسير. . . ، ج. ٣٠ ، ص ١٩٣ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>١) المصدر ذاته، جـ ٣٠، ص ١٩١ ـ ١٩٣. وبقية تفسير الآية حتى ص ١٩٧.

 <sup>(</sup>٢) سنتناول هذه الشكوك في الفصل المختص بأوضاع الجزيرة العربية في القرن السادس فيما
 بعد. أنظر تفسير سورة الفيل في ابن كثير والنيسابوري وابن خالويه والطبري.

<sup>(</sup>٣) الطبري: التفسير...، جـ ٣٠، ص ١٩٦.

الغرائبية التي أدرجت على بعض التفاسير فيما بعد. وأكد أن حادثة الفيل وهزيمة أبرهة الحبشي في محاولته غزو مكة وهدم كعبتها، لا مراء فيهما فقال: «فالمسألة هي في أن هذه الواقعة حادثة من القرن الميلادي السادس تاريخها نحو سنة ٥٧٠، وذكراها لا بد أنها كانت لا تزال حيّة في أذهان بعض المكّيين الذين يخاطبهم القرآن. فلو جاء الوحي القرآني بتفسير غرائبي لا يُصدُّق لهزيمة الغزاة الأحباش، لما أدى العظة المقصودة»(١). ولو لم تكن حادثة الفيل وهزيمة أبرهة صحيحتين، لكان غريباً حقاً ألا يستغل مشركو قريش ذلك الأمر في مجادلة المسلمين ومحاولة تسخيف رأيهم، وقد توسلوا إلى ذلك كل السبل التي أتيحت لهم، وكانوا قريبي عهد بعام الفيل، وكان منهم من كان بالغاً في ذلك العام.

ولكن ما الذي يقوله القرآن في السورة حقاً، وما وجه الغرابة في إسهام الطير الأبابيل في هزيمة أبرهة؟

عند التدقيق نلاحظ أن ليس في السورة على الاطلاق ما ينسب إلى الطير أنها دمّرت الغزاة. إن التفاسير اللاحقة، بنزوعها إلى عنصر العجائب هي المسؤولة حسبما سلف عن نشر هذا التفسير العجائبي بين الناس. فالاشارة الصريحة إلى تدمير جيش أبرهة جاءت في الآية الثانية، مصوغة في شكل سؤال بياني يؤكد هزيمتهم بفعل الله، لا الطير: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَصْليل ﴾. أما الآيتان اللتان تُذكّر فيهما الطير فتليان هذه، لكنهما ليستا معطوفتين إليها عطف تكافؤ، ولا عطف شرح أو تفسير، ولا هما في مثابة جملة في محل حال. إذ انهما معطوفتان بحرف الواو، وهذا يدل على أن مضمون السورتين المذكورتين: ﴿وَأَرْسُلُ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجَيلٍ ﴾ هو عنصر جديد مزيدً على ما سبق. ولا تتضمن السورتان أي شيء يؤكد صراحةً أن الطيرَ هي التي دمرت الجيش، فيما تُعاود الآية الأخيرة: ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُول ﴾ بوضوح شديدٍ نسبة الفعل إلى الله، لا إلى الطير. ولذا فالطير ليست أداة العقاب بل هي عنصرٌ مرافق، أو في أقصى الأحوال، سببٌ مُشارِك.

أولاً - «تُنسب إلى أبي حنيفة قراءة يَرْمِيهِم، بدلاً من تَرْمِيهِم، فالفاعل إذن لفعل الرماية هو الله لا الطير. ويؤيد هذا أن جميع أفعال التدمير برمي الحجارة منسوبة في القرآن الكريم إلى الله. فإذا صحت القراءة يَرْمِيهِم، فإن لهذا العقاب الالهي مثيلًا في غير موضع في التوراة أيضاً.

ثانياً والتفسير الآخر يفترض أن القراءة ترميهم هي الصحيحة، ويستند إلى بعض حقائق العلوم الطبيعية في [تفسير ما حدث و] إزالة العنصر العجائبي. فثمة نوعان من النسور، قد يكون أحدهما هو الطير المقصودة: الأول يقتل برمي العظام أو السلاحف، ويدعى كاسر العظام، والثاني الرَّحام، يستخدم بيضة النعامة وفق ما يرويه علماء طيور التوراة، على النحو التالي: «البيضة أقوى من أن يكسرها بمنقاره الضعيف، وأثقل من أن يستطيع حملها. فبدلاً من الطيران بالبيضة ورميها على حجر [لكسرها] يطير بحجر ثم يرميه على البيضة». وكل من السيرة، وتأييد الرأي بقبولها القبول الذي تستحق.

«فالطيور إذن لم تكن أدوات تدمير أألقتِ الحجارة أم لم تُلقِها، بل آنها طارت إلى الميدان كطير قمّامة. أما إسهامها في العقاب فمحصور فعلاً، والاشارة إليها غرضه تعظيم الاذلال التام الذي ألحق بالدخيل المهزوم. وهذه صورة تفصيلية مألوفة في الشعر الجاهلي، إذ كان الساقطون في ميدان القتال يُحرَمون من الدفن المشرّف ويُتركون لتفترسهم كواسر الطير. ولعل في قوله في الأية الأخيرة من السورة تلميحاً إلى ذلك، (١).

وعلى أية حال، ومهما كان الرأي البات في أمر إثبات وحدة السورتين أو

<sup>.</sup> Shahid: op. cit., p. 433 (1)

<sup>(</sup>١) حول قراءة: يَرْميهِمْ، أنظر ابن خالويه: إعراب...، ص ١٩٣. وكذلك ...٩٢

### الفصل الشاني الغرب وتجارة الشرق

أولًا: العرب بين الشرق والغرب

\_أ\_الصراع المستمر

قال كيمون: «إن أعظم ما هيمن على كل تاريخ آسية القديمة في العصور الغابرة، هو المجابهة بين الحضارة الاغريقية ـ الرومانية وإيران، تلك المجابهة التي كانت موضوع الصراع الأكبر في هذه البلاد بين الشرق والغرب» (١).

كانت الحروب التي نشبت بين الفرس وبيزنطة العامل الأول في السياسة الدولية في القرون الثلاثة التي سبقت الاسلام. غير أنها لم تكن سوى امتداد في حلقات جديدة، للصراع الذي نشب بلا هوادة بين الفرس والرومان. وفيما كان الغرض الأول للسياسة الرومانية في المشرق العربي هو محاولة الاستيلاء على منفذ من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي، يُغني الامبراطورية الرومانية عن دفع المكوس لعدوها الشرقي إيران، وعن ضرورة الارتهان لرغبة هذا العدو في التجارة الشرقية، كان الغرض الأول للسياسة الفارسية في المواجهة مع الغرب الروماني، هو السيطرة على شواطىء البحر المتوسط الشرقية. كان احتلال طرق التجارة العربية وهي تنقل ثروات المحيط الهندي نحو الغرب عبر أسواق سورية التجارة العربية والاقتصادية نشأ نظام ومناطق النفوذ، في شبه جزيرة العرب الهيمنة السياسية والاقتصادية نشأ نظام ومناطق النفوذ، في شبه جزيرة العرب

نفيها، فإن فهم سورتي الفيل وقريش فهماً تاريخياً موحداً ضمن إطار علمي مجردٍ من كل شوائب المعتقدات الشعبية التي لصقت بالتفاسير في زمن متأخر، يعزّز بما لا شك فيه، احتمالات استفادة المؤرّخ من هاتين السورتين.

إلا أن البحث، قبل أن يغوص مزيداً في استقصاء الحقيقة التاريخية في شأن إيلاف قريش وما ألم به من حوادث، لا بد من أن ينصرف أولاً إلى محاولة رسم صورة واضحة للصراع الدولي القديم الذي شهد تقاتلاً مستمراً للسيطرة على خطوط التجارة الدولية المارة عبر بلاد العرب وفي جوارها، في البحر الأحمر والخليج. إن رسم صورة هذا الصراع القديم، لا غنى عنه في محاولة وضع إيلاف قريش في إطاره في السياسة الدولية لذلك العصر، ويوضح كثيراً من العناصر الدائمة غير المتبدّلة ضمن الجغرافية السياسية للمنطقة العربية، ويبين مواقف الدول من المنطقة العربية وارتباط هذه المواقف بخطوط التجارة الشرقية ارتباطاً وثيقاً.

Cumont, Franz: Les Religions Orientales dans le Paganisme Romain, 1929, p. 125 (۱) L'Orient Chrétien à la Veille de l'Islam, Publications de عنابه: استشهده إدمون رباط في كتابه: الاستشهده العمون رباط في كتابه: l'Université Libanaise, Beyrouth, 1980, p 88

وضفتي البحر الأحمر الذي أضحى ميداناً للصراع بين القوتين، في اختلال مستمر لميزان القوى(۱). ذلك أن البحر الأحمر هو المنفذ الأقرب منالاً نحو الممحيط الهندي، من وجهة نظر قوى الغرب الاغريقية ـ الرومانية، فيما كان الفرس والساسانيون يرون أن الأصلح والأسهل لهم هو نقل ما يأتي به تجارهم من الصين والهند وسيلان إلى الخليج، حيث لا يلقون أية مزاحمة، فيدفعون بتجارتهم في نهر الفرات نحو نِصّيبين أو إلى بلاد الشام عبر الصحراء السورية، لبيعها إلى البيزنطيين (۱). ولم يكن الفرس يستسيغون قطعاً أن تستولي رومة أو بيزنطة على البحر الأحمر لأن ذلك كان يجرّدهم من مكاسب مرور تجارة الشرق عبر أرضهم وتقاضى مكوسهم.

وقد تداولت المنافذ الثلاثة إلى المحيط الهندي، وهي طريق الخليج والفرات إلى بادية الشام، وطريق البحر الأحمر إلى فلسطين ومصر، وطريق القوافل البرية عبر الحجاز إلى بلاد الشام، حالات مختلفة من الحرب والسلام، وفقاً لسياسة الدولتين الكبريين في حينه. ففي سعي القوى الاغريقية ـ الرومانية لفتح منافذ إلى المحيط الهندي، نجح الاسكندر المقدوني الكبير في الاستيلاء على طريق الخليج في أوائل الربع الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد، ثم نجح الامبراطور الروماني ترايانوس Trajanus من ناحية العراق، لكن محاولته لم الثانى، في الوصول إلى شاطىء الخليج من ناحية العراق، لكن محاولته لم

تُعمَّر. ثم نعمت طريق الخليج إجمالاً بالهدوء فيما بعد، بعدما أقلع الرومان عن هذا الطموح.

أما طريق القوافل البرية عبر الحجاز فكانت صعبة المنال على الجيوش الامبراطورية، علاوة على أن رومة وبيزنطة ما كانتا لترغبان في الاستيلاء على هذه الطريق لو تسنّى لهما الاستيلاء على الطريق الثالثة: البحر الاحمر. ولهذا السبب كان الصراع بين الشرق والغرب للاستيلاء على هذا البحر والمناطق المطلّة على ضفتيه أمراً جليلاً في رأي قادة الفريقين المتنازعين، فدار كثير من القتال بينهما لهذا السبب.

لقد وقع عرب الجزيرة بين القوتين العظميين(١)، في خضم هذا الصراع، على طرق أحاطت بديارهم من كل صوب أو مرت عبرها. وقد استجاب العرب لمقتضيات جغرافيا بلادهم فوصفهم شبرنغر بانهم: «مؤسسو التجارة العالمية في الأزمنة القديمة»(١). وكانت الصلات بين العرب والقارات المجاورة، وبخاصة الهند قد بدأت في زمن غير معلوم تماماً لشدة قِدَمه. ويُعتقد أن العرب احتكروا التجارة الشرقية ونقلوا منتجاتها إلى شواطىء الشام، حيث كان الفينيقيون يكملون نقلها إلى البحر المتوسط(١).

Rabbath: L'Orient Chrétien.... p. 98 (۱) هو من سعي والغرب الدائم إلى تخطّي الوساطة في SALLES, Jean-François: La Circumnavigation de التجارة مع المحيط الهندي، أنظر: l'Arabie dans l'Antiquité Classique, dans l'Arabie et ses Mers Bordières, I, sous la direction de Jean-François Salles, GS Maison de l'Orient, Lyon, 1988; p 98

<sup>(</sup>٢) يقول جونز إن الطريق التجارية من مرافىء الفرات إلى تدمر عبر بادية الشام كانت مزدهرة منذ المدرق الطريق التجارية من مرافىء الفرات إلى تدمر عبر بادية الشام كانت مزدهرة منذ القرن الأول قبل الميلاد على الأقل. أنظر Charlesworth, وانظر أيضاً Provinces, Oxford University Press, 1971, pp. 219, 227, 265.

M.P.: Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, Cambridge University Press, 1924, pp. 18-20, 58-631. العلم للملايين، بيروت ـ دار النهضة، بغداد، ١٩٧٦، جـ ٧، ص ١٩٧١.

<sup>(</sup>١) القوتان العظميان ليستا دولتين هاهنا، بل مجموعتان من الدول. فالقوة الغربية العظمى مثلًها الاسكندر ثم رومة فبيزنطة، فيما حكم البارثيون دولة الشرق الايرانية، ثم حكمها الساسانيون إلى يوم زوالها بظهور الاسلام.

L'Orient : ذكره ربّاط في Sprenger, A.: Alte Geographie Arabiens, Bern, 1875, s.299 (٢) Miller, J.Innes: The Spice Trade of the Roman وانظر أيضاً، Chrétien..., op. cit., p. 128
- Empire, Oxford University Press, 1969, pp. 147, 160

<sup>(</sup>٣) ازدهرت جرش بتجارة الهند وجنوب الجزيرة العربية وهي تجارة جاءتها عبر البتراء في عصر البطالسة والعصر الروماني. انظر Jones, pp. 251, 290. وكانت القوافل المحمّلة بالبضاعة الشرقية تسلك الطرق شمالاً إلى بادية الشام منذ أيام مملكة سبا، وكان مصدر اللّبان والعرّ الأول هو حضرموت. انظر في هذا: Miller, pp.13, 147, 178. وانظر أيضاً Charlesworth, وانظر أيضاً Miller, pp.13, 147, 178. وكذلك .p. 60 . وكذلك .p. 249 ويرى سال أن العرب لا الرومان أبحروا للتجارة في المحيط الهندي قبيل الميلاد وبعده.

ـ ب ـ فوائد البدو وخطرهم

كان البدو عنصراً مهماً في اقتصاد مجتمعات الاستقرار الزراعي. فكانوا يقيمون المواصلات الاقتصادية عبر الصحاري ويوفّرون وسائل النقل والقوافل والأدلاء والمرشدين المسلّحين. وكانوا يُمدّون المناطق الزراعية بدواب النقل والمواشى المنتجة واللحم والسماد والجلد. وكان كثير من قبائل الشمال يعتمد اقتصاداً مزدوجاً يجعلهم في مرتبة متوسطة بين الرحل والمستقرّين. لكن مصالحهم لم تتَّفق دوماً مع مصلحة المزارعين. إذ تضرَّر هؤلاء من جرَّاء الحروب بين الفرس وأعدائهم، فيما كان البدو يستثمرون هذه الحروب في أحيان كثيرة. وفي زمن القحط والجفاف كان البدو يغيرون على حقول المزارعين ومواشيهم ومراعيهم. ولم يكن في إمكان المزارعين أو الدولة التي تحميهم أن يردعوا المغيرين أو يحتاطوا لغاراتهم. وقد عجزت الدول في الاجمال عن استيعاب مخاطر البدو وحصر نزعاتهم أو تصنيف مواقفهم، فقال المؤرخ السوري أميانوس مارسلينوس (Ammianus Marcellinus : ۳۳۰ - ۲۰۰ م تقريباً) في وصفه لحرب الملك الساساني شهبور الثاني على أعدائه سنة ٣٥٤ للميلاد: «إن العرب [البدو] الذين لا نرغب أبدأ في صداقتهم ولا عداوتهم، ذرعوا البلاد يَمنةً ويُسرةً في زمن قصير وأخربوا ما وجدوا إليه سبيلًا، مثل الحداة، ما إن تلمح فريسةً من عل حتى تنحط عليها وتنتزعها في طرفة عين وترتفع. من هذه القبائل القاطنة أصلًا بين بلاد الأشوريين وشلالات نهر النيل ويلاد النوبة، محاربون متساوون في الرتبة أنصاف عراق، يلتفعون بأردية تغطيهم حتى المحاشم، فيتنقَّلون في مناطق شاسعة على صهوات جيادهم السريعة وجمالهم الخفيفة x(١). ووصف القديس جيروم (Jerome: ٧٤٧ م تقريباً) في روايته لرحلة

الراهب مالخوس على طريق بين حلب والرَّها كيف كان البدو يغيرون في غير زمن الحرب، على المسافرين. بل انه نُسبَ إلى العرب البدو، أنهم قتلوا الامبراطور يوليانوس (Julianus: ٣٦١ م) في الحملة التي شنّها على الفرس بمعونة بعض القبائل، سنة ٣٦٣ للميلاد، لأنه رفض أن يدفع لهم المال الذي تعودوا أن يتقاضوه من القادة الأخرين(١). ومن غزوات البدو الرحّل على أراضي الدولتين البيزنطية والساسانيّة في أواخر القرن الميلادي الخامس، ما يدل على أن البدو كانوا يغيرون بسهولة، فلا تملك الدولتان الاقتصاص منهم إلا بحشد كبير من الجنود، يعاونهم عرب بدو آخرون(٢).

لم يكن إرضاء البدو ضرورياً فقط لرد أذاهم عن أراضي الاستقرار الزراعي ومدن الدولتين اللتين تقاسمتا السلطة والنفوذ في بلاد الشام والرافدين، بل كان للبدو إسهام رغبت فيه هاتان الدولتان في كثير من الأحيان، منذ أن تعاظمت تربية الجمال فكثرت أعدادها، حتى توافر منها ما يكفل الاستثمار المجدي في القوافل التجارية المسافرة من صحراء الجزيرة حتى المناطق الزراعية في فلسطين (٣). وقد تعززت سيطرة العرب على شبه جزيرتهم وطرق التجارة فيها مع ظهور الخيل وحلولها محل الجمال في مهام القتال في أواسط الجزيرة وجنوبيها، واستُخدمت في أطراف الجزيرة الجنوبية سروج جيدة لمطايا المقاتلين وحسنت القبائل مع مرور الزمن أساليبها القتالية فأصبحت قادرة على الغزو المفاجىء والادبار

Trimingham, John Spencer: Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times, Longman, (1) ومارسلينوس مصدر لكثير . London and New York, Librairie du Liban, Beirut. 1979, p. 148 من الروايات المعادية للعرب في تواريخ قدماء الغربيين ومحدثيهم. وقد حلّل دوبلانول بعمق De Planhol, أسباب نوازع البدو إلى الغزو وفسّرها تفسيراً سكانياً (ديمغرافيا) . أنظر في هذا , Xavier: Les Fondements Géographiques de l'Histoire de l'Islam, Cambridge University . Press, 1968, p. 15 sqq

Lammens, Henri: l'Arabie : البدو بالحضير، أنظر, Trimingham: pp. 148-150 (۱). Occidentale avant l'Hégire, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1928, pp. 70-71

<sup>(</sup>٢) الواقع أن الحاجة إلى حماية خطوط التجارة في منطقة ما بين النهرين هي حاجة قديمة كانت Shahid, Irfan: وانظر أيضاً، Jones, p. 215. وانظر أيضاً، Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Dumbarton Oaks, Washington, D.C., Shahid: Byzantium: على الشكل التالي: 1989, pp. 82, 83.

Dostal, Walter: The Evolution of Beduin Life, Studi Semitici, II (1959), p. 22 (٣). Höfner, Maria: Die Beduinen in den Vorislamischen Arabischen Inschriften, Studi : كذلك:
De Planhol, p. 13 وانظر أيضاً. Semitici, II (1959), p. 62

السريع، وأضحت صعبة المنال في الصحاري. ورأى جواد على أن هذه العوامل أَثْرِت أيَّما تأثير، فلم تُبْقَ القوة العسكرية محصورة في المناطق الزراعية في جنوب جزيرة العرب، بل انتقلت إلى بقيّة أنحائها في مواضع الآبار والرياض والعيون، وأصبحت مراكز التجارة، مثل مكة وغيرها قادرة على امتلاك القوة العسكرية(١)، فلم تعد هذه القوة حكراً على الدول الزراعية أو المجتمعات المستقرة، بل أصبحت في متناوَل البدو أيضاً. وقَدَّر جاك ريكمنس أن زمن هذا التبدل كان أواخر القرن الثاني بعد الميلاد، ونُسَب إليه حدوث اضطرابات سياسية وعسكرية مزمنة استمرت نحو قرن ونصف قرن في اليمن. ذلك أن استخدام البدو للخيل أدّى إلى إمعانهم في الغزو وفي التدخل في شؤون الحكومات، فصار لهم نفوذهم في الأمور السّياسيّة والعسكرية، واضطرت حكومات اليمن إلى أن تحسب لهم حساباً، وأن تستخدمهم في القتال مع الحكومات الأخرى أو في قمع ثورات الأقيال والأذواء الطامعين(٢). أما في الشمال فلم تكن قدرة الحكومات أفضل حالًا في مواجهة البدو، إذ كان هؤلاء مؤهلين على أفضل وجه لخفارة الصحراء وطرقها. وكانت مهارتهم في استخدام القوس والنشَّاب من على ظهور جيادهم وجِمالهم كفيلة بردع أي قوة تهاجم الصحراء. وكانت وحدات الجيش الروماني الاعتيادية عاجزة أمام قدرة البدو على الحركة ووسائل قتالهم الصحراوي غير المألوف. وقد ظهر السرج لدى بدو شمال الجزيرة وبلاد الشام في القرن الثاني للميلاد أيضاً، فاختارت رومة أن تشكل منهم وحدات عسكرية ضمن جيشها، لكف أذاهم ولاستخدامهم في محاربة البدو الأخرين (٣).

لم تكن تلك وحدها الروادع التي جعلت جزيرة العرب وصحاريهم منيعةً على الاغريق والرومان والبيزنطيين وغيرهم زمناً طويلًا، بل كانت الروايات

المخيفة تضيف إلى رهبة فرسان البدو وجفاف الصحراء، رهبة أخرى، تُسهم في تعزيز مناعة خطوط التجارة العربية، وتحمي احتكار السير عليها لأصحابها. يقول هيرودوتس (Herodotus: ٤٨٤ - ٤٧٠ ق.م. تقريباً) مؤرخ الاغريق في القرن الخامس قبل الميلاد، على رغم زيارته لجزيرة العرب: «وبلاد العرب في نهاية المعمورة الجنوبية، وفيها وحدها يوجد اللّبان والمرّ والدارصيني واللاذن. ويكابد العرب الشدائد في جني هذه النباتات ما عدا المر، فهم لأجل جني اللبان يحرقون تحت أشجاره نوعاً من الصمغ... ليشرّدوا أسراباً كثيرة من الحيّات الطائرة المختلفة الأنواع التي تحرس الأشجار... وتنبت القرفة في بحيرات قليلة العمق يعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة كالخفافيش، وهي تزعج العرب بصياحها وأصواتها المرعبة ولكنهم لا يعبأون بها ويدفعونها عنهم ويتقدمون لجني القرفة» (١).

#### ـ ج ـ ضرورة التجارة الشرقية

قفزت باتريسيا كرون قرناً ونصف قرن، من عصر هيرودوتس إلى عصر هيرونيموس الكاردي (Hieronymos de Cardia: ٣٧٠ - ٣٦٠ ق.م. تقريباً) أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، لتجعل بداية تجارة العرب المعروفة مع شواطىء البحر المتوسط في أواخر عهد الاسكندر. وكان من تجاراتهم في ذلك العصر اللّبان والمرّ وأغلى أنواع التوابل الآتية من اليمن. وقد نسبت إلى إراتوستينيس (Eratosthenes عين إلى أيلة في سبعين يوماً (٢). وكانت هذه الموادّ، باستئناء التوابل، مما

<sup>(</sup>١) جواد علي . . . ، جـ ٢ ، ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته، جـ ٢، ص ٥٢٣، ٥٢٤.

Graf, David F.: The Saracens and the Defense of the Arabian Frontier, Bulletin of Amer-(\*)

. ican Schools of Oriental Studies, 229 (1978), pp. 16, 17

Crone, Patricia: Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton University Press, 1987, (Y) . وكتاب كرون هذا يشكك في تجارة مكة الدولية وفي وجود موسم الحج إلى مكة قبل الاسلام. وقد خُصَص في نقد هذا الكتاب ملحق بآخر هذه الأطروحة، عنوانه: هل كانت لمكة تجارة دولية؟

4

تنتجه أشجار مخصوصة تنبت في جنوب جزيرة العرب(١). وأما الحرير فمن الصين(٢) وسيلان(٣) واللؤلؤ من الخليج، والرقيق والقرود والعاج والذهب وريش النعام والوّج والسّنا من الحبشة وإفريقية الشرقية(٤). وقلّما ذكرت المصادر والمراجع بضائع الشمال والغرب في التجارة مع الجنوب، مثل المنسوجات المصرية والزجاج والمصنوعات الحرفية السورية(٥)، ذلك أن أقصى ما كانت تصل إليه هذه البضائع جنوباً في معظم الحالات هو جنوب جزيرة العرب، لاعتبارات قد تختص بالطلّب في المجتمعات المطلّة على المحيط الهندي من إفريقية وآسية على الأرجح.

وقد يتساءل باحثون: وهل تستحق هذه البضائع أن تتصارع لأجلها أقوى الدول؟ إن بليني (Plinius: ٢٣ ـ ٧٩م.) نفسه أعرب عن امتعاضه لاضطرار رومة إلى دفع مبالغ طائلة كل سنة في الاتجار مع العرب، فألقى بتبعات هذا «الاذلال الاقتصادى» على عواتق النساء الرومانيات في نزواتهن ورغبتهن في التطبّب (٦).

أما رائف حسين فارتأى أن هذه البضائع لم تكن كماليّة، مثلما قد نظن، فنسب إلى روستوفتسيف قوله: «قد نعجب كثيراً لأن هذه البضائع... هي من وجهة نظرنا منتجات كمالية، وليست من الضروريات: اللَّبان لـ الآلهة، والمراهم والعطور ومستحضرات التجميل للرجال والنساء، وبعض الأصباغ (مثل النّيلة)، والتوابل للذوّاقة، والحجارة الكريمة واللآليء والحرير الثمين والأقمشة القطنية وما إلى ذلك. لكن لا شك في أن هذه المنتجات لم تكن في نظر قدامي الشرقيين واليونان كماليات صرفاً، بل ضرورات معاشية تقريباً لا بديل منها، على الرغم من كل الجهود التي بُذلت في العالم الهيليني لاستنباط بدائل. وأكد لوفِه إقبال رومة وبيزنطة على شراء التوابل والحرير(١). وكان اللَّبان ضرورياً في المراسم الدينية في كل أنحاء العالم، منذ أزمنة لا يعيها التاريخ. وقد حلّ محلّ الأضاحي عند اليونان منذ القرن السادس قبل الميلاد، لاسترضاء الألهة وتطهير الأمكنة وإزالة روائح الحياة الحضرية البدائية في المدن. وكان الرومان يعدّون اللَّبان أفضل أنواع البخور، وكان سعره دليلًا على إقبال الناس على شرائه. أما العبريون فكان دخان البخور يخفي حضور إلههم في الهيكل. وكان المسيحيون يحرقونه في بِيَعهم. وأصبح حرق البخور في البوذية جزءاً مهماً في المراسم الدينية.

وكان المُرِّ ذا مكانة مرموقة في استحضار العطور ومستحضرات التجميل. والمُرِّ الصرف من مركِّباتِ الزيت المقدِّس عند اليهود، على ما جاء في سفر الخروج. أما المركِّبات الأخرى فهي السنا والقرفة والوَجَّ وزيت الزيتون. وكان اليونان والرومان وشعوب المشرق يستخدمون المرِّ بكثرة للأغراض الطبيّة.

وقد بدأ استخدام الأفاويه، القرنفل والمطبّبات الأخرى مع الفلفل وما شابه من توابل وبهارات، منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد في شواطىء المتوسط الشمالية. وأضحت الموائد منذئذ ناقصة، إذا خلت من هذه الأفاويه. وارتفعت

Diodorus Siculus, translated by C.H. Oldfather, the Loeb Classical Library, London and (۱) Rodinson, Maxime: Mohammed, Penguin وانظر أيضاً .Cambridge, vol. II, pp. 47, 225
. Miller, pp. 101- 105 وكذلك .Books, Suffolk, Great Britain, 1977, p. 20

<sup>(</sup>٢) جواد علي: جـ ٧، ص ٢٨١. وكذلك: Husein: The Early..., op.cit., p 109

Smith, Sidney: Events in Arabia in the 6th Century A.D., Bulletin of the School of Orien- (1")

tal and African Studies, University of London, XVI (1954), p. 426

<sup>(</sup>٤) Smith: op.cit. p. 426. وانظر أيضاً: ,Smith: op.cit. p. 426. وانظر تفصيلاً أوفى لبضاعة التجارة الشرقية في الفصل الرابع فيما يلي.

<sup>(</sup>٥) Miller, pp. 221, 224, 229. وكذلك 47 Charlesworth, pp. 27, 47. وانظر أيضاً Miller, pp. 221, 224, 229. وفي بضائع التجارة الشرقية ومصادرها أنظر فيما بعد ضمن الفصل الرابع، باب: البضائع ومصادرها.

Lam- وكذلك بالمانية المانية ا

Loewe, Michael: Spices and Silk: Aspects of World وانظر أيضاً .Husein: op.cit.,p.112 (١) .Trade in the First Seven Centuries of the Christian Era, JRAS, 1971 (2), pp. 166-179

أسعار هذه البضائع تبعاً لاشتداد الطلب عليها. فكلما كان مستهلكو الغرب يسعون في طلب الملابس الشرقية أو العطور والتوابل، كان تجار العرب الجنوبيون يرفعون أسعارهم. وكانت تلك الأسعار تتضمن طبعاً بدل المخاطر والمكوس ومشاق السفر، وعواصف الرمل وأنواء البحار وعطش الصحراء وغزوات البدو وما عدا ذلك(١).

#### ـ د ـ طرق التجارة البرية

سلكت قوافل التجارة العربية في البر طريقين كبريين إلى موانىء البحر الأبيض المتوسط: أولاهما تمتد من جنوبي غربي جزيرة العرب إلى الحجاز وشرق الأردن وفلسطين وسورية، والثانية، وكانت مخصصة ببضاعة الهند في معظم الحالات، تبدأ على شاطىء الخليج وتسلك نهر الفرات صعوداً إلى سوق دورة، وهي تدعى اليوم الصالحية، قرب أبو كمال في سورية. وكانت البضائع تنقل منها في قوافل عبر الصحراء الشامية إلى تدمر أو إلى متاجر أخرى، فيصل منها ما يصل إلى موانىء المتوسط تمهيداً لشحنه إلى المستهلكين (٢). وكان يمكن بالطبع سلوك طرق أخرى، إذ ان السفن الآتية من الهند كانت تستطيع أن ترفأ إلى عدد من الموانىء. لكن الأبلّة في شط العرب كانت توفّر للساسانيين بعض المسافة في نهر الفرات. أما الطريق بين اليمن والشام عبر الحجاز، فكان يحفّز التجّار على اعتمادها أمران على الأقل فيما يبدو: أولهما أن عدن ربما يحفّز التجّار على اعتمادها أمران على الأقل فيما يبدو: أولهما أن عدن ربما غير ثابت على هذا في بعض مراحل التاريخ. والثاني استعداد القوافل العربية غير ثابت على هذا في بعض مراحل التاريخ. والثاني استعداد القوافل العربية

الجيد لنقل تجارة الشرق عبر الحجاز، منذ أيام مملكة سبأ(۱). وقد استثمرت سبأ توسطها التجاري بين الشرق والغرب منذ زمن غابر. وكانت تجارة الهند التي تصل إلى عُمان تُنقل بحراً إلى مصر، إلا أن مصاعب النقل البحري عدلت بالتجارة شيئاً فشيئاً إلى طريق البر، من شبوت في حضرموت، إلى مأرب عاصمة السبئيين، ثم إلى مكة فالبتراء عاصمة النبط، ومنها إلى غزة على البحر المتوسط(۲). ولدى زوال مُلك سبأ نحو سنة ١١٥ قبل الميلاد قامت مملكة الجميريين التي امتد سلطانها ليشمل قبائل كثيرة في الجزيرة العربية. فسيطرت على عرب الحجاز واستخدمتهم في نقل تجارتها وحراستها حتى القرن الميلادي الخامس، حين تمكن الحجازيون من الحميريين، وصاروا هم أصحاب التجارة في الجزيرة العربية ألى الميلادي

في تلك الأثناء كان النبط في شمال الحجاز وجنوبي بلاد الشام يَمدّون خطوط التجارة العربية حتى مشارف شواطىء البحر المتوسط، متمّعين مهام عرب الجزيرة واليمن. وقد عُثر في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد على نقود نبطية على الطريق بين البتراء وغزة، فيما تدل الأثار النبطية بين العقبة وغزة من حصون وصهاريج وبقايا أدوات فخارية على ازدهار أعمالهم التجارية قروناً قبل الميلاد. كذلك اكتشفت آثار نبطية في الجوف، مما يدل على امتداد الخطوط النبطية شرقاً وجنوباً، عبر وادي سِرحان في وسط الطرف الشمالي لجزيرة العرب، ويؤيد رأي، بعض المؤرخين أن هذا الوادي كان ممراً مهماً لتجارة الأنباط من الجزيرة العربية إلى حوران. وامتد نفوذ النبط كذلك إلى مَدين وإلى

<sup>.</sup> Husein: op. cit., pp. 111-114 (1)

<sup>.</sup> Diodorus, vol. II, pp.211-213 . وانظر فيها يلي باب: البضائع ومصادرها، في الفصل الرابع . Diodorus, vol. II, pp.211-213 . وانظر أيضاً باب: البضائع ومصادرها، في الفصل الرابع . وكذلك وانظر أيضاً . 1965, p. 15 . 1965, p. 16 . 19

<sup>(</sup>۱) نشر ميلر صفحات وخريطة لتبيان طرق التجارة الشرقية. أنظر في هذا .151 ملك Miller, pp 146-151, المشر ميلر صفحات وخريطة لتبيان طرق التجارة الشرقية. Ahmad, Nafis: The Arabs' Knowledge of Ceylon, Islamic Culture, وانظر كذلك . vol. 19 (1945), p. 224

<sup>(</sup>٢) Cambridge Anc. Hist., vol. X, pp. 248, 249 (٢). وجواد علي: جـ ٧، ص ٢٤١. وكذلك حمّور، ص ٢٠٠. وقد أفاض الباحثون في الحديث على سيطرة العرب طويلًا في العصور القديمة على طرق التجارة إلى الهند. أنظر في هذا: Miller, pp. 147, 178. وكذلك worth, p. 60.

<sup>.</sup> Simon: Ḥums et Ilaf..., p. 205 وكذلك ٢٧ متور: ص ٢٧، وكذلك

مدائن صالح (الحِجر في المملكة العربية السُعودية)، وفقَ ما يُستخلَص من المقابر والكتابات النبطية في هذه الأخيرة. ولعل الأنباط كانوا يتولُّون التجارة العربية الآتية من الجنوب، عند منطقة العُلا، بالقربِ من مدائن صالح(١).

ويبدو أن الثموديين كانوا على علاقة وثيقة بتجارة الأنباط، فكانوا زُرّاعاً وأصحاب ماشية في الوقت نفسه، فاشتغل بعضهم بالتجارة (٢٠). وأكد فان دِن براندن هذا الأمر وقال إنهم كانوا مهرة في تجارة القوافل، فخالفه جاك ريكمنس (٣). غير أن بعثة وينت وريد سنة ١٩٧٠ أيدت حلول الثموديين والصفويين محل الأنباط في قيادة قوافل التجارة عبر وادي سرحان (٤). أما المِدّينيّون فأكد اكتشاف جرّة من آثارهم في عصيون جابر (في العقبة) أنهم نشطوا في الاتجار بين الجزيرة العربية وخليج العقبة (٥).

ولا شك في أن الأعراب كانوا يتفوقون على غيرهم في حماية طرق التجارة الصحراوية. فهم سادة البوادي، ويعرفون موقع مخازن الماء والآبار والعيون (٢). وكانت صهاريج المياه التي برع الأنباط في بنائها وهندستها، من العوامل التي امتازت بها البتراء (٧)، إضافة إلى تربيتهم الابل. وينسب الشريف إلى النشاط التجاري هذا، أنه سبب نشوء عدد من أهم مدن العرب في الأزمنة القديمة

وازدهارها، من تدمر إلى مكة(١). ويضيف جواد علي إمارة الحضر وإمارة الرُّها فيما بين النهرين، والرَّسْتن وجمص وسنجار إلى جملة ما نشأ عند العرب من مدنٍ وإمارات وحكومات بفضل التجارة(٢). بل يُنسب زوال مملكة الأنباط وظهور مدينة تدمر إلى الأسباب التجارية ذاتها(٣).

غير أن المسارعة إلى القول إن العرب في الجزيرة وأطرافها احتكروا التجارة الدولية بلا انقطاع بين الجنوب والشمال، وبين الشرق والغرب، هو أمر مبالغ فيه. ذلك أن التجارة البرية عبر الجزيرة لم تحرم الفرس والرومان أو البيزنطيين القدرة في بعض العصور على استخدام الطرق البحرية مباشرة من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي، والعكس. وتقول كرون في هذا: وفمن القرن الأول للميلاد لم يكن سكان وادي الرافدين وحدهم، بل اليونان أيضاً والرومان، يبحرون مباشرة إلى الهند ثم إلى سيلان. وتدل بقايا النقود الأثرية على أن [تجارتهم هذه] كانت في أوجها في القرنين الأولين للميلاد، وأنها ركدت في أواخر القرن الثالث، ونشطت بعض الشيء في الرابع ثم الكفأت فيما بعد». وكانت لهذا الانكفاء أسباب جعلت دور التجارة العربية الدولية عبر قوافل الصحراء يتعاظم. وقد لاحظت كرون أن: «كوسماس(Cosmas) لم يكن اليوناني الوحيد الذي زار سيلان في القرن السادس [للميلاد]، لكن العلاقات المباشرة [بين بيزنطة والهند] أضحت نادرة على نحو واضح» (٤). وأيّد جوزيف سوموغيي في الاجمال هذا التبدّل إذ قال: «إن الطريق البرية على طول

Diodorus: vol.II, p. 43 (۱) وانظر 248, 249 وانظر 248, 249 . Diodorus: vol.II, p. 43 (۱) G.W.: A Report on Arabia Provincia, Journal of Roman Studies, 61 (1971), pp. 221, . Husein: op.cit., p. 109

<sup>(</sup>٢) جواد علي: جـ ١ ص ٣٣٠.

Van Den Branden, Albert: Histoire de Thamoud, Publications de l'Université Libanaise, (Y)
. 2e éd., Beyrouth, 1966, pp 42, 43, 58. Höfner: op.cit. s.59

<sup>.</sup> Graf: op.cit., p 8 (1)

Ryckmans, G.: Un fragment de jarre avec caractères minéens à Tell el-Kheleyfeh, Revue (°)

. Biblique, 48 (1939), p. 249

<sup>(</sup>٦) جواد علي: جـ ٢، ص ٦٠٧.

<sup>.</sup> Diodorus: vol.II, p. 43 (٧)

<sup>(</sup>١) الشريف، أحمد إبراهيم: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٥، ص ١٦ - ١٩.

<sup>(</sup>٢) جواد على، جـ ٢، ص ٢٠٥.

<sup>.</sup>Trimingham, op.cit., pp. 29-30, 86 : وانظر أيضاً: Rabbath: op.cit., p. 134 (٣)

<sup>(</sup>٤) Crone: op.cit., p 40 (٤). وفيها أحسنت كرون ملاحظة انكفاء تجارة بيزنطة المباشرة مع الهند، أخفقت في الدراك النتيجة الطبيعية لهذا الانكفاء، وهي أن التجار العرب تولوا عبر مكة، في القرن السادس، حصة كبيرة من التجارة الدولية. وهو أمر أنكرته كرون بلا سبب واضح. واقترب ميلر من القول إن العرب احتكروا تجارة الشرق في القطاعات المهمة، لتصل عبرهم إلى أسواقها الرومانية والبيزنطية. Miller, pp. 147, 160

الشواطىء العربية واليمن وحضرموت أقفرت منذ القرن الأول للميلاد، حين تمكن البحارة اليونان من اجتياز المحيط الهندي بفضل الرياح الموسمية التي اكتشفها [لهم] هيبالوس (Hippalos) الاسكندري، لكنه أضاف قوله: «إن طريق القوافل على طول هذه الشواطىء بعثت من جديد في القرن السادس»(١). ومثلما ظلت أحوال التجارة الشرقية عرضة للتبدّل، كانت سياسة رومة حيال هذه التجارة تحاول التكيّف وفق الظروف.

#### ثانياً: رومة وتجارة الشرق

#### ـ أ ـ الثمن الاقتصادي والسياسي

عندما حاصر ألاريك (Alaric) ملك القوط رومة الحصار الأول في مطلع القرن الخامس طلب من الرومان لقاء فكه الحصار ذهباً وفضةً و «... ثلاثة آلاف رطل من الفلفل» (۲). كان الفلفل من أغلى العناصر التي تدخل في الطهي الروماني. وكان أحسن الأنواع في قول غيبون (Gibbon) يباع وبخمسة عشر ديناراً، أو عشرة شلنات الرطل» (۳). وكان البخور «رأس بضائع العالم الثمينة المطلوبة» في الامبراطورية الرومانية. كان سعره يساوي سعر الذهب في قول بعض المصادر. ولم يكن يشتريه لغلائه هذا إلا رجال الدين، لاستعماله في الشعائر الدينية التي تستنزف القسم الأكبر منه، والملوك الأثرياء، وذلك لحرقه في المناسبات الدينية وفي اجتماعاتهم. ونجد «المؤرخ الكاتب بلينيوس [أي بليني] يشتكي من تبذير نيرون (Nero) عاهل رومة (٥٤ - ٦٨ للميلاد) ومن إسرافه

كانت مشكلة رومة مع تجارة الشرق إذن معقدة. فهي مضطرة إلى شراء هذه السلع الضرورية، لكن شراءها كان يحقق الربح والقوة للعدو التقليدي: الفرس. لم يكن الأمر ليختلف لو كان الفرس قد أصبحوا عدو رومة التقليدي بسبب هذا الاحتكار التجاري، أو لو كان الاحتكار والصراع على طرق التجارة هما نتيجة للعداء التقليدي بين الدولتين، وإن كان الاحتمال الأول هو الأقرب إلى منطق صراع الدول على النفوذ. إذ كانت العُنق الرومانية في هذه التجارة

في حرق البخور واللَّبان لاجراء شعائر جنازة زوجه المتوفَّاة»(١١). كذلك اشتكى أوريليانس (Aurelianus) إمبراطور رومة (٧٠٠ ـ ٢٧٥ للميلاد) من أن رطل الحرير كان يباع في عاصمة إمبراطوريته باثنتي عشرة أوقية من الذهب. وكانت بعض الأحداث أو عوامل الاحتكار ترفع السعر أحياناً عن ذلك الذي ذكره أوريليانس، وكان العرض في أحيان أخرى يزداد بما يفوق ازدياد الطلب، فتهبط الأسعار، لكن احتكار تجارة الحرير ظل طويلًا في غير يد رومة ثم بيزنطة. إذان الجزء الأكبر من الحرير المستورد كان منشؤه التبت والصين وقال غيبون: «كانت القوافل تخترق قلب آسية من بحر الصين إلى شواطىء البحر في سورية في مائتين وثلاثة وأربعين يوماً، وكان الرومان يحصلون على الحرير من التجار الفرس الذين تردّدوا على أسواق أرمينية ونصّيبين (٢). لقد كانت طريق البحر من الهند إلى الخليج أو إلى البحر الأحمر أسرع من طريق البر الأسيوية هذه، لكن تجارة الشرق عبر الطريق البحرية كانت هي الأخرى احتكاراً فارسياً قبل القرن الأول للميلاد. وكان التجار يجتنبون الطريق الأسيوية في زمن الحروب بين الفرس ورومة. ولعلهم كانوا عندئذ يستخدمون طريق البحر، فكانت قوافل تجار الحرير في الصين في قول غيبون: وترتاد طريقاً أكثر اتجاهاً إلى الجنوب، فكانوا يقطعون جبال التِبت ويجتازون نهر الكُنج أو السند وينتظرون متلهِّفين في ثغور جوزيرات ومُلَبار وصول السفن التي تفد. . . من الغرب،(٣).

<sup>(</sup>١) جواد علي، جـ ٢، ص ٦٦. وانظر أيضاً Miller, p. 20.

<sup>.</sup> Cambridge Anc. Hist., vol. IX, p. 598 وكذلك ٤٧٤ . ٤٧٤ مس ٢٠ من ٤٣٤ الماد (٢)

<sup>(</sup>٣) المرجع ذاته، جـ ٢، ص ٤٢٤، ٤٢٥.

Somogyi, Joseph: The Part of Islam in Oriental Trade, Islamic Culture, vol. 30 (1956), (١) و الفصل الثالث فيها يلي عرض للأسباب الدولية التي عزّزت دور القرافل العربية البرية في التجارة الدولية في القرن السادس.

<sup>(</sup>۲) Miller, p. 25. (۲). وغيبون، إدوارد: اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها، تعريب محمد علي أبو ريدة (وغيره)، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، بلا تاريخ، جـ٧، ص ٢٠١. وفي شأن حاجة رومة إلى التوابل والطيوب أنظر: Miller, 1-3, 110.

<sup>(</sup>٣) يستخدم غيبون هنا أسعاراً تتفق والقوة الشرائية في إنجلترة إبّان القرن الثامن عشر.

الضرورية مع الشرق، في قبضة الفرس. ولم يكن في استطاعة هؤلاء أن يكسبوا أموال عدوّهم فقط، أو يرفعوا السعر متى شاؤوا، بل كانوا في زمن الحروب، وهي كثيرة في تاريخ هذا الصراع، يوقفون تدفَّق السلم إلى أسواق الغرب. وكان تجار العرب في وسط هذا الصراع يجنون أرباحاً تتفاوت مع تفاوت الحاجة إلى طريق الصحراء. ولم يكن في مَكِنة رومة أن تجد حلاً إلا محاولة شقّ طريقها إلى المحيط الهندي عبر البحر الأحمر أو غرب جزيرة العرب، بعيداً عن نفوذ الفرس وقبضتهم. لكن هذا كان يضع العنق الرومانية في بعض الأحيان، في قبضة أسياد الصحراء: العرب. وقد اشتهر بليني المؤرخ الروماني، بشكواه من العرب وغناهم وامتناعهم عن الشراء إذ يقول: «ومن الغرابة أن نقول إن نصف هذه القبائل [العربية] التي تفوق الحصر يشتغل بالتجارة أو يعيش على النهب وقطع الطرق. والعرب أغنى أمم العالم طرا، لتدفّق الثروة من رومة وبارثية [فارس] إليهم، وتكدسها بين أيديهم، فهم يبيعون ما يحصلون عليه من البحر ومن غاباتهم. ولا يشترون شيئاً مقابل ذلك ١٤٠١. وعلى الرغم من شبهة المبالغة القوية في هذه الشكوي، إلا أن المشكلة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في معالجة الغرب لتجارته مع الشرق في هذه الأوضاع الجغرافية، لا تبدو عسيرة على الفهم. وقد حاولت قوى الغرب على التوالى: الاسكندر ثم رومة فبيزنطة، حل هذه المشكلة بطرق مختلفة.

#### - ب - الاسكندر و «المياه الدافئة»

تبدو مشكلة التجارة الدولية والصراع على طرقها بين الدول في غرب آسية وفي أوروبة موغلة في القِدَم.

ومن أقدم الدول التي ظهرت في القارة الأوروبية وكانت لها أبعاد دولية معلومة دولة أثينة. وقد لا يكون غريباً أن أول حرب معروفة خاضتها أثينة مع دولة مشرقية هي الحرب التي خاضتها في القرن الخامس قبل الميلاد مع دولة الفرس

التي ظلت تمثل الشرق في حروبه مع الغرب أحد عشر قرناً قبل ظهور الاسلام. وعلى الرغم من أن التجارة الدولية كانت أحد عوامل هذه الحرب بين أثينة والفرس(١)، إلا أن أثينة التي شنّت هجوماً بحرياً فاشلًا على مصر في ذلك القرن، لم تكن بعد قد تطلّعت إلى شرق البحر الأحمر، ولا يبدو أن حروبها مع الفرس كانت على أي علاقة بالتجارة الشرقية، بل بالتجارة في البحر الأبيض المتوسط(١).

وفي المقابل، فإن الفراعنة قد اتّجروا مع بلادٍ مطلّة على المحيط الهندي منذ زمن سحيق يمتد أكثر من سبعة وعشرين قرناً قبل المسيح، على ما يعتقد البعض. إلا أنه تعوزنا الأدلّة على أن هذه التجارة الشرقية كانت موضع صراع دولي من أي نوع. أما سكان الجزيرة العربية فبدأوا نشاطاً تجارياً واسعاً منذ عهود الدولة المعينية في اليمن، التي امتد نفوذها حتى بلغ شمال الحجاز. وظل هذا النشاط مزدهراً من القرن الثامن حتى القرن الثالث قبل الميلاد على الخصوص. وقد عاصرت دولة المعينيين دولة سبا بعض الزمن، ثم ورثت مكانتها التجارية (٢).

لكن وجود عناصر الصراع الثلاثة: الشرق والغرب والتجارة الدولية، لم يُشعل شرارة النزاع المزمن، إلا في أيام الاسكندر المقدوني، فافتتح المبادرة الأوروبية في هذا النزاع باعتماد الحل الأقصى الذي أقلعت عنه كل الدول الغربية اللاحقة زمناً طويلاً، باستثناء رومة في عهد ترايانوس، وهو غزو منطقة

Pliny: op.cit., p. 461 (۱). وانظر أيضاً جواد علي . . . ، جد ، من ٢٣٥ وكذلك: Pliny: op.cit., p. 461 (۱). Henri: Antiquités Syriennes-Postes romains sur la route de Médine, Syria, 22 (1941c), . p. 222

<sup>.</sup>Amit M.: Athens and the Sea, a Study in Athenian Sea Power, Latomus, Bruxelles, 1965 (1)

Burn, A.R.: Persia and the Greeks, Stanford University Press, Stanford, California, (Y) 1984; cf.: Bradford, Ernle: The Year of Thermopylae, MacMillan London Limited, 1980; also cf.: Grundy, G.B.: The Great Persian War and its Preliminaries, A.M.S. Press, New York, 1969

Rougé, Jean: انظر، القدامي بحراً إلى بلاد البُنط والمحيط الهندي أنظر، (٣) La Navigation en Mer Erythrée dans l'Antiquité, dans l'Arabie et ses Mers Bordières, I, SALLES, pp 75, وقارت GS Maison de l'Orient, Lyon, 1988; p 61 . Gabrieli: op.cit., p. 13

الخليج والتوغل شرقاً فيما وراء نهر الفرات، ووصف جواد علي الحل الذي اعتمده الاسكندر بقوله: «ووضع الاسكندر الأكبر مشروعاً خطيراً... للسيطرة على المياه الدافئة بالسيطرة على سواحل جزيرة العرب... وقد كلّف قوّاده الالتفاف حول جزيرة الغرب، وباشروا تنفيذ الأمر بالفعل. وقد رأينا قائده نيارخوس(Nearkhos) على رأس أسطول ضخم، لعله أعظم أسطول شاهده الخليج والبحر العربي حتى ذلك العهد... ولو قدّر للاسكندر أن يعيش طويلاً لتحقّق مشروعه الضخم، ولكن القدر قضى عليه مبكّراً، فمات مشروعه معه، ولم يكن لخلفائه ما كان لسيّدهم من عزم، فتركوا المشروع ولم يتحمّسوا له، (۱).

وقد أكد المسعودي ضمناً في «مروج الذهب»، أن التجارة الشرقية كانت من أهم حوافز الاسكندر الكبير على غزوته التاريخية، إذ قال: «وفي هذا البحر مما يلي بلاد عدن جزيرة تُعرف بسقطرة، إليها يضاف الصبر السقطري، ولا يُوجد إلا فيها، ولا يُحمل إلا منها. وقد كان أرسطاطاليس بن نِقُوماخُس كتب إلى الاسكندر بن فِلبس حين سار إلى الهند في أمر هذه الجزيرة يوصيه بها، وأن يبعث إليها جماعة من اليونانيين يُسكنهم فيها من أجل الصبر السقطري . . فسير الاسكندر إلى هذه الجزيرة خلقاً من اليونانيين أكثرهم من مدينة أرسطاطاليس بن نقوماخس . . في المراكب بأهليهم في بحر القُلْزم [البحر الاحمر] . فغلبوا على من كان بها من الهند [لعلهم اليمن] وملكوا الجزيرة . . ويُحمل من جزيرة سقطرة الصبر السقطري وغيره من العقاقير» (٢) .

أما خلفاء الاسكندر البطالسة (Ptolemies)، فحاولوا تخطّي جزيرة العرب، فمدّوا نشاط أسطولهم في البحر الأحمر، واستنبتوا بعض مستوردات تجارة الشرق في أرض مصر(٣). ومدّوا نفوذهم إلى بلاد الحبشة، فأسسوا قواعد

تجارية على طول شواطىء البحر الأحمر. وأظهرت أعداد اليونانيين الوفيرة أنهم أقاموا علاقات وثيقة مع الأحباش في مملكة أكسوم. وقد ظل نفوذ اليونان مستمراً حتى منتصف القرن الأول بعد الميلاد على الأقل، إذ كتب صاحب والطواف حول البحر الاريتري»، الذي زار أكسوم في ذلك الزمن، عن اتّجار الأحباش مع اليونان المصريين، ولاحظ أن مَلِكَهم كان عارفاً لأدب الاغريق. وكان أثر اليونان ظاهراً في تنظيم التجارة والمرافىء والطرق التجارية والجيش والنظام الاداري(١).

#### ـ ج ـ سياسة رومة قبل الميلاد

ورثت رومة على ما يبدو المسألة ذاتها في سياستها حيال تجارة الشرق. ويُعتقد أن بومبيوس (Pompeius) القائد الروماني، بذل أول محاولة عسكرية رومانية لضم مملكة الأنباط إلى الامبراطورية في حملته على بلاد الشام وفلسطين سنتي ؟٦ و٦٣ قبل المسيح. وقد تمكن من ضم مقاطعة سورية ودخل القدس عنوة، رغم معارضة اليهود(٢). واستمر تدخّل رومة في شؤون المشرق بعد انتصار يوليوس (Julius) قيصر على بومبيوس سنة ٤٨ ق.م. فعين سيد رومة الجديد ملكاً عربياً إيدومياً متهوّداً على مقاطعة اليهودية. وقد قُتل هذا الحاكم الايدومي وأحد أبنائه في أثناء الغزو الفارسي لفلسطين سنة ٤٠ ق.م.، لكن ابنه الآخر، هيرودوس (Herodes) ، استطاع أن يهرب إلى رومة، حيث تولّى صديقه ماركوس أنطونيوس (Octavianus) وأوكنافيانوس (Octavianus) إقناع مجلس الشيوخ بتعيينه ملكاً على اليهودية. وقد شنّ هيرودوس بمعونة رومة حرباً على المحكم الحكم الح

<sup>(</sup>١) SALLES, pp. 86-88. وجواد علي: جـ ٧، ص ٢٦٧، ٢٦٨. وفي شأن سياسة السلوقيين والبطالسة خلفاء الاسكندر حيال النبط والتجارة أنظر صالح أحمد العلي، ص ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المسعودي، أبو الحسن: مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق شارل بلا، منشورات الجامعة اللبنائية بيروت، ١٩٦٦، ٩٠٠، ص ١٢٨، ١٢٩.

<sup>.</sup> Rodinson: op.cit., p. 34 (\*)

The Periplus of the Erythraean Sea, translated by Wilfred H. Schoff, Longmans, Green (١) Trimingham, John Spencer: Islam in Ethiopia, أونظر أيضاً and Co, NewYork, 1912, p. 23 . Frank Cass, London, 1976, p. 35 . Rougé, pp. 59, 60 . Rougé, pp. 59, 60 . Rougé, pp. 59, 60 .

Bowersock: A Report..., p 223 (٢) . وكذلك صالح أحمد العلي، ص ٤١ وما بعد.

الفارسي(١). وكان ملك الأنباط في ذلك العصر يُدعى في المصادر الرومانية ماليخوس الأول. وكان خصماً لهيرودوس، لكنه كان في الوقت نفسه موالياً ليوليوس قيصر، ثم لأنطونيوس(٢). ويتبيّن من هذا أن نفوذ رومة كان يمتد إلى شرق نهر الأردن، وأن الخصم في هذه المنطقة كان الفرس. وقد اعتمد أوكتافيانوس سياسة جديدة في مواجهتهم بعد اعتلائه سدة المحكم منفرداً سنة ٧٧ ق. م. ، وتَسَمِّيه باسم أغسطس قيصر(Augustus Caesar) ، إذ لاحظ أن قوة الفرس كانت في دفاعهم، وأنه لن يخشى بأسهم طالما ظلُّوا في موقف دفاعي بسبب الأزمات التي طالعتهم في ملكهم الشاسع واضطراب نظامهم السياسي الداخلي. واتفق أغسطس قيصر مع الفرس على تعيين الحدود بين الدولتين، وسعى كلُّ منهما إلى ردُّ مخاطر البدو الرحَّل بإنشاء منطقة عازلة، فاعترفتا بسلطة بعض الزعماء القبليين (٣). وعندما اطمأن الامبراطور الروماني إلى أن هذه الترتيبات أعفته من مواجهة الفرس في الشام، اتجه بصره إلى البحر الأحمر جنوباً، علَّه يضمن في هذا الاتجاه، ما يعجز عن ضمانه شرق الفرات. لم يكن اغسطس قيصر أقل طموحاً إلى السيطرة على الطرق التجارية من معظم خلفائه، ولذا لم يكن أقل شكوى من «ثراء» التجار العرب. ولكن بدلًا من أن ينتظر التاجر الروماني أو اليوناني أن تأتيه البضائع الثمينة في أسواق مصر أو بلاد الشام محمّلة على سفن عربية أو على ظهور جمال القوافل وهي بأسعار عالية، كان أغسطس قيصريري أن يرتاد الرومان أنفسهم البحر الأحمر إلى المحيط الهندي حتى سواحل إفريقية أو جنوب الجزيرة العربية أو الهند وما وراءها، فيشتروا من موانئها وأسواقها ما يريدون بسعر رخيص، فيستفيدوا وتستفيد حكومتهم، ويخسر التجار العرب. وأكد سترابون(Strabo) أن الامبراطور كان يرى هذا كله(٤)، حين

قرر في سنة ٢٥ قبل الميلاد أن يرسل حملةً إلى داخل شبه الجزيرة العربية لتستولي على التجارة البرية والموانىء اليمنية. وكلّف إبليوس غالوس Aelius) (Gallus) قيادة الحملة (الوطلب إليه أن يتوغّل في غرب جزيرة العرب انطلاقاً من العقبة. وكان ملك الأنباط في ذلك العهد يدعى في المصادر الرومانية أوبؤداس (Obodas) الثاني (۱۲)، وكان وزيره يُدعى سِلايوس (Syllaeus) ، فحَدَع القائذ الروماني وساقه إلى عمق الصحراء حيث تاه جنده، حسبما روى سترابون فيما بعد (۱۳). وقد برهنت حملة الرومان التي واكبتها حملة حبشية على مملكة سبا، أن صحراء العرب أمنع مما تبدو لوهلة، على رغم أن حكومة وسبا وذي ريدان» لم تكن قوية ، ولا كانت تملك جيوشاً منظمة ومدربة تدريباً جيداً. وزعم المؤ رخون للحملة من الكتبة اليونان، أن الرومان لم يقاتلوا العرب ولم يلتحموا بهم تماماً، وأن الجنود السبئيين لم يكونوا يملكون شيئاً من أسلحة القتال المعروفة آنذاك ، بل كانوا يحملون الفؤوس والحجارة والعصي والسيوف. ولكن الرومان لاقوا من الحر والجوع والعطش ما أهلك اكثرهم وأُجبَر الباقين على العودة أدراجهم (١٤).

ويبدو أن سياسة رومة بعد هذا الفشل التام قد تبدّلت أو تكيّفت، دون أن يتغيّر الطموح إلى بلوغ المحيط الهندي، فلم يَعُد أغسطس قيصر يفكّر في غزو الجزيرة العربية غزواً برياً مباشراً، بل انكفا إلى تقوية أسطوله في البحر الأحمر وتحسين علاقاته بسادة القبائل العربية للمحافظة على مصالح رومة الاقتصادية

<sup>(</sup>۱) وثمة دلائل على احتكاك بين رومة والفرس في بادية الشام منذ سنة ٤٦ ق.م. انظر في هذا . Cambridge Anc. Hist., vol. IX, p.714

<sup>.</sup> Bowersock: A Report..., p. 223 (1)

<sup>(</sup>٣) يُعتقد أن بومبيوس ثم أغسطس نظّما الحدود الشرقية بين الامبراطورية الرومانية والفرس. أنظر في هذا Jones,pp. 219, 220, وانظر ايضا Primingham: Christianity among..., p.26, وانظر ايضا

<sup>=</sup> Strabo: The Geography of Strabo, The Loeb Classical Library, London and New York, (1)

<sup>=</sup> vol.VII, p. 355, وانظر أيضاً جواد علي . . . ، جـ ٧، ص ٢٦٩، ٢٧٠.

<sup>(</sup>۱) Trimingham: Christ- وكذلك Pliny: op.cit., p. 459 . وانظر أيضاً : Strabo: ibid., pp. 353, 355 . (۱) . Rougé, p. 69 . ianity among..., p.39

<sup>.</sup> Bowersock: A Report ..., p.223 (Y)

<sup>,</sup> Strabo: op.cit., p. 357 (T)

<sup>(</sup>٤) Strabo: ibid., pp. 361-362. وانظر جواد علي: جـ ٧، ص ٤٢٠، ٤٢١. ويبدو أن أغسطس قيصر قد داول بين سياستين واحدة عسكرية تقضي محاولة السيطرة على الشاطىء الشرقي الجنوبي من البحر الأحمر، والثانية تجارية تقضي تنشيط الابحار من شواطىء مصر المطلة على البحر الأحمر، إلى الهند مباشرة لتجنّب الوساطة العربية. أنظر في هذا الشأن ,pp. 14, 15, 143

#### ـ د ـ سياسة رومة في القرن الأول

لم تنتب طموحات أغسطس قيصر عند حدوده الادارية والعسكرية إذن، بل تطلّع إلى السيطرة بوسائل مختلفة على طريق البخور العربية فيما وراء تلك الحدود. ولم يكن لمصالحه التوسعية، بعد فشل إيليوس غالوس، أن تشق طريقها إلى الجزيرة العربية، لولا معونة الأنباط له في مواجهة مملكة سبأ وحلفائها. وقد أكد باورسوك أن أغسطس قيصر اغتمس في شؤون مملكة الأنباط ومسائلها الداخلية بعد مكيدة سِلايوس، وأرسل حملة عسكرية ثانية يقودها غايوس(Gaius) قيصر في السنة الأولى للميلاد. ويُستدل من نصوص لبليني أن مهمة غايوس وحملته بلغت ما سماه «الخليج العربي»، وهو ما يعني على الأرجح خليج العقبة. ولم يتعدّ غايوس منطقة الخليج، ولم يَغِل في داخل الجزيرة العربية، بل قاتل قبائل عربية في داخل مملكة الأنباط. واستبعد باورسوك أن تكون الحملة موجهةً لقتال الأنباط على رغم صمت المصادر في شأن ذلك. ونسب إلى سترابو ويوسيفوس (Josephus) المؤرخين أن الأنباط لم يعادوا رومة في ذلك الزمن. ولذا رجُّح أنَّ الحملة قاتلت قبائل عربية كانت تندفع نحو الشمال إلى داخل الأراضي النبطية(١). ويؤيد غراف هذا التفسير لحملة غايوس، ويضيف أن حملات القبائل الصفوية في حوران وجنوب سورية أخربت المواصلات الرومانية، وأدت غزوات بدوية أخرى في فلسطين إلى تدمير بعض القرى، فدفع ذلك رومة إلى شن الحملة. وأشار غراف إلى أن رومة تعمّدت في أواخر القرن الأول قبل الميلاد أن تنقل مرور طريق تجارة التوابل والبخور الشرقية من مرفأ لوكي كومي، على ضفة البحر الأحمر الشرقية، إلى الضفة المصرية ومنها عبر البر إلى ميناء الاسكندرية(٢). ولذا يمكن الاشتباه في أمرين، دون أن تكون ثمة أدلة قاطعة عليهما، وهما أن هذه الغزوات القبلية على أراضي الأنباط، شنتها القبائل الحجازية الشمالية بإيعاز من سبأ، أو ان القبائل

وقدرتها على بلوغ المحيط الهندي. ووجّه أنظاره إلى سواحل إفريقية وحكومة الحبشة، فعُقدت اتفاقات صداقة وتحالف مع حكّام أكسوم الأحباش، وأخذت رومة من هناك تضغط على مملكة سبأ، وهو أسلوبُ استُعيد مراتٍ فيما بعد، وفي القرن السادس على الخصوص، في العصر البيزنطي. ويروى صاحب «الطواف حول البحر الاريتري» أن الرومان عقدوا معاهدة تحالف كذلك مع ملك ظفار الحميري(١). ويُعتقد مع ذلك أن رومة لم تُخرج صفر اليدين تماماً من مغامرة إيليوس غالوس، بل استولت على ميناء لوكي كومي (Leucê Comê : حوّارة)، على الشاطىء الشمالي للحجاز، حيث كان الموظفون يجبون المكوس. وكانت التجارة الأتية إلى الميناء تُنقل من هناك براً في القوافل إلى البتراء. لكن تاريخ الاستيلاء على هذا الميناء غير مؤكد(١). وكانت المهمة السياسية الأولى في الجزيرة العربية هي تنظيم حلفاء لرومة والحبشة لمقاومة مملكة سبأ التي كانت تسعى إلى إبقاء التجارة البريّة في يدها ويد حلفائها. ولم يكن الحميريون وحدهم مناسبين لهذه المهمة الملائمة لمصالح رومة، بل كانت قبيلة ونجرن» [لعلها نجران] ثائرة على مُلك السبئيين بتحريض من الحيشة. كذلك ثارت على المُلِك السبئي مدينة وظربن، [ظربان؟]، التي حظيت هي أيضاً بتأييد الأحباش. واشتبه جواد على استناداً إلى هذه الحوادث، اشتباهاً قوياً، باحتمال اتفاق رومة مع الحبشة لدعم العصيان داخل مملكة سبا، بعدما فشلت حملة إيليوس غالوس(٣)، فيما كانت سياسة سبأ تقضى السيطرة على الطرق التجارة المؤدية إلى بلاد الشام ما أمكنها ذلك، فأسست مواضع لحراسة القوافل من قطّاع الطرق وتحرّش القبائل. ولعل القبائل البثربية التي يرجع بها النسب إلى اليمن، هي من القبائل التي أسكنتها سبأ في هذا الموقع من أجل حماية القوافل الظاعنة إلى الشام(٤).

<sup>(</sup>١) جعل ميلر حملة غايوس قيصر السنة الأولى قبل الميلاد لا بعده. أنظر Miller, p. 15. وكذلك. Strabo: وكذلك: Pliny: op.cit., p. 459. وكذلك: . Bowersock: A Report..., p. 227

<sup>.</sup>op.cit., pp. 355, 356 .Graf: The Saracens..., p. 6 (7)

<sup>(</sup>١) Periplus, p. 30. وانظر أيضاً جواد علي: جـ ٢، ص ٥٩، ٢٠.

P'Arabie et ses Mers انظر Graf: The Saracens.., pp.3, 4 (۲). وحول موقع ميناء لوكي كومي انظر Bordières, pp. 186, 187

<sup>(</sup>٣) جواد على، جـ ٢، ص ٤٣٨ ـ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) المرجع ذاته، جـ٧، ص ٢٤١.

التي تضررت من جراء نقل التجارة من أرضها إلى طريق أخرى ارتأت في تلك الغارات تعويضاً من خسارتها وانتقاماً من الرومان وحلفائهم الأنباط معاً. لكن هذه الغارات وحملة غايوس لردعها، ظلت إلى الآن غامضة، ولم تفصيح المصادر المتوافرة عما يزيدها وضوحاً، سوى ما جاء باختصار شديد عن إجهاض الحملة المذكورة(١)، هي الأخرى.

وقد بقيت سياسة رومة على هذا إلى أن مات أغسطس قيصر سنة ١٤ للميلاد، فقرئت وصيته في مجلس الشيوخ علناً، فإذا به قد أوصى خلفاءه من بعده نُصحا أن تبقى الامبراطورية الرومانية داخل تلك الحدود التي قال غيبون إن «الطبيعة نفسها قد جعلت منها حصوناً وحدوداً ثابتة دائمة للامبراطورية»، أي المحيط الأطلسي غرباً والراين والدانوب شمالاً والفرات شرقاً وصحراء العرب وصحراء إفريقية جنوباً»(٢).

ويبدو أن الرومان التزموا وصية أغسطس قيصر بعض الوقت، على الخصوص في شأن جزيرة العرب، إلا حادثة الاستيلاء على مرفأ عدن، وهي حادثة يختلف في تعيين زمنها المؤرخون، بل يختلفون كذلك في شأن اشتراك رومة فيها. ويحتمل أن تكون أحلاف رومة والحبشة في جنوب الجزيرة العربية قد سمحت للأسطول الروماني باحتلال عدن من البحر، حين كان الغزو براً قد فشل تماماً. وينسب جواد علي إلى صاحب «الطواف حول البحر الاريتري» أن «القيصر» استولى على عدن «منذ زمن غير بعيد» عن زمانه، وتصوّر باحثون أن ذلك وقع في عهد كلاوديوس (٤١ ـ ٤٥ للميلاد)، أو في سنة ٢٤ للميلاد، وتصوّر آخرون أن احتلال عدن حدث في أيام نيرون. واشتبه بعض الباحثين في التاريخ الروماني في أن «القيصر» الذي نسب إليه استيلاؤه على عدن، ليس الا

#### ـ هــ الحدود الشرقية أيام السلم

في هذه المرحلة من تاريخ رومة يبدو أن ملامح سياستها الحدودية في المعقاطعات الشرقية أيام السلم قد أخذت تظهر. وهي ملامح تبدّلت في بعض الأحيان، لكن مبادئها الكبرى ظلت أساس السلوك السياسي والعسكري لرومة ثم لبيزنطة في القرون التالية. وقد وصف سترابو، المؤرخ الذي توفّي سنة ٢٤ للميلاد، هذه السياسة بقوله: ويشكّل الفرات والأرض التي خلفه حدود الامبراطورية البارثية. لكن الأرض المتاخمة للنهر في هذا الجانب يملكها الرومان وشيوخ العرب حتى بابل، وبعض هؤلاء الشيوخ يميل إلى البارثيين والبعض الأخر إلى الرومان، الذين يجاورونهم». ووصف سترابو القبائل التي لا تتزيبات مع الرومان أو الفرس بأنها قبائل من والغزاة العصاة». وقد ظل العرب مستقلين عن الدولتين استقلالاً نسبياً بفضل قدرتهم على الحركة. وكانوا محايدين يخدمون مصالحهم الخاصة في كثير من الأحيان، فيعقدون الأحلاف ويساعدون الجيوش والحملات العسكرية. وكانت الدولتان البيزنطية والفارسية

<sup>,</sup> Seyrig: Antiquités Syriennes..., p. 222 (1)

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن أغسطس أنشأ الأسطول لرومة. أنظر في هذا رستم، أسد: عصر أوغوسطوس وخلفائه، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، ١٩٦٥. وفي شأن سياسة أغسطس الشرقية انظر المرجع نفسه ص ١٣١، وحملة إيليوس غالوس ص ١٦٤ - ١٦٦. وفي شأن وصية أغسطس أنظر غيبون، المرجع السابق، جد ١، ص ٣٦.

<sup>(</sup>۱) في شأن سبب الخلط بين «القيصر» و والأشعر» أنظر Periplus, pp. 32, 115. وانظر أيضاً الملاقعية . Periplus, pp. 481 . Wissmann, Hermann: Himyar Ancient History, Le Muséon (1964) (3-4), pp. 481 - 481 وقد جعل هذا الغزو الروماني لعدن بين العامين ۱۹۷ م و۱۹۹ م. انظر كذلك جواد علي، ج. ۲، ص ۲۰، ۲۱، ۲۲.

تتفاوضان مع القبائل التي تمر في منازلها طرق التجارة، من أجل ضمان الأمن والمرور الحر للقوافل. ويقول سترابو: «إن طريق المسافرين من سورية [المقاطعة الرومانية المتاخمة للاسكندرونة اليوم] إلى سليوقية [مدينة على نهر دجلة] وبابل تمر في بلاد قبائل «سكينيته» [اسم لبعض العرب]... عبر صحرائهم... وتستغرق الطريق من وقت اجتياز النهر [الفرات] حتى [مدينة] «سكينه» خمسة وعشرين يوماً. وتجد على هذه الطريق جمّالين يتوقفون في أماكن مجهزة أحياناً بمخازن الماء، وهي في العموم صهاريج، مع أن الجمّالين يستخدمون في بعض الأحيان مياهاً يحضرونها من أماكن أخرى. والسكينيته مسالمون ومعتدلون حيال المسافرين في تحصيل الضريبة، ولذا يتجنّب التجار الأرض المتاخمة للنهر ويخاطرون بالسفر عبر الصحراء، مخلّفين النهر عن يمينهم ثلاثة أيام تقريباً. ذلك أن الشيوخ المجاورين للنهر من الجانبين [أي يمينهم ثلاثة أيام تقريباً. ذلك أن الشيوخ المجاورين للنهر من الجانبين [أي المجاورين «للطريق المكية» الفارسية]... يتقاضون ضريبة لا يُستهان بها» (۱۰).

ويصف المؤرخ الروماني في نصّه هذا ترتيبات ظلت قائمة على هذا النحو أو ذاك قروناً، لا تتبدل إلاّ في زمن الحرب، حين كانت التجارة عبر الحدود بين الفرس والرومان أو البيزنطيين تتوقف. وقد وصف ويل القوافل في الصحراء السورية حين كانت تدمر تتولى هذه التجارة في القرنين الثاني والثالث على الخصوص، وصفاً دقيقاً (٢).

أما حماية الحدود فأمر آخر. لقد أدركت الحكومات أن عليها أن تدفع هبات وعطايا سخية لسادة القبائل لقاء حراستهم الحدود، ولم يكن في استطاعة هذه الحكومات أن تقوم بالمهمة بنفسها، ولا سيّما إذا احتاجت إلى تعقب الأعراب في البوادي. ولذا صارت لسادة القبائل جعالات سنوية وامتيازات لاسترضائهم واتخاذهم درعاً ترد القبائل الأخرى. وجعلت الحكومات لدى القبائل حاميات من جيوشها، يقودها سياسيون أو عسكريون، لمراقبة سادة القبائل

ومعاونتهم على القبائل الأخرى إذا لزم الأمر، وأقامت لهم مسالح حصينة تُعسكر فيها قوات البادية وتُخزن المؤن والذخائر والأسلحة، وحفرت لهم آبار مياه. وكان قادة المسالح عيون الدولة وأدواتها في استرضاء شيوخ القبائل وتوزيع الأرزاق عليهم أيام الشدة والقحط، من أجل كبح جماحهم واستخدامهم في كبح جماح الأخرين(١).

ولم تكن سياسة رومة في شمال الحجاز تختلف كثيراً عن سياستها في بادية الشام. لكنَّ الآثار الرومانية في عمق الجزيرة العربية أوحت لبعض الباحثين المحدثين أن الادارة الرومانية والجيش الامبراطوري أوغلا جنوباً، فأكـدت الدراسات الأحدث أن الحدود الجنوبية الرومانية لم تكن ثابتة، بل كانت مرهونة بقوة ملوك الأنباط. فالامتداد الروماني إذن كان امتداداً بالوكالة ولم يكن وجوداً رومانياً مباشراً ومستمراً. وفيما نزع بعض الباحثين إلى القول إن مدائن صالح كانت عند الطرف الجنوبي للحدود الرومانية، آثر هاموند فكرة دمناطق النفوذ، على فكرة الحدود الادارية الواضحة. فكانت مدائن صالح سوقاً مزدهرة للأنباط في القرن الميلادي الأول. أما العُلا فليس من دليل قاطع على أنها كانت ضمن أراضي مملكة الأنباط. ولم يُعثر في شمال الحجاز على نظام حصون دفاعية نبطية كالذي عُشر على آثاره في صحراء النقب وشرق الأردن. ولذا يُعتقد الأن أن الأنباط كانوا يراقبون الحجاز لحساب رومة، بواسطة علاقتهم بسادة القبائل، ولم يكن الدفاع عن هذه الحدود يعتمد أسلوب المواقع الحصينة التي اعتمدت في عهدي ترايانوس (Trajanus) وديوكلسيان (Diocletianus) فيما بعد إلى الشمال من الحجاز، في فلسطين وشرق الأردن والصحراء السورية حتى الفرات. ويقول موزيل إن رومة نظمت حلفاً للقبائل العربية شمال وادي القُرى وأمدّتها بالأموال لقاء حمايتها الحدود الجنوبية الشرقية. وفي هذه المنطقة إذن استُخدم أسلوب المنطقة العازلة. وقد حاول بوادبار أن ينفي هذه النظرية بالقول إن الصحراء السورية كان يحميها نظام حصون حدودية، إلا أنه أقرّ أن هذا النظام في المناطق

Trimingham: Christianity among..., pp. 27, 28 وانظر أيضاً Strabo: op.cit., pp. 233 237 (۱). وانظر أيضاً Strabo: م. ۲۰۰ م. ۲۰۷ م

<sup>.</sup> Will, Ernst: Marchands et chefs de caravanes à Palmyre, Syria, 34 (1957), pp. 262 - 277 (Y)

<sup>(</sup>١) جواد علي: جـ ١. ص ٥٤٩ ـ ٥٥١. ويرى تشارلـزوورث أن بادية الشام كانت أصعب مشكلات الحدود في الامبراطورية الرومانية . Charlesworth, p. 36.

التدمرية كانت تقوم عليه القبائل العربية. وهذا يرجّع نظرية موزيل أن الدفاع عن الحدود الرومانية الشرقية والجنوبية في أيام السلم، في مواجهة القبائل البدوية، لم يكن قائماً فقط على هذه الحصون المنبعة حيث يعسكر الجند الروماني، بل على نظام سياسي من المحالفات مع القبائل العربية أيضاً (١)، أو على كليهما معاً، وفق الامكان.

#### ـ و ـ نموذجان: تدمر والأنباط

لا يُبِلُّغ المؤرخُ الحقيقةَ التاريخية، إذا تصوَّر أن هذه السياسة الرومانية حيال الحدود الشرقية كانت جامدة. ذلك أن العلاقة بين الرومان والفرس كانت تحتمل الحرب والسلام وبعض الحالات الوسيطة بينهما. كذلك لا بد من إدراج قدرة القبائل العربية في المناطق العازلة، على القيام بمهامها، أو إخفاقها في ذلك، ضمن الاحتمالات القائمة، ولا بد من الاقلاع عن الظن أن الحروب الرومانية الفارسية كانت مستمرة لا تتوقف. ذلك أن السلام عمم الحدود بينهما حقباً طويلة، فكانت الخطوط التجارية بينهما تعمل عندثذ على نحو طبيعي. وكانت تدمر في الصحراء السورية، والحضر فيما بين النهرين، وفولوغاسية (Vologasia): بابل)، أكبر مدن قوافل الصحراء، تقيم علاقات بالفرس أو الرومان أو كليهما. وفي عهد طيباريوس (Tiberius - ٧٧ للميلاد) عقد ابنه بالتبني جيرمانيكوس (Germanicus) محادثات مع زعماء تدمر سنة ١٨ بعد الميلاد، أدت إلى تعيين معتمد روماني في المدينة، نظّم بعثة تدمرية إلى ميسان (الكرخ، في شط العرب)، لانشاء علاقات مع زعماء القبائل العربية الذين كانوا يقودون القوافل التجارية. وكانت لتدمر حاميات في فولوغاسية وفي دُورة أوروبوس (Dura Europos: الصالحية، قرب أبو كمال في سورية اليوم) وفي غيرهما، حتى عندما كانت تدمر ضمن منطقة النفوذ الرومانية والمدن المذكورة ضمن منطقة نفوذ الفرس. فقد كان العرب يتصرفون بشيء من الحياد بين الدولتين في تنظيم القوافل التجارية، وكانت الدولتان تسعيان إلى استمرار تدفق التجارة

الشرقية بينهما(١). وقد أخذت رومة تعين في أواخر القرن الميلادي الأول ضباطاً من جيشها، حكّاماً على الحصون الصحراوية وتعزز التنظيم والوجود العسكري على الحدود بينها وبين الفرس(٢). ويُعتقد أن الامبراطور الروماني ترايانوس (٩٨-١١٧ م.) هو الذي أخذ يعزز الحدود الرومانية في الصحراء السورية استكمالاً لعمل والده، عندما كان الأخير لا يزال قائداً عسكرياً في أواخر القرن الأول، على نحو واسع، حتى فكّر في الاستيلاء على مدينة الحضر العربية فيما بين النهرين، وكانت ضمن منطقة نفوذ الفرس. وقد حوصرت الحضر مدة لكن الرومان ارفضوا عنها(٢).

غير أن الخطوط التجارية نحو الجنوب كانت على ما يبدو تشغل بال الساسة والقادة الرومان، أكثر مما شغلتها الخطوط عبر الصحراء السورية. كانت مملكة النبط قد بلغت أوجها من الازدهار في عصر الملك الحارث الرابع مملكة النبط قد بلغت أوجها من الازدهار في عصر الملك الحارث الرابع شعبه (٤). ولكن الطريق بين البتراء وغزة اختفت من خريطة القوافل التجارية في القرن الأول للميلاد(٩). وفي هذا القرن تحوّل الأنباط إلى الاستقرار الزراعي، حين تحوّلت الطريق التجارية إلى لوكو ليمن (Leuko Limen): مرفأ في مصر عمليا قرب يقابل لوكي كومي في الحجاز) ومنه إلى كوبتوس (مدينة في مصر العليا قرب النيل) ثم إلى الاسكندرية (١). وصادف بدء ضعف الأنباط بدء تعاظم قوة اللحيانيين في العُلا وجوارها شمال الحجاز(٧). وقد أخذت قبائل عربية يُعتقد الها ثمودية تشن غزوات من أطراف الجزيرة العربية على شرق الأردن وصحراء

Graf: op.cit., pp. 4,5 (1)

Bowersock, G.W.: Syria under وانظر كذلك . Trimingham: Christianity among..., p. 30 (۱) Vespasian, **Journal of Roman Studies**, 63 (1973), p. 136

<sup>.</sup> Seyrig, Henry: Inscriptions grecques de l'Agora de Palmyre, Syria, 22 (1941 b), p. 240 (1)

<sup>(</sup>٣) جواد علي: جـ٧، ص٦١٣، ٦١٤.

<sup>,</sup> Bowersock: A Report..., p. 223 (1)

<sup>.</sup> Ibid., p. 225 (0)

<sup>.</sup> Ibid., p. 228 (1)

<sup>,</sup> Gabrieli: op.cit., p.17 (V)

النقب في منتصف القرن الأول للميلاد(١). ووصلت هجمات الصفويين إلى الحرّة شرق حوران والصّفا. بل يشير بعض الكتابات إلى تمرد قبيلة على سلطة رومة هناك، وإلى شنّ قبيلة أخرى هجمةً على العسكر الروماني وإبادته. وفهم ونِت من نصوص بعض الكتابات النبطية والصفوية، أن ثورة نشبت في مدائن صالح على السلطة النبطية في سنة ٧١ م. وثمة أدلة على أن قائد إحدى الثورات القبليّة هذه كان من الطامحين إلى عرش الأنباط(٢). وهذا يفسّر ثورته، ولكن لا يفسر ثورة القبائل معه. ولا شك في أن تحويل الرومان خط التجارة الشرقية إلى مصر وانتزاعه من أيدى القبائل الثمودية واللحيانية والصفوية، لم يكن مما يساعد الأنباط على فرض سلطانهم على هذه القبائل. وقد لاحظ باورسوك أن صعود جرش صادف صعود تدمر في السياسة التجارية الرومانية، فيما كانت البتراء قد أخذت تفقد مكانتها، وذلك ابتداء من الربع الثاني من القرن الأول. كذلك لاحظ أن موضع الثقل النبطى انتقل من البتراء إلى بُصرى، مع تبدل خريطة طرق التجارة النبطية. وقد ربط هذا التبدل باكتشاف هيبالوس للرياح الموسمية وبدء استفادة البحّارة اليونان والرومان منها للاتّحار مباشرة مع الهند وسيلان. وفيما كان قسم كبير من الأنباط ينتقل إلى حياة الاستقرار الزراعي، بعد خمول الطريق التجارية عبر البتراء، ازدهرت طريق برية أخرى لا تنافسها الطريق المصرية التي اعتمدها الرومان. أما الطريق النبطية الصاعدة هذه فهي تسلك وادى سرحان من دومة الجندل (الجوف في السعودية اليوم) إلى بُصرى الشام. وقد تعاظم نشاط المدن النبطية الشمالية في التجارة الرومانية في أثناء حكم آخر ملوك الأنباط بين ٧١ و١٠٦م. (٣)، بفضل هذه الطريق.

في هذه الأثناء كان الامبراطور فسبازيان يُعد المشرق لمرحلة جديدة في سياسة رومة حيال تجارة الشرق. وكان معتمده الأول في هذا الاعداد هو قائده العسكري ترايانوس (Trajanus)، والد الامبراطور ترايانوس. وقد اعتمد ترايانوس

الأب سياسة حفز المدن العربية على المبادرة في الأعمال الدفاعية ، فشيّدت تدمر سورها ، وأعيد تخطيط جرش وأحيطت هي أيضاً بسور ، وأنشئت القناطر في بُصرى ، وشُقّت طرق عسكرية ، في مساع بدت متفرقة ، إلا في ذهن مَنْ يُشتبه في أنه مُنسقها . وكان ترايانوس الأب نفسه ، على ما يبدو ، قد نظم قبدوقية (Cappadocia) من قبل ، بعدما ضمّت رومة بعض المناطق فيما بين النهرين . ودرّج ضمن هذا المخطط بلا شك عزل الأسرة العربية المالكة في حمص بين سنتي ٧٢ و٧٨ م . ، لازالة نفوذها من على منفذ الطريق التجارية المارة من تدمر إلى البحر المتوسط(١).

وبعد هذه الاجراءات والتعديلات كانت خطة رومة العسكرية والسياسية جاهزة للخطوة التي سيفتتح ترايانوس الامبراطور بها القرن الميلادي الثاني: ضم مملكة الأنباط إلى الممتلكات الرومانية.

#### - ز - ترايانوس يضم مملكة الأنباط

في أواخر القرن الميلادي الأول أصبحت غارات البدو على بلاد الشام وفلسطين، تشكل خطراً على سياسة رومة حيال تجارة الشرق. ذلك أن هذه الهجمات جعلت تجارة الشرق الرومانية عُرضة للخطر لدى نشوب أي حرب مع الفرس في الصحراء السورية (٢). وكان استيلاء رومة على مملكة الأنباط استيلاء عسكرياً مباشراً يضع المدخل الشمالي إلى البحر الأحمر في يدها (٣). وقد أصدر ترايانوس الامبراطور أمراً سمّى مملكة الأنباط والمقاطعة العربية»، سنة ١٠٥ م، وأرسل الموفد القنصلي كورنيليوس بالما (Comelius Palma) سنة ١٠٦ م، ليستولي استيلاءً عسكرياً على المقاطعة، وقد جعل البتراء عاصمة لها (٤). وتوفّي الملك النبطى الذي تسميه المصادر الرومانية ربّل (Rabbel) الثاني في السنة ذاتها بعدما

<sup>,</sup> Graf: op. cit., p. 6 (1)

<sup>.</sup> Ibid.: pp. 5, 6 (Y)

Bowersock: A Report..., p. 222. : وانظر كذلك . Bowersock: Syria..., pp. 137-139 (٣)

<sup>.</sup> Bowersock: Syria..., p 140 (1)

<sup>,</sup> Graf: op.cit., p. 7 (Y)

Anani, Ahmad: Gulf Relations with the West: an Historical Survey (Part I), Islamic Cul- (\*)

<sup>.</sup> ture, vol. 60 (1986), Oct., p. 54

<sup>,</sup> Gabrieli: op.cit., p. 16 (1)

حكم مملكته ستة وثلاثين عاماً. واتفق غراف وباورسوك على أن استيلاء الرومان على بلاد النبط حدث من غير قتال(١). وترك الرومان لخليفة الملك النبطي، واسمه مالخوس (Malchus) الثالث، إدارة منطقة إلى الجنوب والشرق من البحر الميت، فحكمها حتى سنة ١٢٦ م.، فلما مات اندثرت الأسرة الحاكمة.

وتدل أعمال ترايانوس اللاحقة على أنه استولى على بلاد النبط لأنه أراد أن يتخطى الفرات شرقاً لمحاولة بلوغ شاطىء الخليج، وشاء أولاً أن يدعم مواقعه الجنوبية حتى لا يأخذه الفرس أو القبائل العربية على حين غرّة (٢)، وقد شقّ لهذا الغرض ما يُسمى وطريق ترايانوس، وهي طريق صحراوية حصينة تبدأ بالعقبة وتساير البتراء وبُصرى وتنتهي بنهر الفرات في الصحراء السورية مروراً بأم الجمال وخربة سمرا، وهي مواقع كانت مهمة على طريق القوافل، وقد وُجدت فيها آثار رومانية ونبطية وبيزنطية. ويظهر من الصهاريج والآبار في هذه المواقع أنها كانت مراكز لتجمّع القوافل وتربية المواشي (٣). وغر برونوف ودوماشفسكي شرق هذه الطريق على خطٍ آخر من التحصينات (٤). كذلك اهتم ترايانوس بميناء أيلة فأصلحه وأقام فيه إدارة جمركية رومانية لجباية الضرائب، ثم أصلح القناة مجراها، وحفر قسماً جديداً من طرفها الغربي أوصلها بالنيل عند بابليون، موضع القاهرة القديم. وبذلك نشط ميناء القُلْرُم (السويس اليوم) حيث كانت القناة تلتقى البحر الأحمر (على البحر الأحمر).

لكن ترايانوس لم يكتف بحماية طريق رومة نحو المحيط الهندي، وقد بدا ذلك غرضه في إجراءاته الأولى، بل أخذ يخرج على مبادىء سياسة أغسطس قيصر في وصيته الشهيرة، خروجاً صريحاً، حين ضمّ أرمينية سنة ١١٤م. ثم

حذَّيب (حذياب)، واتَّبع نهر دجلة في زحفه نحو طَيْسَفون عاصمة البارثيين، فدخلها، ثم واصل زحفه إلى ميسان (المحمّرة أو كرخا، في شط العرب)، فحظي بشرف كونه أول قائد وآخر قائد روماني يصل إلى شاطىء الخليج. كانت المحمَّرة، وهي تقع عند التقاء نهري دجلة وقارون (الايراني)، مرفأ السفن الآتية من الهند. وقد حظي ترايانوس بالأمجاد الرسمية التي طمح إليها، فاستقبله الملوك، وسرّح بصره بمياه الخليج، مثلما فعل الاسكندر الكبير من قبله، فيما كان مركب شراعي يبحر نحو الهند. ولكن قيل إن ترايانوس تنهد متحسّراً، فالتدمريُّون كانوا هناك منذ حقبة طويلة ينظُّمون تجارة القوافل، ولم يكن في مكنته هو البقاء، لأن غزوته هذه كانت جهداً ضائعاً، إذ ثار عليه الأهلون، فاضطر إلى الانسحاب ومات في طريق عودته إلى رومة. وقد سارع خليفته هادریانوس (۱۱۷Hadrianus - ۱۳۸ م.) إلى ترك كل مكاسب هذه الحملة الفاشلة باستثناء منطقة الرُّها شرق الفرات، وعاد إلى اتخاذ النهر في العموم حدوداً مع بلاد الفرس، الذين عقد معهم تسوية سلميَّة سنة ١٢٢ م. وقد ظل نهر الفرات حداً فاصلًا بين رومة والبارثيين حتى زالت دولتهم سنة ٢٢٦ م. باستيلاء الساسانيين على الحكم، باستثناء بعض الحملات المتبادلة التي لم تُعمُّر(١). وأبقى هادريانوس الوضع في المقاطعة العربية (مملكة الأنباط السابقة) على ما ورثه من ترایانوس.

#### ـ ح ـ ما بعد ترايانوس

زالت دولة الأنباط، لكن سكانها ظلّوا يمارسون التجارة وقيادة القوافل، على رغم انصراف الكثير منهم إلى الزراعة. وقد وُجدت كتابات نبطية على طرق التجارة، في طور سيناء ومصر وأماكن أخرى. ودلّ وجودها على استمرار تجارة الأنباط بين مصر والجزيرة العربية بعد استيلاء رومة على بلادهم(١). وسرعان ما اكتشف الرومان أن وجودهم العسكري المباشر ليس كافياً للدفاع عن المقاطعة

<sup>.</sup> Graf: op.cit., pp.6,7; Bowersock: A Report..., p 228 (1)

<sup>.</sup> Trimingham: Christianity among..., p. 49 (1)

<sup>(</sup>٣) جواد علي، جـ ٢، ص ٦٥، ٦٦.

<sup>.</sup> Graf: op.cit., p. 1 (1)

<sup>(</sup>٥) جواد علي، جـ٧، ص ٧٧٨، وكذلك Crone: op.cit., p. 25.

<sup>(</sup>٢) جواد علي، جـ٣، ص ٤٩، ٥٠.

وطرق التجارة، فاضطروا إلى معاودة السياسة الأولى، وهي عقد أحلاف مع زعماء القبائل، واستخدام رجالهم في الجيش الامبراطوري. أما تدمر، التي فشلت حملة ترايانوس على الخليج في الاستغناء عن دورها فأحذت تتعزز مكانتها بصفتها منطقة عازلة ومستودعاً لمقاتلي الصحراء في الجيش الروماني. وقد ظلت تدمر مستقلة رغم تحالفها مع رومة، فيما كانت دورة (الصالحية) في فلك الفرس، على رغم احتفاظ التدمريين بحامية عسكرية فيها، لخفارة قوافل التجارة(۱). بل ان التدمريين حملوا رتباً عسكرية مرموقة في جيش الرومان، وبخاصة في وحدات الرماة(۲).

واختلفت أقوال الباحثين فيما إذا كان الرومان قد أقاموا قوات عسكرية دائمة في الجزيرة العربية، أم انهم وصلوا إلى هناك بفضل تحالفهم مع القبائل العربية. فقال لامنس إن حدود المقاطعة العربية وصلت إلى ديدن (العلا) ومدائن صالح (الجبر)(۱). أما سايريغ فأكد بحذر أن أحداً لم يستطع أن يثبت وجود الرومان وجوداً دائماً جنوب الخط المحصّن الممتد من بصرى إلى العقبة مروراً بمعان. إلا أنه أثبت وجود وحدات عسكرية بين مدائن صالح والعلا في النصف الثاني من القرن الثاني(١٠). وأما بار فأشار إلى وجود عسكري روماني بين مدوّرة وتبوك، وهما تقعان على جانبي حدود الأردن مع السعودية اليوم(٥). وجعل باورسوك حدود المقاطعة العربية عند القريّة، على ١٥٠ كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من أيلة. ودفع غراف هذه الحدود مائة كيلومتر أخرى نحو الجنوب، في النظر التي يرى فيها الباحث مفهوم الحدود. فلا شك في أن رومة كانت تنشط النظر التي يرى فيها الباحث مفهوم الحدود. فلا شك في أن رومة كانت تنشط

نشاطاً سياسياً يتخطّى حدود وجودها العسكري في المقاطعة. فالنص الذي اكتشفه موزيل في روّافة، على نحو ثمانين كيلومتراً جنوب تبوك، يدلّ على أن رومة رعت بعد منتصف القرن الثاني بقليل(١)، مصالحة وتحالفاً بين القبائل الثمودية. ومعلوم أن الجنود الرومان تركوا آثاراً على وجودهم في مدائن صالح والعُلا، ولو ان امتداد المقاطعة العربية امتداداً إدارياً رسمياً إلى هناك ليس مؤكداً. ويُفترض أن حماية القوافل التجارية ومواكبتها كانت من مهام هؤلاء الجنود الرومان في القرن الثاني للميلاد.

أما النفوذ السياسي الروماني فقد تكون ثمة شبهة قوية على امتداده حتى إلى اليمن بواسطة حلفاء رومة الأحباش الذين اجتازوا باب المندب مرة أخرى ليحتلوا السواحل العربية فيما بين السنتين ١٥٠ و٣٠٠٠ للميلاد<sup>(٢)</sup>. وليس من سبب يدعو إلى الظن أن رومة رغبت في محالفات سياسية في الحبشة واليمن، وأحجمت عن التطلع إلى محالفات شبيهة في الحجاز المتاخم مباشرة لمقاطعتها العربية. وقد أدت مناطق النفوذ السياسي الممتدة إلى ما وراء الخطوط الدفاعية الحصينة دوراً مهماً في سياسة الحدود الرومانية، بخاصة لمّا تبيّن أن احتلال مملكة الأنباط لم يُجْدِ في ردع هجمات القبائل البدوية. ودلَّت جهود رومة التي بُذلت في تعزيز خطوطها الحدودية الحصينة، على أن هذه القبائل ظلت قادرة على شنّ الغزوات الناجحة على خطوط التجارة، حتى الحقبة الرومانية المتأخرة في القرنين الثاني والثالث للميلاد. كذلك دلَّت أعمال رومة العسكرية في الحجاز في أواخر القرن الثاني على أن الامبراطورية لم تفقد اهتمامها بطريق التجارة البرية عبر الجزيرة، على رغم تحوّل خط التجارة الشرقية الأساسي إلى مصر. وقد عاودت رومة اعتماد السياسة التقليدية وهي التودد إلى القبائل الكبرى والتحالف معها من أجل اصطناع مناطق عازلة تردّ غزوات القبائل الأخرى. وقد كان التعاهد الروماني مع حلف القبائل الثمودية عماد السياسة الحدودية في شمال

<sup>.</sup> Trimingham: Christianity among..., pp. 87, 88 (1)

<sup>,</sup> Seyrig: Inscriptions..., pp. 229, 230 (Y)

<sup>.</sup> Seyrig: Antiquités..., p. 223 وانظر أيضاً Lammens: L'Arabie..., pp 310, 315 (٣)

Seyrig: op.cit., pp 218-223 (ξ)

Parr, P.J.: Exploration archéologique du Hedjaz et de Madian, Revue Biblique, 76, (°)
. (1969), pp. 391, 392

<sup>.</sup> Graf: op.cit., p. 3 (1)

<sup>.</sup> Seyrig, Henry: Sur trois inscriptions du Hedjaz, Syria, 34 (1957), pp. 260 261 (1)

<sup>(</sup>۲) جواد علي ، جـ ۲ ، ص ۲۵۳ . ويميل فون فيسمان إلى أن الاحتلال الحبشي هذا حدث سنة (۲) . Von Wissmann: op.cit., pp. 472, 473

الحجاز في المرحلة التي سبقت ولاية ديوكُلِسيان (٢٨٤ ـ ٣٠٥ م.). وقد يكون استخدام فرسان الصحراء الثموديين في الكتائب الرومانية تفسيراً مقبولاً لعدم العثور على آثار من خطوط رومة الحصينة في هذه المنطقة، بخاصة في وادي رُمَّ والجسمي. فليس من أثر لوجود روماني هناك، بل كانت القبائل الثمودية هي التي تخفر المنطقة. وكانت القبائل الأخرى تتقاضى مكوساً لتَدَع قوافل التجارة الرومانية تمر بسلام. ويعتقد غراف أن هذه السياسة ظلت قائمة في القرن الثالث(١)، حتى جاء عصر تدمر فبدَّل الأحوال.

### ثالثاً: عصر تدمر

#### - أ- الصمود إلى القوة

كان القرن الثالث عصر العرب في الامبراطورية الرومانية. ويصف شهيد مطوِّلًا في كتابه «رومة والعرب»، مظاهر الحيوية العربية في هذا القرن ابتداءً باستيلاء أسرة ساويروس (Severus) السورية نصف العربية على العرش الامبراطوري في أواخر القرن الثاني وسيطرة الأمهات العربيات على أبنائهن الأباطرة، ثم صعود فيليبوس (Philippus) العربي إلى سدّة الامبراطورية (٢٤٤ -٢٤٩ م.)، وأخيراً تعاظم قوة تدمر في الربع الثالث من هذا القرن<sup>(٢)</sup>، حتى تحدث رنيه غروسيه عن: ﴿ وَضَّع العرب يَدَهُم على جزءٍ من الشرق الهليني، (٢٦)، خلال الحرب التدمرية الرومانية. غير أن تدمر لم تصعد إلى مركز القوة هذا بين ليلة وضحاها، لأن تجار المدينة كانوا منذ زمن طويل قد خبروا طرق التجارة الشرقية عبر الصحراء السورية ونهر الفرات. وقد شاهدهم ترايانوس في أول القرن الثاني يُتُجرون في ميسان عند شاطيء الخليج(٤). ولمَّا فشل

ترايانوس في حملته الشهيرة، بذل هادريانوس (Hadrianus) خليفته عنايةً كبيرة بتدمر، لحاجة الامبراطورية إلى الاتّجار مع الفرس على أية حال. ولذا سعى هادريانوس في الوقت نفسه إلى تحسين علاقاته بالفرس والمحافظة على أمن البادية، وأوصل حامياته إلى ضفة الفرات الغربية، بل أنشأ في النهر، على ما يُقال أسطولًا تجاريًا. وقد أحسنت تدمر الاستفادة من مسالمة هادريانوس وخليفته أنطونينوس بيوس (Antoninus Pius: ١٣١ م)، فأقامت معبداً في بابل ووسَّعت تجارتها عبر الفرات(١). وساعدها في هذا الأمر أن التدمريين، رغم انتمائهم المعلَّن للمعسكر الروماني، كانوا يقيمون علاقة وثيقة بقبائل العرب في منطقة النفوذ الفارسية، بل بالفرس أنفسهم. وكان يسهّل هذا الأمر أن جميع الأطراف كانت بحاجة إلى تجارة الشرق، على هذا النحو أو ذاك. بل ان جرمانيكوس (Germanicus) القائد العسكري الروماني في أوائل القرن الأول للميلاد أوفد مبعوثاً تدمرياً في مهمة سياسية إلى بلاد ميسان (كرخا، عند شط العرب)(٢). وكانت لتدمر مكانة في الشبكة التجارية منذ أيام السليوقيين، غير أنها لم تأخذ في الازدهار حقاً، إلا عندما أدمجت بالنظام التجاري النبطي، وفُتح الفراتُ الأسفل للملاحة بين الامبراطوريتين البارثية والرومانية، اللتين اتفقتا على ضرورة هذه الوساطة التجارية عبر الحدود(٣). وقد أبدت رومة اهتماماً سياسياً بالمدينة منذ النصف الأول للقرن الثاني بعد الميلاد(٤)، خصوصاً بعدما أخذت البتراء تفقد مكانتها. لتَحَوُّل التجارة عنها إلى مصر وإلى طريق الفرات(٥). وكانت تدمر في زمن السلم بين الفرس والرومان تستقطب جزءاً مرموقاً من تجارة الشرق، لامتياز طريقها على الطرق الأخرى بالقصر وسرعة النقـل. ويقول باورسوك إن صعود تدمر أفزع دِرعا وشل بُصرى اللتين كانتا مصباً لطريق التجارة

<sup>.</sup> Graf: op.cit., pp. 8 - 12, 19, 20 (1)

Shahid, Irfan: Rome and the Arabs, A Prolegomenon to the Study of Byzantium and the (Y) Arabs, Dumbarton Oaks, Washington, 1984

<sup>.</sup> Rabbath: L'Orient chrétien..., pp. 134, 135 (Y)

Seyrig: Inscriptions..., pp. 259, 260 (٤) وانظر أيضاً de Palmyre sur terre et sur eau, dans l'Arabie et ses Mers Bordières, I, GS-Maison de , l'Orient, Lyon, 1988; pp 166, 167

<sup>(</sup>۱) جواد على، جـ ٣، ص ٨٧، ٨٨.

<sup>,</sup> Seyrig: Inscriptions..., pp. 252 258 (Y)

<sup>.</sup> Trimingham: Christianity among..., p. 31 (\*)

<sup>.</sup> Seyrig: Inscriptions..., pp. 243, 244 (1)

Kirkbride, Diana: Le Temple Nabatéen de Ramm, son évolution architecturale, Revue (°) Biblique, 67 (1970), pp. 86, 87 . وانظر كذلك: حمور، ص ٣٠.

الشرقية الآتية من جزيرة العرب عبر وادي السرحان(١).

ويمكن الاشتباه بأن مظاهر الحيوية العربية في القرن الثالث داخل الامبراطورية الرومانية، لم تكن مظاهر منفصلة بعضها عن البعض. ذلك أن علاقة أسرة ساويروس، التي استولت على العرش الامبراطوري منذ سنة ١٩٣ للميلاد، بمدينة حمص، التي كانت تتحكم بالمنفذ الوحيد لطريق تدمر المباشرة إلى البحر المتوسط، واهتمام هذه الأسرة الحاكمة بتحسين مكانة الوحدات العربية في داخل الجيش الامبراطوري، مثل الرماة والهجانة، وكذلك اهتمام فيليبوس العربي بالمقاتلين البدو، قد لا تترك مجالاً لافتراض الصدفة وحدها في تعاظم الحيوية العربية. ففي سنة ٢٠٨م، أي في عصر سبتيميوس (Septimius) ساويروس بالذات، ظهرت الوحدات التدمرية بقوة في نظام الحاميات الرومانية عند نهر الفرات (٢٠). وقد يكون في هذا تفسير لبعض العوامل التي رافقت صعود تدمر إلى القوة.

وقد صادف هذا الصعود، على الجانب الآخر من نهر الفرات، الانقلاب في دولة الفرس، وهو انقلاب حدث سنة ٢٢٦ م. وانتقل فيه الحكم من البارثيين الذين أصابهم الوهن، إلى الساسانيين الذين أخذوا يبدّلون الأوضاع ويعدّون لحروب أفضت إلى نهاية القوة التدمرية<sup>(٢)</sup>. ويبدو أن ساويروس الكسندر (Severus Alexander)، الامبراطور الروماني (٢٢٦ - ٣٦٥ م.) هيأ للأسرة الساسانية فرصة عاجلة لاختبار حكمهم الجديد في المجابهة مع رومة، إذ سعى الكسندر إلى بلوغ الخليج مرة أخرى، أسوة بسميّه الأكبر المقدوني، وبسلفه ترايانوس، فرحفت قواته سنة ٢٣٢ م. عبر الفرات، وبلغت البطائح، لكن الساسانيين ردّوها على أعقابها(٤). وانتقم الساسانيون أولاً بإزالة مدينتين عربيتين

من مدن تجارة الشرق المارّة عبر الفرات وهما الحَضْر ودورة. فحاصروا الحَضْر أربع سنوات، ثم حوّلوا عنها طريق التجارة، فذبلت وسقطت في بضع سنين. أما دورة فقد دُمّرت واندثرت سنة ٢٦٠م. وكانت الحَضْر ضمن ممتلكات الفرس، لكنها أقامت علاقات جيدة بالرومان قبيل الانقلاب الساساني، وكانت فيها حامية تدمرية، على ما سلف. أما دورة فكانت محطة قوافل بارثية، ثم تحوِّلت إلى معسكر روماني. وقاومت تدمر بسهولة هجمات الساسانيين، غير أنه يعتقد أن شبكتها التجارية تضررت من جرّاء هذه الحرب، وهي التي لا يناسبها موى السلم بين الفرس والرومان(۱). وقد انتهز الأعراب هجمات الفرس في السنوات ٣٤٣ و٢٥٩ و ٢٥٩م، وأَشْرَ الامبراطور الروماني فاليريانوس وازدادت بذلك حاجة رومة إلى تدمر وقوتها العسكرية وقدرتها على ردع قبائل الصحراء، فألفت كتائب عربية للقتال في البوادي(١).

## ـ ب ـ تنظيم القوافل التدمرية

إن جل ما يهمنا من تاريخ تدمر وحربها مع رومة في إطار هذه الدراسة هو دور تدمر في تنظيم تجارة الشرق وأثر الحرب في هذه المسألة، واحتمال كون تدمر مثالاً احتذت عليه مكة فيما بعد في إيلافها. ولا بد إذن من التعريج على العوامل التي جعلت تدمر مؤهّلة لتأدية هذا الدور، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي قيل فيه الكثير.

لقد تنبه شلومبرغر إلى عامل أساسي من عوامل قوة تدمر التجارية، وهو قدرتها على تربية الخيول والجمال اللازمة لتنظيم القوافل وخفارتها معاً (٣). ولذا درس المواقع المحيطة بالمدينة وبخاصة منطقة جبلية شمال غرب تدمر، فأخرج المدينة من «عزلتها» في الصحراء ووضعها وسط بيئة زراعية رعوية تمد سكانها

<sup>(</sup>١) Bowersock: A Report..., p. 234 (١) وعن تدمر عموماً أنظر أحمد صالح العلي، ص ٤٦ وما بعد.

<sup>.</sup> Graf: op.cit., p. 18; cf. Seyrig: Inscriptions..., pp. 232, 233, 238 (Y)

<sup>(</sup>٣) جواد علي، جـ٣، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع ذاته، جـ ٢، ص ٦٨.

الطبري: تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب المصرية، جـ ٢، ص ٦١ ـ ٦٣. وانظر أيضاً جواد
 على . . . جـ ٢، ص ٦١٤. وكذلك: 31 - 70 ... وعدلك

<sup>(</sup>٢) جواد علي، جـ ٢، ص ٦٩. وكذلك: Graf: op. cit., p 13.

<sup>(</sup>٣) استشهده ویل. Will: op. cit., p. 271

بما يلزمهم من المطايا. ففي جانب مراع للخيل، وفي جانب مملكة الابل في الصحراء. ولذا نعمت تدمر بموقع مثالي، ولم يُموزها الجمّالون ولا المقاتلون، إذ كان سكانها مؤهلين للمهمتين معاً. فلم يكن التدمريون ذلك الصنف من أهل المدر الذين يقفلون أبراب مدينهم لمنعها من البدو، بل كانبوا أسياداً في الصحراء وفنونها وأسلوب عيشها، رخم تمرّسهم في شيء من الميش الحضري، ولا شك في أن سمعة التدمريين العسكرية في الجيش الروماني ننبيء بما كان لهم من مهابة في هذه البيئة الصحراوية (١٠). ويقول إرنست ويل في مقالته الممتازة عن التجار وقادة القوافل في تدمر، إنه يجدر بنا ألا نمتقد أن شيوخ تدمر وتجارها، إنما كانوا أصحاب متاجر يعيشون في مدينة صحراوية في حماية الجيش الروماني، بل انهم كانوا شيوخاً قبلين أثوا المدينة وظلوا على صلة بمواشيهم وبرجالهم في الصحراء. لقد كانوا تبجاراً فعلين يجننون معظم ثروقهم من تجارتهم، لكنهم كانوا صنفاً خاصاً من النجار، إذ كانوا قادة قوافل. وهو منف مزيج يتكيف فيه البدوي التقليدي بمهنته المدنية: فهو ينظم القافلة، وهو صنف مزيج يتكيف فيه البدوي التقليدي بمهنته المدنية: فهو ينظم القافلة، وهو يقودها في الصحراء، ثم يتولى المفاوضات السياسية مع القبائل أو مع حكومة الفرس (٢٠).

أما الطريق التي كانت تسلكها القوافل التدمرية إلى بلاد ما بين النهرين فهي ليست واضحة المعالم، إلا أنها تبحتاز الحدود عند نقطة ما بين تدمر وهيت عند الفرات. وفيما بين أراضي الامبراطوريتين كانت القوافل تمر في أرض محايدة. وأغلب الظن أن حراسة هذا الخط النجاري بواسطة حاميات تدمرية تعسكر في حصون منتشرة على طول الطريق، لم تكن حراسة مجدية، لانتقال القافلة من دولة إلى دولة، ولأن هذه الحاميات لا حول لها ولا طول إلا في جواد حصونها، وبذا فإن أي هجمة بدوية على القوافل فيما بين الحصن والحصن تبطل الحاجة إلى هذه الحاميات. ولم يكن يمكن إذن أن تُحمى القوافل، إلا أن تواكبها حماية مسلحة، ولما كانت تدمر تابعة للمعسكر الروماني، فإن هذه تواكبها حماية مسلحة، ولما كانت تدمر تابعة للمعسكر الروماني، فإن هذه

(١) Bid., pp. 271, 272, وانظر أيضاً .qq. أيضاً .gawLikOwski, pp. 163 sqq. (١)

, will , pp. 264, 273, 274 (Y)

العماية المسلحة لا يُمكن أن تكون جيشاً تدمرياً رسمياً ويُسمَع لها بدخول أرض الفرس. وتشير المصادر إلى أن هذه الحماية كان يتولاها مواطنون تدمريون، تستند قدرتهم في الاساس إلى مفاوضات يعقدونها، ثم يدهمونها بالمال. وفي هذه الحال يمكن أن نتصور الحاجة إلى مواكبة صبكرية غير وسمية، تبيحها تقاليد الصحراء، ولا تخشاها الجيوش النظامية.

ويرى روستوفسيف أن مهمة قادة الحرس كاتت حماية القوافل من مخاطر غزوات البدو. ويعتقد أن هذه المهمة كانت مهنة تخصص لها محترقون توارثوها كابراً عن كابر، ولم يكن النجار يختارون واحداً منهم لتولّي القيادة، مثلما يظن البعض. كان قائد القافلة المحترف يجمع مئات الدواب اللازمة للقافلة وفق حاجة التجار، ويستخدم العمال للعناية بهذه الدواب، والمقاتلين الذين سيواكبون القافلة, أما المال اللازم للانفاق على الرحلة، فكان يدفعه من سُمُوا وحملة القافلة، وقد حفظت لنا الآثار أسماء بعض حملة القوافل من منتصف القرن الشالت للميلاد. وكان هؤلاء من أصحاب النجارة أو حتى من أصحاب المصارف، ولمل بعض قادة القوافل من أصحاب الثروات، كانوا يتولُّون بأنفسهم أيضاً الانفاق عليها. وأظهرت الكنابة الآثرية الموسومة بكتابة أم المَعَد أن أحد حماة القوافل كان أولًا صاحب فندق للتدمريين في منطقة بابل (1).

وتؤيد الكتابات التي خلفتها لنا آثار تدمر أن الجيش الروماتي لم يكن يساهم على الأرجع في مهمة حماية الفوافل، إلا بعد مغادتها تدمر باتجاه البحر المتوسط(٢). ويبدو أن هذا الاستقلال النسي الرحب الذي نعمت به تدمره كان أيضاً استقلالاً سياسياً وعقيدياً، على نحو ما.

\_ ج . المقيدة الدينية المستقلة

إن ما نسبيه والحدود الشرقية، للامبراطورية الرومانية، يدعوه ميلر ومسألة

<sup>(</sup>١) على ما ذكره وبال. 371 - 841 PP. 267 - 271 وانظر أيضاً 167 GAWLIKOWSKI. و من المال موليا أنظر 163 GAWLIKOWSKI. و صالح أحمد العليء ص 04.

<sup>·</sup> جوئز عن استقلال تدمر النسبي ضمن إطار السيطرة الرومانية، Jones. p. 200

خيالية و تمثّل حالة دبلوماسية ملائمة في زمن ما ويفرضها توزيع بعض الجنود وموظّفي المكوس في بعض الأماكن. لكن هذه والحدوده قلما كانت تؤثر في سلوك السكان أو تحرّكهم على الجانبين... ويشهد لوقيانوس (Lucianus) بأن القرابين في أحد معابد منبع، شمال شرق حلب، على الجانب الروماني من سورية غرب الفرات، كانت تأتي من أماكن عديدة بينها منطقة بابل. وكانت حركة الأفراد تسلك الاتجاهين. ومهما أطلق من صفات على الأماكن، فلا شك في أن اللغات والسامية و، وبخاصة الأرامية ولهجاتها المختلفة، ظلت مستخدمة من نهر دجلة حتى شاطىء المتوسط. وبقيت المنطقة وحدةً ثقافية لا تتأثر بمناطق نفوذ رومة أو الفرس(۱).

استناداً إلى هذا والتجانس والثقافي النسبي ، يبدو أن ملكة تدمر الزباء التي وعاها الرومان زنوبية ، آيدت عقيدة دينية مسيحية ودعمت رمزها الكنسي و بطريرك إنطاكية بولس الشميشاطي . وإذا كان لهذا الأمر أن يبحث في هذا المقام ، فلسبين : أولهما أن ثورة تدمر على الحكم الروماني لم تكن فورة طموح رعناء ضحلة الأعماق ، بل كانت تستند إلى عناصر ذات علاقة بالبيئة الفكرية والعقيدية التي تحدث عنها ميلر . ولذا فلا مفر من الاشتباه في أنها كانت على الأرجح تعبيراً سياسياً عن هذه البيئة ومحاولة لتحويل الوعي العقيدي المستقل إلى كيانٍ سياسي مستقل . والسبب الثاني ، هو أن هذا الجانب الديني في المحاولة الاستقلالية التدمرية ينبيء بنهوض شبيه استند هو الأخر فيما بعد إلى وحدة العقيدة الدينية ، لتنظيم المقيدة السياسية ، لدى ظهور الاسلام . وإذا ما قرنت هذه العقيدة الدينية والمستقلة ، بالسلوك السياسي الاستقلالي الذي سلكته تدمر حيال الفرس تارة ورومة طوراً ، فقد تنضح في أعماق الناريخ العربي تلك النوازع التي جاء الاسلام ليتوجها ، على رأس حركة الإيلاف التاريخية ، بعد النوازع التي جاء الاسلام ليتوجها ، على رأس حركة الإيلاف التاريخية والغربية .

كان اسم زنوبية وبت زبينه أي بنت الناجر. وكانت على معرفة بالعقيدتين

اليهودية والمسيحية، وقد اتّخلت المبادى المسيحية من لوتجينوس (Longinus) ومن بولس الفيلسوف الفينيقي، أحد تلاميذ أوريجينسوس (Origanus)، ومن بولس الشميشاطي الذي تبوأ كرسي بطريركية إنطاكية بعد استيلاه أذينة ملك تدمر على الساحل السوري، إثر انتصار الفُرس المهين على الرومان وأسرهم الامبراطور فاليريانوس (Valerianus). وكان بولس قد نشأ في مدرسة الرها الملاهوتية المرموقة، وغلم أن السيد المسيح مخلوق، وأن الالوهة أتت إليه من الله باتحاد المسيئة ووحدة المحبة. وقد عُقد مجمعٌ في إنطاكية سنة ٢٦٤ م.، وحتّه على تبديل إيمانه هذا، فلما رفض اجنمع ثمانون أسقفاً مرة أخرى وعزلوه من السدّة البطريركية. غير أن زنوبية التي تسلّمت الحكم في تدمر باسم ابنها وهب اللات، بعد مقتل زوجها أذية، امنعت عن التدخل في قرارات المجمع، لكنها تركت بولس في منصبه، ثم عينه رئيساً روحياً ودنيوياً على الانطاكيين(۱).

ورد أخصام بولس على آرائه باتهامه باليهودية. ولم تكن التهمة صعبة التصديق. فالمقائد المسيحية الأولى احتوت على الكثير من العبادىء التي تشبه اليهودية، خصوصاً تلك المقائد التي أنكرت ألوهة المسيح. ويقول أحد منتقدي بولس إن أنصاره ما كانوا يختلفون عن اليهود إلا في عدم لزومهم السبت واختتانهم، وثمة روايات أخرى عن نزوع زنوبية نفسها إلى اليهودية، ومن تهوّدها على يد بولس. غير أن تلمود اليهود يروي عن كبرائهم أنهم ناشدوا زنوبية في أحد شؤونهم فكان ردّها عدائياً. ويقول ميلر إن زنوبية لم تكن يهودية مطلقاً. ففي تدمر عاش يهودي اسمه زنوبيوس، ونقش اسمه سنة ٢١٧ م.، غير أن هذا الاسم كان شائماً في المدينة، وليس من سبب لادّعاء أن في ذلك دليلاً كافياً على تهود الملكة التدمرية. بل ان ثمة دليلاً على الضد. فالمصادر اليهودية لا تشير إلى زنوبية على أنها يهودية. ولو كانت كذلك لكان إغفال الأمر في المصادر اليهودية المهودية الملكورة أمراً يدعو إلى المحب(٢٠).

Millar, Fergus: Paul of Samosata, Zenobia and Aurelian: the Church, Local Culture and (1) Political Allegiance in Third Century Syria, Journal of Roman Studies, 61 (1971), p. 1.

<sup>,</sup> Millar: op.cit., pp. 12,13 (T)

وفاية ما في الأمر أن تاريخ المداه الروماني البهودي، ربما أوحى إلى أعداء زنوبية في إنطاكية، أن اتهامها باليهودية يمزّز أسباب تألهب الدولة الرومانية عليها. وقد كانت الخصومة بين تدمر وإنطاكية خصومة تقليدية ونموذجية، وكذلك الخصومة الرومانية اليهودية.

ويرى باحثون أن أهل تدمر كانوا خليطاً «من تجار ومزارعين» أما أطرافها وحواليها فكانوا أعراباً ورعاة. وكانت مدينة يونانية، ولكنها لم تكن مثل المدن الاحرى المتأثرة بالهيلينية في الشرق، ولم تخضع لنظام المدن اليونانية، وكانت خاصمة للرومان وبها حامية رومانية، ولكن خضومها كان في الواقع صودياً، كما أن الحامية لم تكن شيئاً تجاه أهل المدينة والقبائل المحيطة بها. كانت المدينة بالرغم من الطابع الهيليني ـ الروماني الذي يبدو عليها، مدينة شرقية، الحكم فيها في يد الأسر ذات السلطان في البلدة (١٠).

أما إنطاكية فكانت فيها جالية يونانية كبيرة كانت تفضّل حكم الرومان على حكم الشرقيين عليهم. وكان لهله الجالية النفوذ والكلمة في المدينة. وكان عزل الامبراطور الوثني أوريليانوس (Aurelianus)، لبولس الشمهشاطي عن أسقفيته لدى سقوط المدينة في يد الرومان سنة ٧٧٧ م.، تنفيذاً لرفية هذه الجالية الموالية للرومان، في مواجهة أنصار لتدمر كانوا في المدينة أيضاً (٢٠).

وقد بالغ البعض في التعبير عن هذه الحال بقولهم في بولس الشعبشاطي: وإنه كان ذا ميول وطنية [كذا] وقد تحالف مع القوى الوطنية في زمانه ضد التسلط الأجنبي المعثل آنذاك بالحكم الروماني. من القوى الوطنية التي تحالف معها أسرة أذينة في تدمر وخاصة الملكة زينب التي طمحت إلى تكوين مملكة مستقلة عن الفرس ورومة، تضم سورية ومصر والعراق وآسية الصغرى. وجمعت هذه الملكة العظيمة حولها رجالاً صادقي الوطنية راجحي العقل مثل لونجينس علم الملكة الفيلسوف الفينيقي وغيره. وعضدت بولس السميساطي(٢) وأوصلته

إلى كرسي البطريركية الانطاكية وشدّت أزره وبادلها هو الدعم والتأييد، والتمّت حوله العناصر الوطنية الأرامية السريانية والفينيقية. ونشأ ضدّه حزب مؤلّف من اليونانيين والرومانيين وأتباعهم السوريين المتهلينين وكل مّن آيد رومة والحضارة اليونانية الرومانية. وكان معظم هؤلاء من سكان المدن وخاصة إنطاكية. دأى هؤلاء في بولس... عنصراً خطراً... فانعقد مجمع في إنطاكية لمحاكمته... وأيد بولس الموطنيون وجميع أعداء رومة والنفوذ الأجنبي أي الهيليني الرومانيه(۱).

إن في هذا القول لغة عصرية في غير عصرها. إلا أنه لم يتعد كثيراً في الجوهر، عن رأي لونجينوس الذي قال بلغة عصره، في حكم الرومان: وقد تبقى أطراف الأطفال حبيسة منكمشة كل الانكماش، ومن ثم تقف عن النمو ويصبح الأطفال أقزاماً. وهذا هو حال عقولنا الغضة وهي مكبلة بقيود من حزازات الاستعباد وعاداته، فإنها تصبح عاجزة عن التقتّع والاتساع وعن بلوغ مستوى العظمة التي كنا نعجب بها في الاقدمين الذين عاشوا في ظل حكومة شعبية وتمتّعوا بحرية القول والفعل معاه(؟). لقد عززت عداوة عدد من الوثنيين البارزين ذوي الثقافة اليونانية لبولس الشميشاطي، الرأي القاتل إن العقيلة اللينية لم تكن وحدها موضع الصراع، بل كانت الحوافز السياسية تذكي النار بين مؤيدي الثقافة والسياسة الرومانية - اليونانية، والثقافة الأرامية - العربية، وما قرار يحتمله هذا الصراع من عمق سياسي وتشعبات دينية وتاريخية. وأما قرار الامبراطور الوثني أوريليانوس التدخل في نزاع بين مسيحيين، وعزل بولس بعد دخول القوات الرومانية إنطاكية سنة ٢٧٧ م. فلم يكن شأنه أن يزيل شبهة الطابع السياسي عن هذا النزاع العقائدي(؟).

ـ د ـ السلوك السياسي الاستقلالي

كانت الامبراطورية الرومانية أمام موقف محير كاد أن يطبح بجناحها

<sup>(</sup>١) جراد علي ، جـ ٢، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع ذاته، جـ ٢، ص ١١١٩ وكذلك: Millar: op.cit., p. 14

<sup>(</sup>٣) بالسين المهملة، كذا يكتبه البعض.

<sup>(</sup>١) ضوَّ، الأب يطرس: قاريخ الموارنة، دار النهار للنشره بيروت، ١٩٧٧، حـ٧، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) نقل هنه غيبون: المرجع السابق، جـ ٧، ص ١١٥، ١٩٦.

<sup>,</sup> Millar: op.cit., p. 16 (\*)

ما أمل وتتبع آثار ترايانوس وسبتيميوس ساويروس إلى طيسفون حيث كانت له وقعة مع الفرس استحوذ بها على جانب من خزائن سابور وسبى بعض حرمه على أنه لم يستطع أن ينقذ فالريانوس من الأسره(١).

ويتبيّن من هذا أن أذينة كان يستند إلى شيوخ العرب، وأن مديتهم الحَضْر كانت محل ثار بين العرب والفرس. ولعل تدمر التي جعلت من مدن العرب فيما بين النهرين جزءاً من نظامها التجاري، كانت تريد استرداد دورها التجاري الذي يبدو أن الفرس دمروا أدواته ومرافقه شرق الفرات. فإذا صحّ ذلك فإن مفاتحة أذينة لشهبور في احتمال عقد تحالف تدمري - فارسي، حُفَرَتها وخبة تدمر في حماية هذا الدور التجاري وجعله في مناى عن النزاع بين رومة والفرس. وقد تمكّن أذينة فعلاً من تحرير الجزيرة الفراتية وفتح نصّبين وحرّان، واسترة إنطاكية ودخل عاصمة شهبور: طيسفون. وبلا ازدادت حاجة رومة إلى تدمر وازدادت تدمر إدراكاً لقوتها ومكانتها.

ولعل ثقافة زنوبية اللغوية والفلسفية والتاريخية (٢) زوّدت زصامة تدمر بالطموح السياسي الضروري لاكتمال مشروع الاستقلال. وكان هذا المشروع أحمق جذوراً وأبعد نظراً من مجرد الطموح إلى السيطرة، الذي ذكره فلاوم (٢٠). كانت ثقافة زنوبية عربية ومصرية فوق معرفتها اللاتينية واليونانية. وهذا الأمر يشجع على الاشتباه في أن النظرة التاريخية إلى الصراع مع رومة لم تكن ضحلة أو خالية من الحوافز السياسية العليا. ويبدو أن استيلاء زنوبية على المقاطعة العربية ودخول جيشها مدينة بصرى، ثم دخوله مصر، إنما كان دخولاً في

الشَّرقي في الأزمة التدمرية. فحماية حدودها الشرقية كانت تحناج إلى إشراك العرب في نظام دفاعي يمتلكون عناصره ويمسكون بازمّته. ولقد كانت هله الحاجة مدخلهم إلى الجيش الروماني والادارة الرومانية، حتى بلغوا السلة الامبراطورية نفسها. ولو شاء العرب أن يسلكوا سلوكاً استقلالياً يُعرض عن خلمة الامبراطورية ويُنشىء مشروعاً سياسياً عربياً منفصلاً، لأصبح حُماة الحدود الرومانية هم مشكلتها في الوقت عينه. كانت تلك على الأرجع هي مشكلة رومة حين بدا في سنة ٢٦٠م. أن تدمر قد أخلت فعلاً تسلك هذا السلوك الاستقلالي. وفقي تلك السنة هزم شهبور الأول ملك الفرس إمبراطور رومة فاليريانوس وأسره. وإذ ذاك سارع أذبة ملك تدمر إلى سدّ الفراغ الروماني. كان أذينة لدى اعتلائه العرش سنة ٢٤٢ م . ، قد فاتُحْ إمبراطور الفرس الفتي شهبود الأول في أمر التحالف، غير أنه لقي صدّاً. كانت تدمر في حاجة إلى مصادقة شهبور لرواج تجارتها. ثم عاود أذينة على ما يبدو عرضه الأول في هجوم شهبود عَلَى سورية سنة ٢٥٨ م. ، بعدما دمّر الفرس دورة وحاصروا الحضر واجتاحوا نصّيبين وحرّان وإنطاكية. ويروى أنهم: وأرسلوا إليه عند استحواذه على سورية وفوداً وهدايا نفيسة راخبين في موالاته، فألتى سابور [شهبور] الهدايا في النهر ومزَّق الرسالة التي دفعها الوفد إليه وقال إنه لا يريد موالاة بل خضوعاً مطلقاً لسلطته . . . فاستشاط [أذينة] من معاملة سابور لوفده وبث بين قومه أن الحرب ضربة لازب لاصلاح شأنهم وإنحام تُلمة شرفهم. واستدعى شهوخ العرب وذكرهم بتخريب سابور عطرة [الحَشْر على الأرجع] مدينتهم، وأفصح لهم في بيانِ ضياع حربتهم وثروتهم، إنْ قَرِي سابور على تقليص سلطة الرومانيين عن صورية . . . فمالأوه وتألُّبوا إليه وتضافروا على حرب الفرس، وكان في تدمر حامية رومانية فضمها أذينة إلى رجاله وإلى جيش العرب ولحق بهم كل من فرّ مِن سورية حتى كان لأذينة جيش عرمرم زحف به نحو مصكر الفرس من جهة الجنوب. . . فوجس سابور وسار بجيشه نحو الفرات تاركاً وراءه حاميات أبادها أذينة بجحافله . . . وكان أذينة مُجِدًا في لحاق الفرس، والرجال من بدو وحضر يزدحمون إليه من كل فج . . . وسؤلت إليه نفسه أن يسترد ما بين النهرين، فنال

<sup>(</sup>٢) غيون: جدا، ص ٢٩٥.

Pflaum, H.G.: La Fortification de la ville d'Adraha d'Arabie (259 = 260, à 274 = 275) (Y)
, d'après des inscriptions récomment découvertes, Syria 29 (1952), p. 323

المجال الطبيعي الذي يوافق هذا الطموح السياسي ويناسبه. فأعلنت زنوبية أنها مصرية من نسل كليوبترة، وساهدها عرب مصر مساهدة كبيرة، ولا سهما فيما جرى من قتال حول حصن بابليون الذي هُرف بالفسطاط فيما بمد. ويظن بعض أ الباحثين أن تيماجينس الذي كان من زهماء الحزب الندمري في مصر، كان عربياً واسمه تيم الجن، وكان مُبغضاً لرومة. وقد استندت زنوبية في تشكيل جيوشها إلى العرب أصلاً، حتى قال الامبراطور كلاوديوس (Claudius) في رسالته إلى مجلس الشيوخ ومدينة رومة، وهو في طريقه لمحاربة تدمر: ١٥ان جبيني ليندى خجلًا كلما تذكّرت أن جميم الرماة بالنسيّ هم في خدمة زنوبية، . ولمّا حاصر الامبراطور أورليانوس زنوبية وطلب إليها الاستسلام عند أسوار تدمر ردّت عليه بقولها: «ها أنا ذي منتظرة عضد الفرس والأرض والعرب. . . لكسر شوكتك، (١). وقد أخفق فلاوم في فهم جلور النزاع حين قال: وإن سنوات السيطرة التدمرية لم تشهد مواصلة أحمال التحصين في المقاطمة العربية، وهي أحمال لم تستأنف إلا في عهدي أورليانس وبروبوس (Probus) الامبراطورين الممتازين اللذين اهتمًا لحماية سكان المدن من هجمات الأعداءه(٢). فلم يقل من هم سكان المدن ولم يقل من هم الأعداء، ولو دمَّق في هذين الأمرين لتبيَّن أن زنوبية لم تكن تسعى إلى مشروع سياسي يجعل حصوناً عند المقاطعة المربية، لأن جانبي هذه الحدود كان يسكنهما العرب. ولم تكن تلك هي الرؤيا السياسية الرومانية بالطبع.

وعلى الرخم من أن اتصال زنوبية بالفرس طلباً للمساهدة (٣) قد يوحي أن اعتمادها على العرب يُمكن أن يؤخذ في سياق الاستمانة بمن أمكن، إلا أن شبه الاجماع العربي عل إسنادها يكاد لا يترك شكاً في أن مشروعها السياسي كان

يرمي إلى إنشاء دولة عربية مستقلة (١). وفيما يعتقد غيبون وهو يذكر عفو الامبراطور أورليانس عن سكان إنطاكية أن الذين ناصروا زنوبية، إنما ناصروها وكرها بحكم الضرورة، لا طواعية واختياراً»، فإن غيبون نفسه ينفي صفة الاضطرار في قوله إن العرب كثيراً ما أخلوا يزهجون أورليانس في الصحراء بين حمص وتدمر، لدى توجهه من إنطاكية إلى تدمره وإنه لم يكن يستطيع حماية جيشه (٢). بل ينفي هذا الامر أن ثورة حدثت في مصر على حكم الرومان، بعد وصول نبا سقوط ندمر سنة ٣٧٧ م. ، وتُمكن زعيم هذه الثورة من تشكيل جيش واستولى على الاسكندرية. لم تكن تدمر حتماً في حالة تسمع لها بفرض حكم والكره والضرورة وآنذاك على المصريين، بل كانت تحمل على الأرجع راية مكسورة لمشروع استقلالي مهيض، لم يُكنب له أن ينتصره في ذلك المصر.

وكان سقوط تدمر إيلاناً بده رومة مرحلة جديدة في سياسنها حيال حدودها مع الفرس وخطوط التجارة الشرقية. ولعل دراسة رد فعل السياسة الرومانية على المشكلات التي واجهتها في مسألة ضمان المنافذ الأمة إلى خطوط التجارة الشرقية، واضطرارها إلى تبديل هذه السياسة وفقاً للظروف المنفيرة، ولعل دراسة هذا التوق العربي الفامض الساعي إلى الاستقلال بوسيلة أو بأحرى، والتردد بين الامتثال لرخبات القرتين الكبريين وبين الشعور أحياناً بالثقة والقوة إلى درجة الطموح إلى الاستقلال، لعل في هذه الدراسة كشفاً عن جذور مشروع كامن ظل يعتمل في نفوس العرب في بادية الشام والجزيرة العربية، فيدو حيناً ويستتر أحياناً، حتى استطاعت مكة أن تحد بالابلاف صبغة يمكنها أن تتحنب النكسات القاتلة.

إنّ أفضل ما يمكن لهذه العودة إلى عصور ما قبلَ الايلاف أن تفعله، هو استكشاف العصور السالفة ومحاولة العثور على بذور ماضية لذلك الصراع الكبير بين بيزنطة والفرس، وعلى بذور أحرى للمشروع العربي المستغل لم يُعْبَض لها

<sup>.</sup> Gabriets op cit , p 16 ; cf. Trimingham: Christianity among..., p. 6 (1)

<sup>(</sup>٢) غيبرن: ١٩٦٨ ، ٧٧٠ ، ١٧١.

<sup>(</sup>۱) جواد علي، جـ ٣، ص ١١٤، ١١١، ١١١، ١٩١، وكذلك: Seyrig:Les Inscriptions de (كذلك: ١٩٢١، ١١٥، ١١١، ١١٥، ١١٥، المحادثة) Bostra, Syria, 22 (1941 a), pp. 46, 47

Pflaum: op.cit., p. 324 (Y) ويخالف غراف قول فلارم إن التحصينات توقفت في عصر السيطرة التدمرية. أنظر: Graf:op.cit., p. 13.

<sup>(</sup>۲) جواد علي، جـ ۲، ص ۹۳۵.

أن تنمو، فوئدت باكراً. ذلك أن مقارنة تلك البلور بالبلور التي زرعها الايلاف، قد تنطري على تفسير لاختلاف نتاج كل منها.

# رابماً: ما بعد تدمر

## أ ـ البحث من سياسة حدود

يعتقد بعض الباحثين أن انهيار الدول المتاحمة للصحراء السورية، دولة الأنباط سنة ١٠٦م، والدويلات التجارية فيما بين النهرين سنة ٢٧٧م، وأخيراً دولة تدمر سنة ٢٧٧م،، قد أحدث نزوعاً إلى البداوة بين عدد من سكان المدن. ويرى كاسكل أن هؤلاء السكان الذين استقروا في المدن التجارية أصلاً ليشكلوا فريق العمل اللازم لتجارة القوافل، حادوا إلى النبدي بعد تفكك طرق التجارة وانهيار الدولة التي قامت عليها، فانصرفوا إلى النهب والسلب لضمان عيشهم، فنشأ من هذا وبدوية المقاطعة العربية، أي إعادة دفع المزارعين إلى البداوة، بعدما حدث عكس هذا في القرن الأول، عندما حوّل الرومان النجارة، من الخط المحبازي - النبطي إلى الخط المصري. ويؤيد هذه النظرية أن الرومان باشروا بعد سقوط تدمر شنّ حملات على القبائل البدوية، ودعم نظام الحصون الحدودية (۱).

ولما كانت تدمر قد جندت وحدات عديدة من الرماة والفرسان، وشكلت منطقة عازلة ترد هجمات الفرس أو تخفف اندفاعها، اضطر أورليانس في أولى مهامه العسكرية بعد سقوط تدمر، إلى تعزيز الدفاع عن الحدود الشرقية، التي أضعفها الصراع. فأمر بوضع وحدتي الخيالة العربيين على الطريقين المفضيتين من تدمر إلى كل من حمص ودمشق وضمن بذلك السيطرة على أهم الطرق السورية. ولا شك في أن وضعه الوحدة النمودية في منطقة النقب في جنوب فلسطين كان يرمي أيضاً إلى إعادة الهية إلى السلطة الرومانية هناك بعد الأزمة التدمرية. ونقل الخيالة الثموديون المعسكرون في مصر إلى حدودها لتعزيز الدفاع في مواجهة القبائل، ولعل نقل إحدى الكتائب من القدس إلى أبلة ووضع

كتيبة أخرى في اللّحون (شمال شرق الفدس) في المقاطعة العربية، كانا يَدرُجان ضمن هذه الخطة العسكرية أيضاً. ولم يستعد خراف أن يكون أورليانس قد فكر، بعد انهيار نظام الشبكة التحاربة التدميرية عبر الفرات، في إحياء طريق التجارة عبر الجزيرة العربية من جديد (١٠).

لم تكن هذه الإجراءات كافية بالطبع لطمأة الفادة الرومان على حدود الإمبراطورية الشرقية. بل أحذت تشط أعمال تحصين المدن في المقاطمة العربية. وتُسب بعض الباحثين هذه الأعمال إلى رضة رومانية في مواجهة الهجمات الفارسية قبل سقوط تدمر. إلا أن اتحاه الهجمات الفارسية صوب الجزيرة الفراتية وشمال سورية قبل السقوط، واستمرار أعمال التحصين بعد سقوط تدمر يرجّحان الرأي أن هذه الأعمال كان غرضها حماية المواقع الرومانية من هجمات القبائل العربية (٢).

وتابع الإمبراطور بروبوس (Probus) ۲۷۹ ـ ۲۷۹ مياسة سلفه أورليانس هله، فعزّز تحصين درعا وبُصري (۲)، لكن ديوكليانوس هو الذي ثبت نهائياً سياسة الحدود الشرقية فأنشا خط النحصينات المعروف باسمه وستراتا ديوكليياناه (Strata Diocletiana) بعدما قضى على هحمات البدو في سنة ديوكليياناه (عينقد غراف أن قوة رومة (ثم بيزنطة) ضعّفت في شمال الجزيرة العربية، فيما ضعفت قوة الدول اليميّة في حسوبها، بين الفرنين الثالث والسادس، بسبب هذه والبدونة الني أعادت كثيراً من العرب إلى الصحراه. ويرى أن هذا النطور ابتلع دولة لحيان في شمال الحزيرة العربية ونشر القبائل الرحل بكثافة على تخوم المدن في الصحراه السورية. ولذا كان على بيزنطة ودولة الفرس أن تمملا بكل الوسائل المناحة لهما، من أحل استيماب الوضع

<sup>,</sup> Graf: op.cit., p. 15 (1)

<sup>,</sup> Pflaum: op.cit., p. 322 (Y)

<sup>.</sup> Ibid., p 321 (Y)

<sup>,</sup> Trismingham Christianity among ... pp. 88, 93 (1)

الجديد ومحاولة احتوائه(۱). وسياسة الحصون الحدودية لم تُجد كئيراً في الماضي، ولم يكن ممكناً أن تكون كافية بعد هذا التحوّل الخطير. لقد عادت رومة بعد إنهيار تدمر إلى مواجهة المشكلة المحيّرة: فأداة ردع قبائل العرب لا يملكها ويحسن استخدامها إلا العرب أنفسهم، وأثبتت تدمر أنها قادرة على أن تحتوي القبائل الخطرة، وعلى أن تتحول هي نفسها إلى مصدر خطر على رومة، حالما تصبح قادرة على الدفاع عن رومة. كانت رومة تريد تشكيل القوة المقادرة على الدفاع عن حدودها الشرقية دون أن تشكل هذه المقوة خطراً على هذه الحدود. وكان هذا الحال المثالي مستحيلاً. فعادت رومة مضطرة، إلى اعتماد الحدود. وكان هذا الحال المثالي مستحيلاً. فعادت رومة مضطرة، إلى اعتماد الخرس أيضاً لم يجدوا حلاً أفضل، وكان ذلك الحل منثاً دولة المناذرة اللخميين أفرس أيضاً لم يجدوا حلاً أفضل، وكان ذلك الحل منثاً دولة المناذرة اللخميين في الحيرة تحت سيطرة الفرس ورعايتهم (۲)، ومنثاً ودولة، امرىء القيس صاحب نقش النمارة الشهير في الصحراء السورية، الذي ترقي سنة ۲۲۸م.، بعدما مَدّ نقش النمارة الشهير في الصحراء السورية، الذي ترقي سنة ۲۲۸م.، بعدما مَدّ سلطانه على وجميع العرب، على ما ادّعى في نقشه، فأخضع أسداً وتوخ وقبائل سلطانه على وجميع العرب، على ما ادّعى في نقشه، فأخضع أسداً وتوخ وقبائل

إضافة إلى تعزيز الحصون الحدودية واعتماد سياسة الدول الوكيلة، التي يتولاها دملوك، معتمدون، من العرب الرحل أو أشباه الرحل، اتخذ ديوكلسيانوس سلسلة إجراءات إدارية لتعزيز رقابة الإدارة الرومانية على الحدود، فضم إلى مقاطعة وفلسطين، ما كان يشكل جنوبي فربي دولة الإنباط البائدة، وهذه منطقة لا يقطنها سوى العرب، ومنها مدن سواحل سيناه، أما المقاطعة العربية فعوضها من هذا الاقتطاع بضم جزء من سهل دمشق إليها. ودهم هذه الإجراءات الإدارية

نزار واجتاح ديار مذجع، وانتصر في نجران وطوع مُعَدَّا(٢)، فامتد مُلكه في

القبائل من الفرات إلى تخوم اليمن، إذا صحّ ما ادّعاه النش الأثري.

بمناقلات عسكرية عزّزت الإشراف على جنوبي فلسطين، لتحسين مراقبة وأس الخط التجاري إلى البحر الأحمر، وكذلك مراقبة تحرك القبائل العربية، في أممال الحجاز(١٠).

أرف مساسة القرن الرابع

كانت بداية القرن الرابع إيداناً بمرحلة جديدة في سياسة الحدود الشرقية، الرومانية ـ البيزنطية، امتدت بشكل أو بآخر، حتى القرن السابع، قبيل ظهور الإسلام. ففيما عاودت رومة في عهد دبوكلسيانوس اعتماد سياسة والدول، المربية الرسيطة، تميّزت المرحلة الحديدة بندخل رومة، ثم بيزنطة، تدخلاً أوثق بشؤون هذه والدول، الوسيطة. كانت دولة الأنباط، ودولة تدمر ومناطق عازلة، بين رومة والفرس، وبين رومة والعرب البدو، وكاننا تنعمان باستقلال واسم النطاق في كثير من الأحيان. لكن هذه المناطق العازلة أزيلت، وحلت محلها والدولة الوكيلة، الخاضمة لإشراف الإدارة الرومانية من كثب، ضمن حدودها الإدارية. لقد نعم امرؤ القيس النوخي صاحب نقش النَّمارة، الذي عاصر قسطنطين الأول، وبالاستقلال الذي نعمت به ودول المناطق العازلة. لكن هذا الاستقلال لم يمارس إلا خارج حدود الامبراطورية، حيثما امتد سلطان امرىء القيس في حمق جزيرة العرب. أما سلطته داخل حدود الدولة البيزنطية و فظلت محدودة جداً. ويهدو أن اعتناق امرى، الفيس المسبحيّة يفسّر جانباً من حوافز هذا الملك العربي على خدمة الدولة الرومانية خارج حدودها، وكذلك يفسر إنتقاله إلى الجانب الروماني، وهو ملك الحيرة اللخمي(٢). لكن ثمة أدلة على أن كلاً من الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية سعى إلى خدمات هذا الملك اللخمي. واستمر الفرس على هذا مع خلفائه بعد وفاته، أما الرومان فاتّخذوا النفسهم ملوكاً آخرين توالوا على مهمة حكم والدولة الوكيلة، حتى أوقف جستينوس (Justinus) الناني في الصف الناني من القرن السادس، العمل بهله

<sup>.</sup>Graf: op.cit., pp. 17, 18 (1)

Shahid, Irfan: Philological Observations on the Namara Inscription, Journal of Somitic (۲)
Trimingham: Christianity among...: وانظر أيضاً . Studies, vol 24, No.1, 1979, pp 33 - 42
. op.cit., pp. 93, 94
ممرو بن عدي بن ربيعة بن نصر مؤسس دولة الحيرة اللخمية .

<sup>.</sup> Tramagham Christianity among ... , p 30 ; أيضاً , Graf: op.cit., p. 19 (١)

Shahid, Irlan: Byzantium and the Arabs in the Fourth Century, Dumharton Oaks, (۲)

. Graf. op.cst., p 16 أيضًا Washington, 1984, pp. 31 = 53

السياسة (۱) بعض الوقت، بسبب خلافه مع الملوك الفساسنة. وليس من شك في أن جميع والدول، العربية الوسيطة التي اصطنعتها رومة، ثم بيزنطة، في مناطق الحدود بينهما وبين دولة الفرس، كانت تنعم بمقدار من الاستقلال، يراوح بين الاستقلال الكامل الذي بلغته تدمر في إحدى مراحل صراعها مع رومة، وبين الوكالة المقيدة التي تميز بها حال دولة الفساسنة في أواخر الفرن السادس. وكان مقدار الاستقلال مرهوناً بعدد من العوامل، منها سياسة الإسراطور، وحال الحرب مع الفرس، وحيوية الأسرة العربية الحاكمة، وقدرة رومة أو بيزنطة على تقليص مجال تحرك هله الأسرة، وحالة القبائل العربية في مناطق الحدود، وما إلى مجال تحرك هله الأسرة، وحالة القبائل العربية في مناطق الحدود، وما إلى مقوط تدمر، كان أشد ميلاً إلى الاستقلال الذاتي، فيما ازداد تدخل رومة وبيزنطة في شؤون هذه الدول العربية الوسيطة بعد سقوط تدمر، ولعل هذا هو وبيزنطة في شؤون هذه الدول العربية الوسيطة بعد سقوط تدمر. ولعل هذا هو الفارق الأول الذي حدث في سياسة الحدود الشرقية ابتداءً من القرن الرابع.

أما الفارق الثاني فهو أن اطمئنان رومة لقيام دولة مثل تدمر، ترد ضربات الفرس، وتنظّم التجارة معهم، وتتحول من حين لحين إلى مصدر خطر على الدولة الرومانية في الشرق، دفع بهلم الدولة إلى عدم الركون إلى هذا النمط من الدولة العربية الوسيطة وإلى البحث عن شبكة تجارية أخرى لتسير تجارة الشرق إلى الأسواق الرومانية، وقد نشأ من هذا التبدّل في السياسة الرومانية أن الاهتمام بالبحر الأحمر الذي شهد ركوداً في عصر تدمر تعاظم من جديد في القرنين الرابع والخامس، فتعزز دفاع الرومان ثم البيزنطيين عن الحدود الشرقية في شمالي الحجاز وشرق الأردن، من أجل توفير الحماية لمداخل البحر الأحمر من الشمال. كذلك ازداد اهتمام رومة ثم بيزنطة باليمن وبالتحالف مع الأحباش من أجل ضمان مداخل البحر الأحمر من الجنوب، وتحبّب احتمال قيام دولة معادية، أو متحالفة مع الفرس، في هذه المنطقة، وقد تحوّل الصراع السياسي في هذا الشأن إلى صراع مسيحي - يهودي تولى فيه المسيحيون في اليمن إجمالاً الدفاع عن مصالح رومة وبيزنطة، ومال اليهود إلى مناوأة هذه المصالح دائماً، ومحالفة عن مصالح رومة وبيزنطة، ومال اليهود إلى مناوأة هذه المصالح دائماً، ومحالفة

الفرس أحياناً. وقد بدأ هذا الصراع السياسي ينخذ ملامحه هذه منذ مطالع القرن الرابع، ولكنه وصل إلى ذروته السياسية والدينيّة في الفرن السادس، على ما سنرى لاحقاً.

ولا بد هنا، بعد هذا التحول نحو البحر الأحمر في سياسة رومة حيال تجارة الشرق، من أن نلاحظ أثر هذا النحول في طبعة هالدوله العربية الوسيطة التي اصطنعتها رومة ثم بيزنطة في بلاد الشام، بعد سقوط تدمر. لقد كانت دولة الأنباط في عصر ازدهار البتراه، ثم في عصر ازدهار بصرى، وكانت دولة تدمر، دولتين ذواتي طابع عسكري دفاعي وطابع تجاري في آن. وكانت لكل منهما شبكات تجارية تولت في زمن من الأزمان تسيير تجارة الشرق إلى أسواق رومة، فادت غرضين كبيرين على الأقل، هما الدفاع عن الحدود الشرقة ثم تنظيم وتسيير التجارة الشرقية. فلما تحولت أنظار رومة بعد سقوط تدمر، صوب طريق البحر الاحمر التجارية، وأفلعت إلى حد بعيد عن الاهتمام بطريق القرات نحو الخليح، تقلّصت مهام والدوله المربية الوسيطة في الصحراء السورية، من مهمتي تنظيم الدفاع والتجارة، إلى المهمة الدفاعية وحدها تقريباً، فغلبت عليها الصنة العسكرية، ولعل في هذا تفسيراً لازدهار الممارة ومظاهر الفني في دولة الأنباط ودولة تدمر، مما لم يظهر في دولتي سليح وبني غسان في القرنين الحامس والسادس، إذ رجحت في هاتين والمملكتين صفة الغزو والقرة العسكرية، وضمر إسهامهما في التجارة إلى أدني المعدود.

# و عرب القرن الرابع على جانبي الفرات

لم تكن سياسة مراقبة ودول العرب من كتب إبداناً برضوخ البدو للفرس والرومان، وحل مشكلتهم، بل كانت بالأحرى دليلًا على تعاطم هذه المشكلة وخروج الأعراب على الطوق الذي كانت تدمر تحتويهم فيه. ولمل من أهم الظواهر المسكرية في مطلع عصر والبدونة الذي سلف ذكره، فزوة عربية كبيرة اجتاحت بلاد الفرس حين كان شهبور ذو الأكناف (٣٠٩ ـ ٣٧٩م.) صبياً في المهد. وقد روى الطبري هذه الغزوة بقوله: ووكانت بلاد العرب أدنى البلاد إلى فارس وكانوا من أحوج الأمم إلى تناول شي و من معايشهم ويلادهم، لسوه فارس وكانوا من أحوج الأمم إلى تناول شي و من معايشهم ويلادهم، لسوه

<sup>.</sup> Rabbath: L'Orient Chrétien..., pp. 141, 142 (1)

حالهم وشظف عيشهم، فسار جمع عظيم منهم في البحر من ناحية بهلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة حتى أناخوا على إيرانشهر وسواحل أردشير خُرة وأسياف فارس، وغلبوا أهلها على مواشيهم وحروثهم ومعايشهم وأكثروا الفساد في تلك البلاد فمكثوا على ذلك من أمرهم حيناً لا يغزوهم أحد من الفرس لمعتدهم تاج الملك على طفل من الأطفال وقلة هبية الناس له . . . حتى تمت له ست عشرة سنة وأطاق حُمل السلاح وركوب الخيل واشتد عظمه . . . فأوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم خارون، وقتل منهم أبرح الفتل وأسر أعنف الأسر وهرب بقيتهم، ثم قطع البحر [الخلبج] في أصحابه فورد الخط واستقرى بلاد البحرين يقتل أهلها ولا يقبل فلاء ولا يعرج على غنيمة، ثم مضى على وجهه، فورد هجر وبها ناس من أعراب تميم وبكر بن وائل وعبد القيس، فأفشى فيهم القتل وسفك فيهم من الدماه . . . ثم أتى قرب المدينة فقتل من وجلا فيهم أتى اليمامة فقتل بها مثل تلك المقتلة . . . ثم أتى قرب المدينة فقتل من وجلا هنالك من العرب وأسر ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيما بين مملكة الفرس ومناظر الروم بأرض الشام فقتل من وجد بها من العرب وسبى يدعي ثيره ودوى غيبون هذه الواقعة إذ نسب الهجمة إلى ملك هيمني أو عربي يدعي ثيره ودوى انتقام شهبور(۲). وقد أكد

غير أن العرب عاودوا الظهور في تاريخ الفرس والرومان بعد نحو من عشر سنوات أو نيف، ضمن جيوش كل من الإمبراطوريتين، عندما شنّ شهبور هجمته على حدود الروم في الجزيرة الفراتية وما يليها، سنة ٢٣٧٩م. (١). ولعل العرب الذين كلفهم شهبور معاونته في حربه الطويلة مع الرومان كانوا من عرب الحيرة الذين استرضاهم لتجنيدهم في جيشه. كذلك اجتمع للرومان في جيشهم عديد ففير من المقاتلين العرب وللانتقام من شهبور وما كان من قتله العرب، على قول الطبري، وقد دخل الرومان عاصمة الفرس طيسفون بمعونة العرب، لكن يُقال إن

رماةً من العرب ايضاً قتلوا الإمبراطور الروماني يولياتس (enaille) وهو في عزّ حملته هذه، فسارع الإمبراطور الحديد يوفياتس (enaille) لا ٣٦٩ - ٣٦٩م.) إلى مهادنة شهبور وتسليمه نصّيين. ويُنسب إلى العرب أنهم قتلوا يوليانس لأنه أوقف دفع الأعطيات إلى زعماه قباتلهم، وقال مقالته الشهيرة التي أودت به: والإمبراطور الشجاع المقدام قوته في الحديد لا المحبه(١).

ويذكر المؤرخ أميانوس مارسلينوس أن يوليانس لمّا بلغ القرامت ليلحق بالأسطول الذي بناه هناك ويسير لمحاربة الساسانيين وينقل جيشه إلى حيث يلاقي جيشهم، قدّمت له قبائل عربية فروض الطاعة، وأضاف قوله: «إلاّ أن هؤلاء أناس لم يكونوا يُعرفون عل هم أعداة أو أصدقاه، ولذا صار الروم على حلي شديد منهم، خشية الانقلاب عليهم عند الشدائد(٢).

ويستدلّ من هذه الروايات عن تلك الحرب التي استمرت من سنة ٣٣٧ في التي سنة ٣٦٣م. ، أن مشكلة الإمبراطوريتين مع الفائل العربية لم تسدّل في القرن الرابع، وإن تبدّلت سياستهما حيالها. فالفائل العربية كانت تحارب إلى جانب كلا الفريقين، لكنها لم تكن معفودة الولاء لأي منهما، إلاّ فيما تقتضيه مصلحتها. وقد درج المؤرخون في ذلك الزمن، وبخاصة الرومان والبيزنطيون وعلى رأسهم أميانوس المذكور، على وصف الفائل العربية بالغدر وما شابه، لأن الرومان وبن بعدهم البيزنطيين كثيراً ما كانوا بمحزون بوسائلهم عن حماية الحدود، فيضطرون إلى استنجاد قبائل العرب، ويتوقّمون من هذه القبائل أن تقديهم النصر، ثم تُقبل مختارةً على الرضوخ والخضوع لئلك الدولة التي ما انتصرت إلا بفضلهم. ولذا راوحت سياسة رومة ثم بيزنطة، وسياسة الفرس

<sup>(</sup>١) الطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ٦٦، ٧٠.

<sup>(</sup>١) غيبون: جدا، ص٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن العبري: ص ٨١.

<sup>(</sup>۱) الطبري: التاريخ، جـ ۷، ص ۷۷ ـ ۷۰، وابن المبري: ص ۸۱، ۸۹، ويسب ابن المبري: على الطبري: على المبري: عـ ۷، على يوليانس إلى الفرس ويخالفه الأحرون، وغيبون: جـ ۷، ص ۸۸، وجواد على: حـ ۷، ص ۸۵، وجواد على: حـ ۷، ص ۸۵، ۱۵۳ ـ ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ مستقیمت Transpare Chrossomy.

<sup>(</sup>٢) جواد علي: جـ٧، ص ١١٢، ١١٣.

كذلك، بين التودّد للعرب واسترضاء قبائلهم تارة، والحنق عليهم ومحاربتهم طوراً(١).

ولم تكن النظرة إلى العرب في الجانب الغربي والجنوبي من الصحراء السورية مختلفة. وقد وظب الرومان طوال هذا القرن الرابع على محاولة تحسين دفاعهم في حوران وشرق الأردن وفلسطين من أجل ضمان خطهم النجاري عبر البحر الأحمر. وفي سنة ١٣٥٨م. كان جنوب فلسطين كله قد اقتطع ليشكل منطقة إدارية على حدة وكان يسكنها العرب وحدهم ويقيم قائدها في الخلصة، جنوب بئر السبع. كان معظم السكان في هذه المنطقة من البدو، لكن بعض مدنها كانت كبيرة نوعاً، ومنها الخلصة نفسها وأبلة والبتراء. وضمّت المنطقة كذلك قرى زراعية عديدة (٢).

وشهدت هذه المنطقة في النصف الثاني من هذا الفرن، وعلى وجه الدقة بين ٣٧٥ و ٣٧٨م. (٢) ، حرباً كبيرة يشبّهها بعض المؤرخين بحرب تدمر على رومة. ذلك أن قائد هذه الحرب وهي امرأة تدعى وماويّة و تولت زعامة القبائل العربية بعد وفاة زوجها، وجمعت من حولها عرب المنطقة، وشنّت حرباً ظافرة على جيوش رومة، بعد ما يزيد قليلاً على مائة سنة، منذ الحرب التدمرية. وقد أفرد شهيد في كتابه: وبيزنطة والعرب في القرن الرابع، صفحات كثيرة لإماطة اللئام عن تاريخ هذه الملكة العظيمة. واشتبه في احتمال أن يكون زوجها أو تكون هي نفسها من أسرة امرى، القيس صاحب نقش النمارة، لقيام سلطانها شرقي حوران في الأصل. لكنه لم يستبعد أن تكون ماويّة هي أرملة الحوّادي، أخر الملوك التنوخيين المذكورين في المصادر العربية الإسلامية. وقدّر أن مُلكه كان قائماً سنة ١٣٠٠م. حتماً، وربما كان قبل ذلك(١). وقد بدأت ماويّة ثورتها المسلّحة على رومة بعد موت زوجها. لكن هذه الثورة التي امتدت إلى شوق

الأردن وفلسطين وفينيقية اللبنانية (أي الصحراء السورية غرب الغرات)، ومصر، وقطعت خطوط التجارة الرومانية إلى مداخل البحر الأحمر، لم تتخذ مع ذلك طابع حرب تجارية (١)، بل ظلت في كل مراحلها حرباً دينية الحوافز والأغراض على ما يبدو. فكانت ماوية من أنصار مجمع نيقية في شأن الإيمان المسيحي، فيما كان الإمبراطور فالنس (Valena) آريوسياً. فلما انتصرت على جيوش رومة قرضت شروطها للصلح، ومنها تعيين الراهب موسى أسقفاً على العرب. ولم تتضمن الشروط الأخرى ما يوحي أن المسائل التحارية أو الولوج إلى البحر الأحمر، موضع نزاع في هذه الحرب (١). هذا على المدخل الشمالي إلى البحر الأحمر، أما على المدخل الجزيي فكان الوضع مختلفاً.

# ـ دـ القرن الرابع في اليمن

بدأ القرن الرابع في اليمن باجتياح حشي. وتختلف تسميات المصادر للملك الحبشي الذي كان النزول في اليمن في أيامه. فمن قاتل إن اسمه قلبه (٢)، ومن قاتل إنه شمر يهرعش(١). وقد يكون غذبه هو ملك الحبشة الذي استمان به شمر ذو ريدان بين ستي ٣٠٠ و٣٢٠م. ، حتى قيام ثورة يمنية ضد الأحباش، قادها ملك سبأ الشرح (يحضب، سنة ٣٣٠م؟) وملك كندة، فاستدعت تدخّل امرىء القيس بن همرو، وهو الندخّل الذي ذكره هذا الملك متفاخراً على شاهد قبره في النمارة. وعلى رضم صحوبة الوصول إلى رأي قاطع في شأن التواريخ الدقيقة والأسماه، بما يتوافر إلى الأن من عناصر البحث التاريخي الذي يتناول هذه الحقبة من تاريخ اليمن، إلا أنه لا شك في أن الحبشة في ذلك العهد كانت على صلات حسة بالرومان من الناحينين السياسية والتجاريّة. ولذا لا يُستعد أن يكون الإمبراطور قسططين الأول قد أوصز إلى

. Trimingham: ibid., p. 94 (1)

<sup>,</sup> Shahid: Byzantium and the Arabs..., pp. 239 - 283 (1)

<sup>.</sup> Trimingham: Christianity among..., p. 89 (Y)

<sup>,</sup> Shahid: Byzantium and the Arabs..., pp. 183, 184 (T)

<sup>.</sup> Ibid., pp. 141, 142 (1)

<sup>,</sup> Ibid., p. 149 (1)

<sup>(</sup>٢) 142, 142, pp. 142, وانظر أيضاً جواد على: جـ ٣، ص ٣٩٥ ـ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) جواد علي: جـ٣، ص ١٥٥، ويعمل تريممهام تاريخ التدخل الحشي هذا في اليمن بين

Trimingham. Christianity aming ... p. 36; Jid.; 799 a, 799

حليفه العربي امرى القيس أن يهب إلى نصرة النفوذ الحبشي والبيزنطي في المحنة التي المت به (۱). وفي هذا الأمر تقدير مخالف لرأي جواد علي الذي ارتأى احتمال واصطدام امرى القيس بشمر يهرعش (۲) وهو احتمال ضعيف بل مستبعد، لأنه لا يأخذ في الحسبان المحالفة الثلاثية بين امرى القيس وبيزنطة والأحباش في ذلك العصر.

ويعتقد ريكمنس أن الأحباش عاودوا احتلال اليمن نحو سنة ٢٣٠٥، ودام احتلالهم حتى سنة ٢٧٠٥، وفي أثناء هذه المرحلة من الحكم الحبشي تنصر ملك الحبشة عيزانا، على يد المبشر فرومنيوس (Frumentius) الذي أوفده الإمبراطور قسطنطيوس (Constantius) الثاني (٣٣٧-٣٩١،)، في المقد السادس من ذلك القرن، وفرض الملك الحبشي النصرانية على الأحباش وأعلنها دينا رسمياً لمملكته ولليمن، وقد نصر ثيوفيلس (Theophilus) اليمنيين في سنة ٤٣٥م، تقريباً، أي في زمن تنصر الحبشة، وأنشا كنيسة في ظفار، وصاد رئيس أساقفة ظفار يشرف على الكنائس التي أنشئت في اليمن ومنها كنيسة في نجران وكنائس أخرى انتشرت حتى الخليج، وذكر فون فيسمان أن الملك اليمني ذمر على يهبر الذي حكم جثير بين سنة ٤٣٥م، وسنة ٢٣٠م، وخل في النصرانية بتأثير من ثيوفيلس، ولكن حفيده ملكيكرب بها من ثار على الأحباش في أواثل الربع الأخير من ذاك القرن وطردهم من اليمن، وقد لوحظ أن معبداً لألهة سبأ القديمة قد أهمل سنة ٢٧٥م، تقريباً، فارتؤي أن الناس أخذوا منذئل ينصرفون

إلى المسيحية أو اليهودية (١). ولم يُعرف الدين الجديد لأن اليمنيين أخلوا يتعبّدون للإله وذ سمويه، وهو ربّ السماء. إلّا أن المعروف أن أبا كرب أسعد أبن الملك ملكيكرب يهنعم، دخل في اليهودية. وقد عُرف عند الإخباريين الإسلاميين باسم أسعد تُبْع، وقبل إنه نشر اليهودية بين اليمنيين (١).

ونميل إلى ترجيع صحة روايات الإخاريين الإسلاميين في هذا الشأن، لأن ثورة ملكيكرب يهنم على الأحباش وتهود ابنه أسمد تبع، يتفقان مع سياق التاريخ اللاحق على ما سنرى في القرنين الخامس والسادس. ففي القرن الخامس أخلت تظهر بوضوح علاقة اعتناق المسيحية بالولاء السياسي للحبشة وبيزنطة، وعلاقة اليهودية بمناهضة هذا الولاء. وفي القرن السادس وصل الصراع بين المسيحية التي ساندتها الحبشة وبيزنطة، وبين اليهودية التي كانت تسعى إلى مسائلة من الفرس، وصل هذا الصراع إلى فروته للسيطرة على اليمن، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. وسنمرض لهذا في حيه.

# - هـ القرن الخامس في اليمن:

يعتقد العرب أن جميز كانت تعبد الشمس إلى أن تعلّب الملك سليمان على بلقيس، فتهوّد أهل اليمن(٢). لكن ثمة معتقدات عربية أخرى تحظى بإسناد تاريخي أفضل، ومفادها أن اليهودية اعتمدت في اليمن في مطلع القرن الخامس، أيام أسعد تُبع. ويقول الأندلسي إن الملك الحميري دعا اليمنيين إلى اتباع اليهودية، وفاتفقت حمير على اليهودية من ذلك الزمان وهدموا بيتهم الذي كانوا يعبدونه (١). ويروي ابن هشام في سيرة النبي قصة مرود تُبع بمكة وطوافه

<sup>(</sup>١) ذكر جواد علي تفسيراً معقولاً لانتقال امرى، القيس من مملكته التي أسبها في الحبوة؛ ألى الولاء الروماني - البيزنطي، فغال إن بعض الباحثين يرون أن امراً القيس كان من حزب بهرام الثالث الفارسي فلما وقع الخلاف بين الفرس على العرش وانتصر نرسي خرج امرؤ القيس من المراق وقصد بلاد الشام ومال إلى الروم فأقرّوه على عرب بلاد الشام. أنظر جواد علي: حـ٣، ص ١٨٩.

Ryckmans, J. L'Institution Monarchique en Arabie Méridionale avant l'Islam (I) Louvain, (Y)

<sup>(</sup>٣) Ryckmans: ibid وكذلك جواد علي: جـ٧، ص٥٥٥، ٥٦٩. وصالح أحمد العلي،

<sup>(</sup>١) Von Wissmann: op.cii., p. 498 (۱) وانظر أيضاً: حراد علي: جد؟، ص ٥٧٥، ٥٧٩، ٥٥٩،

<sup>(</sup>۲) Von Wissmann: op cit., pp. 461, 492, 493 (۲) مراد مل: حـ ۲، ص ۹۲۰، ۲۹۰ ۱۹۰۰ م. ۹۲۰ م. ۹۲۰ م. ۹۲۰

 <sup>(</sup>٣) ابن سعيد الأندلسي: نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، تحقيق حصرت عند الرحمن،
 مكتبة الأقصى، صفان، ١٩٨٧، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) الأندلسي: نشوة. . . ، ص ١٤٩ .

بالبيت وأنه أول من كسا البيث وأوصى به ولائةً من جُرْهُم، وأمرهم بتطهيره. . . وجعل له باباً ومفتاحاً. وهي روايةً شبيهةً برواية الاندلسي في نشوة الطرب(١). ومما لا شك فيه أن ما بيَّنته الأبحاث التاريخية من علاقة لليمنيين بتجارة قريش في القرن السادس، يعزز أسباب تصديق هذه الرواية، وإن كان الإحباريون قد أضافوا لتجميلها ما لا يلزم قبوله بالتفصيل. وبيّنت الكتابات الأثرية أن تبّع وابنه حسّان يهامن جرّداً حملة على أرض مَقد، ساهم فيها جمع من كندة، واستطاع تَبُّم أَن يُبلِغ مَلكَةُ البحر الأحمر والمحيط الهندي وجنوب نجد، وربما استولى أيضاً على جزء كبير من الحجاز(٢). ولا تفصح المصادر الإسلامية عن مواقف خلفاء أسمد تبع من الصراع على اليمن. غير أن حسّان بن تبع وأخاه عمراً لا يبديان تبديلًا لسياسة والدهما الذي احتنق البهودية ولذا كان مناهضاً للحبشة. لكن عبد كلال بن مثوب الذي خلفهما كان، على قول الطبري(٣) وعلى دين النصرانية الأولى وكان يُسِرُّ ذلك من قومه. وكان الذي دعاء إليه رجل من خسان قدم عليه من الشأم فوثبت حمير بالغسّاني فقتلته. ويوحي قول الطبري هذا، أن حمير كانت لا تزال على دين اليهودية الذي اعتنقته في عهد تُمَّع، وأن محاولات صريّة ربما بدلت لتبديل دين الملك اليمني، بمعونة عربيّة نصرانية، وربما بإيعاني بيزنطي، دون جدوى. غير أن خليفة حبد كلال، تُبع بن حسّان أرسل، على ما يقول الطبري، جيشاً عظيماً إلى بلاد مُعَدّ والحيرة وما والاها، فسار إلى النعمان بن امرىء القيس فقاتله فقتل النعمان وهُزم اصحابه ١٦). وبدلك تكون هذه الحوادث على مقربة من سنة ١٤٣٠م. وقد أبدى الطبري في جدة سني ملك المناذرة في هذا القرن دقة مدهشة توحي الثقة في روايته هذه. ويحفزنا على

ـ و ـ القرن الخامس في فلسطين

الأحمر حتى عاود أحد سادات القبائل واسعه امرؤ القيس (أو عمرو بن قيس) الأحمر حتى عاود أحد سادات القبائل واسعه امرؤ القيس (أو عمرو بن قيس) اسيرة سبيه صاحب النقش الشهير في النمارة، فانتفل من أرض دولة القرس إلى المقاطعة المربية، حتى بلغ البحر الأحمر واستولى على جزيرة يوتابه (أي تيوان عند مدخل خليج العقبة) وهي جزيرة مهمة كان الروم قد اتخذوها مركزاً لجمع المضرائب من السفن الآتية من المناطق الحارة المبحرة إليها، وكانت تلك مجلبة أرباح عظيمة للخزينة البيزنطية، فلما استولى امرؤ القيس على يوتابه، طرد الحباة أرباح عظيمة للخزينة البيزنطية، فلما استولى امرؤ القيس على يوتابه، طرد الحباة

الاشتباه بأن خزوة تُم بن حسّان هذه للحيرة، إنما كانت صراعاً بين اليمن

والحيرة، بالوكالة عن الحشة (ومعها بيزنطة)، والفرس قول الطبري إن بهرام الخامس ملك الفرس (٤٢٠ - ٤٣٨م)، وبعد فراغه عن أمر... ملك الروم،

مضى إلى بلاد السودان من ناحية اليمن، فأوقع بهم، فقتل منهم مقتلة عظيمة

وسبى منهم خلقاً ثم انصرف إلى مملكته و(١). ولا شك في أن تاريخ هذه الغزوة

الفارسية لليمن يحتاج إلى تدقيق لمعرفة سنوات حكم الملوك وسنوات غزواتهم

وحروبهم، وهي سنوات تشكو كثيراً من الاضطراب، ولا بد هنا من تناولها

بالتحفظ الشديد. على أن الأمر الذي يمكن الركون إليه بعض الاطمئنان هو أن

اليمن كان مداولة بين المسيحية والبهودية وبين الحشة حلفاء بيزنطة وحمير

تسائدها القرس أحيانًا(٢). وفي بعض الحالات، بل ربما في كثير منها كان

الأحباش يتسمون اليمن مع الجنيريين، فلا يقدر أحد منهما على طرد الثاني

من ملكه هناك، وكان ذاك الحال سنة ١٩٥٠،، إذ كان الأحباش يحتلون بقمة

ضيقة من اليمن يحاربون منها حكومة جمير، وهي القبة الباقية من عهد الاحتلال

السابق (٢). وظلت اليمن مداولة بين حمير والحبش حتى ظهور الإسلام. وكان القرن

السادس فصلاً من أهم فصول هذا النزاع. وسنتناوله في حينه.

<sup>(</sup>١) الطبري: الناريخ، جـ٧، ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) الأندلسي: تشرة. . . ، ص ١٥٣. وكذلك حواد علي: حـ ٧، ص ٥٨٥، ٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) جواد علي: جد١، ص ٥٨٥،

 <sup>(</sup>١) ابن هشام: سيرة النبي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الفاهرة، ١٩٣٧، جـ ١٠

<sup>(</sup>٢) جواد علي: جـ ٢، ص ٥٧٤، ٥٧٥.

 <sup>(</sup>٣) الطبري: التاريخ، جـ٣، ص ٨٦. ويثير هذا القول شكاً لأن زمن عبد كلال سبق عهد
 الغساسنة في الشام. لكن كون مُنصَر عبد كلال غسانياً ليس مسألة عطيرة في هذا السياق، ولا يتبدّل من الأمر كثير إذا كان الرجل المذكور من غير غسّان.

٤٨٤م. و١٩٤٩م. ، وهو ما اصطُلُح على اختصاره بسنة ١٩٩٠. تقريباً(١).

ولوحظ أن حقبة تولّي بني سليع الممالة البيزنطية في المقاطعة العربية وفلسطين لم تَحْظُ بدراساتٍ كافية عند الباحثين، على الرضم من امتداد هذه الحقبة نحو قرنٍ إذ بدأت في سنة 800 للميلاد تقريباً(١٦)، وانتهت سنة ٢٠٥٥.

ويلاحظ أيضاً أن ستة حوادث خطيرة حدث منها اثنان في المقدين السابع والثامن من القرن الرابع، والأربعة الأخرى في أواخر القرن الخامس الميلادي، فحظيت باهتمام متفاوت لدى الباحثين. ولكن كلا منها بُحثَ على حدة، ولم يحاول الباحثون إدراجها مما في سياقي موحد من الأحداث، على الرخم من احتمال تقدّم كبير في تاريخ العرب قبل الإسلام، لو لحظت هذه الحوادث مماً،

١ - حرب ماوية على الروم، في حدود ٣٧٥ - ٣٧٨م. (١).

٣٠ تولَّي بني صليح الجمالة البيزنطية على العرب صنة ١٤٠٠م. تقريباً.

٣- استيلاء امرى، القيس على جنوبي فلسطين بين ٧٠٠ و٤٧٣م.

٤ ـ دخول الفساسنة أرض فلسطين وبلاد الشام تحو سنة ١٤٩٠.

البيزنطيين، وصار يجي المكوس لنفسه، وجمع ثروة عظيمة، حتى استطاع أن يوسّع ملكه ويغزو أعالي الحجاز والمقاطعة العربية الرومانية، بل مناطق النفوذ الساسانية. ولمّا بلغ امرق القيس من القوة مبلغاً، أراد أن يفاوض الروم ليعترقوا به ويتحالفوا معه. ويشير مُلخوس (Malchue) الفيلادلني إلى أن الإمبراطور الذي فاوضه اصرق القيس هو الإمبراطور ليو ( ١٠٤٥ - ٤٥٧ - ٤٧٥ م.). وتجعل التقديرات الحديثة تباريخ استيلاء امرىء القيس على الجزيرة على مقربة من سنة ١٤٧٥م. أما سعيه إلى الإمبراطور ليو ففي سنة ١٤٧٩م. (١). وقد أوفد امرق القيس رجلًا من رجال الدين اسمه بطرس إلى القسطنطينية ليمرض على الإمبراطور رفبته في التنصر واعتراف بيزنطة به هاملًا على العرب في المقاطعة العربية، ثم قابل ليو بنفسه فاكرمه الإمبراطور ومنحه لقب عامل (فيلارخ) على الأرض التي استولى عليها. ويظهر من تاريخ ثيوفانس (Theophanes) أن يوتايه الأرض التي استولى عليها حاكمهم في فلسطين بعد كانت في سنة ٩٥٠م. في أيدي الروم، استولى عليها حاكمهم في فلسطين بعد قتالي شديد، ويدل هذا على أن الروم استردوا الجزيرة من امرىء القيس أو خلفائه بعد سنوات قليلة، وبذلك عاد مدخل البحر الأحمر الشمالي إلى حوزة خلفائه بعد سنوات قليلة، وبذلك عاد مدخل البحر الأحمر الشمالي إلى حوزة من نطة.

وقد أثبت شهيد أن القبائل التي قاتلتها بيزنطة لاسترداد يوتابه هي قبائل الفساسنة التي كانت لتوها قد دخلت فلسطين من الحجاز، وأخلت تحاول فرض نفسها عل الإدارة البيزنطية للحلول محل بني سليح الضجاعمة في ترؤس العرب ضمن نطاق النفوذ البيزنطي، وجمل دخول الفساسنة أرض فلسطين ما بين

mides et Ghamanides, Revue Biblique, II (1942), pp. 269, 270 مرىء الليس علما ويصفه بأنه وغير نبيله. راجع للمقارنة: (الايس علما ويصفه بأنه وغير نبيله. راجع للمقارنة: (الايس علم ويصفه بأنه وغير نبيله. راجع للمقارنة: (الايس علم ويصفه بأنه وغير نبيله. واجع المقارنة: (الايس علم المفحات 94 ـ 94 .

Should, Irlan: The Last Days of Saith. Archites, وكذلك , ١٧٧ , , , , فس ١٩٧١ , وكذلك , ١٧٧ (١) الأندلسي : نشرة , , , , فس ١٩٧٨ , وكذلك , ١٩٥٨ , وكذلك , وكذلك

Shahed, Irlan: Ghames and Byzantium: A New terminus a quo, Der Islam, XXXIII (1958), (Y)
, pp. 232 = 255

Shahid Byzantium and the Arabs..., p. 184 (1)

Byzantium and the Arabe in the Fifth: لهيد: Allba كتاب لهيد كتاب لله كتاب الكتاب الماحات . Century, Dumbarton Oaks, Washington, D.C., 1969 من المسائل التي أشير إليها في هذا الباب. وقد حرصنا على الا يتناقض ما في المهائل التي أشير إليها في هذا الباب. وقد حرصنا على الا يتناقض ما في المهائل Byzantium and the Araba in the : المهائلة المهائلة المهائلة: (5c.) لتميزه من كتابه الأول في هذه السلسلة المهائلة: (5c.) . وفي شأن استيلاء اسرىء القيس على يرتابه انظر جواد على: ج ٢٠٠ . المهائلة المهائلة Araba-Peress et Araba-Romaine Lakh

# الفصل الثالث الأحوال الدولية في القرن السادس

أولاً: الحرب في صحراء الشام وجوارها

. أ. سياسة الحدود في القرن السادس

لاحظ دارسو القرن السادس في بلاد الشام أن دولتي المنافرة والفساسة اللتين حلّتا محل تدمر والحضر، مناطق عازلة بين بيزنطة والفرس، لم تؤديا سوى المهمة المسكرية. ولم يكن لهما إسهام كبير في تنظيم قواقل التجارة الدولية بين الشرق والغرب(١). كانت بيزنطة لا تزال ترى أن العدو الأكبر هو دولة الفرس، التي أحدثت على الدوام للبيزنطيين أحوالا مقلقة على امتداد الحدود الطويلة بينهما. فكان لا بد من إضماف هذا العدو، وتدمير تجارته الدولية باتخاذ طرق التجارة المارة في غرب جزيرة العرب(٢). وقد تميّزت العلاقات بين الإمبراطوريتين في قرون، بالمراوحة بين الحرب الشاملة والسلام، فتوقفت التجارة بينهما واستميد تدفقها مرات وفق الأحوال. لكن القرن السادس تميّز عما مسبقه بحروب شبه مستمرة بينهما، فادى هذا الأمر إلى ركود الخط التجاري من الخليج إلى صحراء الشام عبر الفرات، وفقدت المنطقة صفتها التحارية، وبقيت المجزيرة المعروبة المسكرية، فكان تحويل طريق تحارة الشرق إلى غرب الجزيرة العربية أو البحر الأحمر أمراً لا مفر منه، ولم يكن هذا التحويل مسألة الجزيرة العربية أو البحر الأحمر أمراً لا مفر منه، ولم يكن هذا التحويل مسألة صهلة، ولذا لم تياس بيزنطة من احتمال تعزيز موقفها النحاري باستعادة منطقة ما

ويزيد من الحاجة إلى إدراج هذه الحوادث ضمن سياقي مماً أنها حدثت في إطار جفرافي واحد هو فلسطين وشرق الأردن. فإذا جُمع الحدثان الأولان فإنهما يطرحان سؤالاً لم يُجب عنه الباحثون بعد: إلى من كانت تنتمي ماوية؟ ويجنح الباحثون إلى نسبتها إلى اللخميين أو الننوحيين، لكنهم لم يطرحوا احتمال كونها من بني سليح.

وإذا نُظر في الأحداث الأربعة الأخيرة لأمكن طرح غير سؤال، قد يكون الجواب عنه مفيداً جداً في جلاء كثير من الغموض عن تاريخ بني سليح وبده عهد الغساسنة، وعلاقة ذلك بخطوط التجارة والصراع عليها، فما كانت علاقة بني سليح بامرى القيس، وهل كان الفريقان على تنافس أم تحالف. وهل دخل الغساسنة في الصراع من ضمن إطار زهامة امرى القيس، أو خلفائه الذين فقدوا يوتابه، وهل كانت فاراتهم على فلسطين وشرق الأردن، رداً على استعادة البيزنطيين للجزيرة، وهل كان إسناد بيزنطة لبني سليح في مواجهة الغساسنة، ضمن خطة بيزنطة لمحاربة امرى القيس ومحاولة استرداد يوتابه؟.

إن هذه جميعاً لا يسهل الرد عليها إذا لم يُنظر في المصادر، في عاولة لروية هذه الأحداث المذكورة آنفاً، ضمن سياق موحد، طالما انها حدثت في المكان ذاته، والزمان ذاته تقريباً. وقد يؤدي هذا الأسلوب في إعادة بحث تاديخ هذه الفترة، إلى إنارة جزء مهم، لا يزال خامضاً من تاريخ خطوط التجارة الشرقية، ومن تاريخ بني سليح، ورد فعل القبائل العربية على السياسة الرومانية البيزنطية، التي أدت إلى زوال مملكة الأنباط في القرن الثاني للميلاد، ومملكة تدمر في القرن الثاني للميلاد، ومملكة تدمر في القرن الثالث للميلاد.

عودة الإدارة البيزنطية إلى يوتابه وجنوب فلسطين نحو سنة ١٥٥٠.
 ٢ - زوال عمالة بني سليح وانتقالها إلى الفساسنة، سنة ٢٥٥٠.

Crone: op.cit., p. 45 (1)

Devreuse: op.cit., p. 274 (Y)

٥٥٧م، أو بمدما بقليل، إلا أن الإنتاج البيزنطي لم يأخذ مداةً قبل القرن السابع، وظلت تجارة الحرير عظيمة الشأن طوال الفرن السادس(١٠)، وكذلك تجارة المواد الأخرى.

منه، لكن الاستعانة بالوكلاء العرب على جانبي العولود انحسر عن الوكالة التجارية وانحصر في الدور العسكري. فواصلت الدولتان اتخاذ حلفاء من البدو البياه البدو راس حربة في الصراع، فأسبغتا على الحليف ألقاباً وأمدّتاه بالسلاح والمال وأحياناً بالحماية السياسية والوصاية العسكرية. وكانت الوضائع، على قول أبي البقاء(٢)، وحدات عسكرية فارسية من الأساورة، تعدادها نحو من الف مقاتل، يرسلها إمبراطور الفرس إلى الحيرة، فتمكث في الحيرة سنة، وتبدّل بعدها بالف آخرين. وكان هؤلاء بعضدون ملك الحيرة على رحيته ويضعنون ولاءها له وولاءه لدولة الفرس. وكان الروم يغملون كذلك، فيغلبون القبائل الأخرى ليسيطروا على المناطق الحدودية، حيث العربية القوية على حكم القبائل الأخرى ليسيطروا على المناطق الحدودية، حيث مناطق هازلة فقط، ولا كانتا دولتي مقاومة ومجابهة عسكرية فحسب، بل كانتا مرحلة انتقالية بين حالتي الحضارة والبداوة أيضاً، ومنطنقاً لتسلل نفوذ الدولتين نطاق واسع للأغراض السهاسية في هذا الغرن السادس (٣).

بين النهرين. أما الفرس الذين كان تحويل التجارة الدولية إلى خرب الجزيرة العربية يُفقدهم عنصراً مهماً من عناصر قوتهم، فكانوا ينطلُمون على الدوام الى سورية ومصر، لاستعادة أمجاد داريوس، ومعها السيطرة على المنفل الأخو لخطوط التجارة الشرقية الآتية من الجنوب(١). وكانت هذه هي حوافز الدولتين في حربهما طوال القرن السادس. لقد سعى كل منهما إلى تعزيز قبضته على طرق التجارة، وكانت سورية هي ملتقي جمهم الطرق المناحة، ولذا كانت مركز الصراع الأول بين القوتين(٢). وقد كان لهذا النزاع في القرن السادس أثره في جميع المجتمعات العربية من أقصى شمال الصحراء السورية إلى أقصى جنوب جزيرة العرب(٣). وكان الحرير في ذلك القرن قد أصبح واحداً من أهم صاصر التجارة الشرقية وأثمنها، حتى أخد احتكار الفرس لنجارته يثير قلق بيزنطة ورغبتها في البحث عن حل، فيما كانت تجارة مصر عبر البحر الأحمر قله انحطت، وما كان في إمكانها أن تكون هي الحل(1). كانت بيزنطة تستورد الحرير بمال الخزينة لصناعتها، ولا تترك لصناعة النسيج الخاصة إلا ما يفيض عن حاجتها. وكانت معظم مكاسب الفرس من هذه النجارة تنفق على الجيش الساساني. ولذا حاول جستنيانوس (Justinianus) أن يقلُّص هذه المكاسب، فجمل سعر الرطل من الحرير خمس عشرة قطعة من الذهب، وردّ عليه القرس بتقليص المبيعات. وعاود جستنيانوس تخفيض السعر إلى ثماني قطع ذهباء فافلس النشاجون واضحت صناعة نسج الحرير حكراً على الدولة البيزنطية. وعلى الرغم من أن شرنقة الحرير هُرَّبت سراً إلى بيزنطة سنة

<sup>(1)</sup> Rabbath: L'Orient Chrétien..., pp. 68 - 69 (1) و 198 م المحدد والنظر كذلك: من 194 - 194 مكل 194 م

<sup>(</sup>٢) أبو البقاد، هذه الله الحلي: المناقب العزيدية في أحيار المقوك الأسنية، تحقيق صالح عرادكة وتطر (١٠٤ م ١٠٠، وتطر ومحمد خريسات، مكنية الرسالة الحديثة، عماد، ١٩٨٤. جـ١٠ ص ١٠٠، وراد المحدود ا

<sup>,</sup> Gahriell: op.cit., p. 18 (T)

<sup>(1)</sup> Rodinson: op.cit., p. 26. وتحدث ميلر عن انقطاع طريق الفرات التجارية زمن الحروب وتحوّلها إلى الشمال أو الجنوب. Miller. p. 32.

<sup>(</sup>٢) Charlesworth pp. 35 - 56 (٢) وكذلك Miller, p. 120 وكلاهما يصف الشام بأنها ملتقى طرق (٢) درون الشرق والغرب، وفي هذا أيضاً أنظر Chapot. Victor: le monde romain فكوه: (Rabbath: L'Orient Chrétien..., op.cit., p. 68

<sup>(</sup>٣) الدوري، حبد العزيز: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، دار الطليعة، الطبعة الرابعة، بيروت، ١٩٨٧، ص ٩.

<sup>(</sup>٤) غيبون: جـ ٢، ص ٤٧٧.

- ب - ظهور بنی فسان

كانت الأوضاع العسكرية في بلاد الشام أواخر القرن الخامس سائبة. إذ خلت بادية الشام بين حوران والغرات أي على امنداد خمسمائة كيلومتر، من أية جيوش بيزنطية، وتخلّى الروم عن الحزام الحصين الممتد بين دمشق وتدمره وهو المعروف باسم سراط ديوكلسيانوس. لم تعد تدمر آنذاك سوى تجمع يتحصّن خلف الأسوار، ويخشى فتح أبوابه تحسباً لهجمات البدو. وحلت المواقع التي كانت قبل قرن تحرس الحدود على طول نهر الفرات حتى قصر الحير، خلت تماماً من الجند. وتراجعت الحدود البيزنطية إلى مثلث الرقة وسورة والرصافة. أما خط الخابور فضعف عنده الدفاع وتخلّى البيزنطيون عنه مثلما تخلوا عن سراط ديوكلسيانوس الذي يشكل هذا الخط امتداداً له نحو نهر دجلة. وتراجعت خطوط الدفاع البيزنطية إلى الشمال الغربي فامندت من قلعة المضيق شمال غرب خطوط الدفاع البيزنطية إلى الشمال الغربي فامندت من قلعة المضيق شمال غرب حلوط الدفاع عن هذه المنطقة محكماً على الإطلاق. فعلى امتداد ثلاثمائة كيلومتر بين الدفاع عن هذه المنطقة محكماً على الإطلاق. فعلى امتداد ثلاثمائة كيلومتر بين النهرين، لم يكن البيزنطيون ولا الفرس يعرفون الحدود تماماً. بل كانوا يقيمون هنا وهناك مباني يسكنها بعض البدو فيستونها خطاً دفاعاً(۱).

في هذه الظروف المسكرية، استطاع بنو خسان، وكانوا لتوهم قد دخلوا بلاد الشام آتين من شمال الحجاز، أن يفرضوا سلطانهم على بني سليح وكلاء الروم، ثم على الدولة البيزنطية نفسها، التي أوكلت إليهم مهمة الجفارة العسكرية لحوران وشرق الأردن وبعض فلسطين، بعدما كانت الخفارة في يد بني سليح الضجاعمة. وبينت دراسات حديثة أن ظهور الملوك الفساسنة، بعد دخولهم أرض الشام كان في نحو سنة ١٩٥٩، فيما عقدت المحالفة بينهم وبين الدولة البيزنطية سنة ٢٥٥٩، كالمل ما أسلفنا آنفاً.

وعليه وكانت سليع على ما ترويه المصادر العربية الإسلامية، يجبون من نزل بساحتهم من مُضر وغيرها للروم. ويقول ابن حبيب وإن ضان أقبلت في جمع وعظيم يريدون الشام، حتى نزلوا بهم، فقالت لهم سليح: إن أقروتم بالخرج وإلا قاتلناكم. فأبوا عليهم فقاتلتهم سليح، فرضيت غسّان بأداء الحرج، فكانوا و يجبونهم لكل رأس ديناراً وديناراً ونصفاً ودينارين في كل سنة على أقدارهم، فلبثوا يجبونهم، حتى قتل جلع بن عمرو الفساني جابي سليح فتنادت سليح و وفسّان كلّ بشعاره فالتقوا بموضع يقال له والمحمَّف، فأبارتهم فسّان. وخاف ملك الروم أن يميلوا مع فارس عليه، فأرسل إلى ثعلبة زعيم فسان فقال: أنتم قرم لكم بأس شديد وعدد كثير، وقد قتلتم هذا الحي، وكانوا أشد حي في ، العرب وأكثرهم هدة، وإن جاهلكم مكانهم، وكاتب بيني وبينكم كتاباً: إن و دهمكم دهم من المرب أمددتكم بأربعين ألف مقاتل من الروم بأداتهم، وإن 
 المرب فعليكم عشرون الف مقاتل على أن لا تُدخلوا بينا وبين الله وبين المرب فعليكم عشرون الف مقاتل على أن لا تُدخلوا بينا وبين المناسبة فارس. فقبل ذلك ثعلبة وكتب الكتاب بينهم، فملَّك ثعلبة وتوجَّه(١٠). وعلى الرقم من أن المصادر الإسلامية تختلف في بعض التفاصيل، فيجعل اليعقوبي القتيل من الروم لا من سليح، ويسميه البعض سبيطاً والبعض الأخر سبطة، إلا ر أن المصادر متفقة على أن الحلف بين فسَّان وبيزنطة كان عسكري الطابع، ليس رقيه ما يشتبه منه أن فسَّان نظمت شبكة تجارية ما ضمن طرق تجارة بيزنطة أ. الشرقية . ..

وقد جملت الدراسات الحديثة ثورة ضّان على حكم سليح، وهجمات القبائل العربية على فلسطين فيما يشبه الثورة العامة، سة 89٧، حين كان ملوك الحيرة يشتّون عند منقلب القرئين هجمة على منطقة الفرات السودية. ولم يكن الفساسنة وحدهم يقودون القبائل في جنوب بلاد الشام، بل ظهر زعيم بدوي آخر السمه الحارث بن عمرو الكندي، أرسل ولديه تُحر بن الحارث، ومعديكرب بن

<sup>.</sup>Devreesse: op.cit., pp. 270, 272, 273 (1)

Byzantium (Sc), وانظر أيضاً (Y) Shahid: The Last Days...; and Ghassan and Byzantium... (Y) وانظر أيضاً (P. 284 sqq. ويجمل صالح أحد العلي دخول الغساسنة فلسطين سنة ١٩٩٧م. أنظر صالح أحد العلي دخول الغساسنة فلسطين سنة ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>١) المحبّر، ص ٣٧٠ وما بعدها؛ الأندلسي: نشوة... ص ١٩٩، ١٩٠٠ البعلوبي: جـ١٠ ص ١٩٠٠ و ١٩٠٠ البعلوبي: جـ١٠ ص ١٩٠٧ و ١٩٠٠ وأيضاً ابن حلمون؛ كتاب العبر، دار الكتاب اللمائي، بيروت، ١٩٧٧، حـ٣، ص ٥٩٠ ، ٣٩٨.

خج مروب الوكلاء العرب

ويستدل من أنباء بعض المصاهرات بين كبراء الحيرة وكندة في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس، أن الصراع الفارسي البيزنطي ربما أخذ يوفل في داخل الجزيرة العربية من طريق اتخاذ الزوجات، فتروي المصادر أن أسود بن المنذر ملك الحيرة تزوّج ابنة عمرو بن حجر زعيم كندة، ثم عاود حقيده المنذر بن النعمان (٥٠٦ ـ ٥٥٣م.) هذه المصاهرة باتخاذ ابنة الحارث بن عمرو بن حجر زعيم كندة زوجة له، على الرضم من أن الحارث كان قد تعاقد على حلف مع بيزنطة في أوائل القرن السادس (١٠).

وقد وُقَلَ الفرس بملكِ على الحيرة، بدأ مُلكُه سنة ٥٠٩م.، أي سنة بده نفاذ الهدنة بين قباذ وانسناسيوس، وهو المنفر الثالث بن النممان، الذي ملك نحواً من خمسين سنة، وكان رأس الحربة التي شغلت بيزنطة وجيوشها عقوداً طويلة في هذا القرن السادس. وقد كُتب ليزنطة أيضاً أن تحظى بقاتد عربي كبير على الجانب الفساني، وهو الحارث بن جبلة الذي ملك أربعين سنة (٢٩٥ على الجانب الفساني، وهو الحارث بن جبلة الذي ملك أربعين سنة (٢٩٥ الماثورات العربية حروباً حاصة لهما، لشدة ما احتدم القتال واستعرت حمى المنافسة الشخصية بنهما، بين ٥٢٥ و٤٥٥م،

وقد دامت الهدنة بين الإمبراطوريتين من سنة ٥٠٩ إلى سنة ٢٥٩٠، طالما ظلت بيزنطة تدفع أثاوة بالذهب للفرس لقاء حراستهم حدود القفقاز من هجمات الهياطلة(٢). لكن هذه الهدنة لم تُلزم الفساسة والمنافرة، الذين ظلوا يتبادلون الغارات، إما بمبادرة كانت الدولتان تفضّان الطرف عنها، أو بمبادرة كانتا توحيان بها إذا ارتأتا حاجة إلى ذلك. ومن هذا أن جستينوس (عصصحال) الأول (٥١٨ ـ ٧٧ هم.) حين تولى الحكم، تباطأ في دفع الاتاوة إلى الفرس، فأوعز قباذ إلى المندر ليتحرّش ببيزنطة، فغزا أراضيها وأسر اثنين من قادتها (٢٠٠٠).

الحارث، على رأس قبائل عربية أحلت تعيث في أملاك الروم وتشن الغارات على جزيرة يوتابه وفلسطين، وفينهلية وسورية سنة ٥٠١م. ، دون أن تملك بيزنطة وسيلة حاسمة للرد عليها. وكان لا مفر لإمبراطور بيزنطة أناستاسيوس (Anastasius) ، وقد أخذ الفرس يُمدُّون المدة لهجوم كبير فيما بين النهرين ، من أن يُرضى منة ٢٠٥٩.، صاحبي السلطان الحقيقيين في جنوب بلاد الشام الحارث بن حمرو، وزعيم القبائل الغشانية(١٠). فأقر الأول عاملًا لبيزنطة على جنوبي فلسطين ومناطق من سيناه، ومقد مع الثاني الحلف العسكري الذي ذكره الإخباريون، على ما سلف. وقد فهم أن أمن يوتابه والجباة البيزنطيين فيها والمدخل التجاري إلى البحر الأحمر كان عاملًا مهماً من العوامل التي دفعت البيزنطيين إلى هذه الأحلاف الجديدة، نحسباً لتوقّف النجارة الآنية من الفرات، لما كان يُعدُّه الفرس لمنطقة ما بين النهرين. فني أواخر صيف ٢٠٥٩. هاجم قباذ ملك الفرس (٤٨٧ ـ ٥٣١م.) والنعمان الثاني بن أسود ملك الحيرة (٥٠٥-٥٠٠٩م.)، شمال الصحراء السورية، فحاصر قباذ آمد (دبار بكر)، وتوغل النعمان إلى حرّان واتَّجه صوب الرُّها. واضطرت الجيوش البيزنطية ألى الانسحاب من أمام الجيوش الفارسية والعربية، وسقطت آمد في العاشر من كانون الثاني/ يناير ٢٠٥٩ . ، ثم افتديت بالمال. وفي صيف تلك السنة بدأت أحكام الحلف البيزنطي مع الغساسنة تطبّق، إذ ردّ المقاتلون الغسانيون حرب الحيرة عن منطقة الخابور وتابعوا هجومهم حتى وصلوا إلى الحيرة نفسها. ولما حاول النعمان من جديد مهاجمة الرُّها أصيب بجرح مات من جرَّاته، فعيَّن قَبادُ أبا يعفر بن علقمة (٥٠٣ - ٥٠٩م.) خليفة له من غير المناذرة اللخميين. ويعد حصار الرَّها في أيلول/ سبتمبر ٥٠٠٩م. ، بدأ البيرنطيون هجوماً مضاداً أجبر قباد على حرض السلم. وفيما كان البيرنطيون والفرص يتفقون على شروط هدنة جديدة، كان العرب المناذرة والغساسنة يواصلون الفتال. وفي سنة ٥٠٥م. أنهم قباذ وأنستاسيوس الحرب، وكانت تلك أول حرب خاضها الفساسنة في صف

Trimingham: Christianity among..., pp. 191 - 193 (1)

<sup>(</sup>Y) الطبري: التاريخ، جـ ٧، ص ٩٥ ـ ٩٨. وكذلك 277 عد. Dovresso, op an., p. 277

<sup>.</sup> Trimingham: Christianity among..., p. 195 (٢)

Devreesse; op.cit., p. 443 : وانظر كذلك : Devreesse; op.cit., p. 274 (1)

<sup>.</sup>Devreesse: ibid., pp. 275 - 276 (Y)

المعاهدة بين الفرس وملوك الحيرة، وبين بيزنطة وملوك الغساسنة، وهي علاقات لم يُتَّسنُ لها أن تمود إلى ما كانت عليه حتى ظهور الإسلام.

#### دد عصر المنارين النعمان

يترخى في رواية الواقعات المسكرية التي تميّز بها القرن السادس فائدتان: الأولى هي تبيان الطابع المسكري الذي اتخذته دول المنطقة العازلة على الحدود بين بيزنطة والفرس، وتضاؤ ل الطابع التجاري الذي كان بادياً على كياتات هذه المنطقة ذاتها في المصور السابقة، (على ما سلف في أ وب أعلاه). أما الفائدة الثانية فهي أن خلبة الحروب على معظم سنوات هذا الفرن السادس في منطقة بادية الشام وما بين النهرين دفعت بخطوط النجارة الشرقبة إلى غربي جزيرة العرب، فانتقل دور البتراء وبصرى وتدمر لتلقفه مكة بعيداً عن مناطق الحرب المباشرة، على نحو ما سنين لاحقاً، في تفسير العوامل الملاتمة التي أحاطت بالإيلاف وعززت نماءه.

ولعل المنذر بن النعمان يصبح أن يكون عنواناً لحروب هذا القرن في بادية الشام وما بين النهرين، على الجانب الفارسي، لمساهمته الكبيرة في الجهد العسكري وظهور كفاءته في خوض الحروب. وعلى رغم أنه تسنّم مُلكُ الحيرة منة ٤٠٥م.، إلا أنه أخذ يكتسب مهابته وشهرته بعد سنة ٤٠٥م.، حين انهارت الهدنة بين الإمبراطوريتين، وعاود أوار الحرب استعاره بينهما. وقد اتخذ تلكؤ بيزنطة في دفع أتارة حماية القفقاز فريعة لشن الحرب من جديد. أما السبب الحقيقي لحنق الفرس، فلمله ترتب البونطيين لغزو الحبشة اليمن سواً. وكان المنذر قد أحجم عن نجدة ذي نواس الملك اليمني، حين استجده في مؤتمر الرملة، وآثر عروض البونطيين السلمية (١٠)، وقد يكون قاذه بعدما غزا الأحباش الهمن، قد أراد تعويض هذه الخسارة الفادحة بتقدم يحرزه في بادية الشام، فأطلق يد المنذر بين النهرين، ورد البونطيون بهجوم مضاد أدى إلى عقد هدنة

إلاّ أن الحرب بالوكالة لم تكن تخلو من خلافات بين الحلفاء، إذ قبل إن الغساسنة امتنعوا عن الاشتراك في الغزو الحبشي لليمن، سنة ٢٥٩٥، تقريباً وقد أوعزت بيزنطة بهذا الغزو وأرسلت سفنها لقل الجيش الحبشي الغازي. فير أن الغساسنة الذين كانوا من أنصار الطبعة الواحدة في المسيح وكانوا يرغبون ولا شك في نصرة يعاقبة نجران، أبناء صعهم ونظرائهم في المذهب لم يتمكنوا من ذلك لأسباب، منها ولا شك خوفهم من أن يطعنهم الإمبراطور جستينوس في الظهر، وهو الذي بدأ عهده بطرد الاساقفة اليعاقبة من أبرشهاتهم(١). كذلك يُفهم من مؤتمر الرملة الذي عقد في مطلع سنة ٢٤٥٥، على مقربة من الحيرة، أن المنذر بن النعمان كان قد تحوّل بفضل مؤهلاته العسكرية، إلى عامل ذي وذن أبر العلاقات الدولية ذلك العصر، إذ اجتمعت لديه وفود من بيزنطة واليمن والدولة الفارسية، لبحث أوضاع الحدود بين الإمبراطوريتين. فناب عن بيزنطة والدولة الفارسية، لبحث أوضاع الحدود بين الإمبراطوريتين. فناب عن بيزنطة أبراهام الذي كان والده قد اشترك في مفاوضات سنة ٢٠٥٩، وأرسل قباذ وفداً من يعاقبة مملكته واسقفاً نسطورياً، وارسل ذو نواس ملك اليمن اليهودي وفداً من يعاقبة مملكته واسقفاً نسطورياً، وارسل ذو نواس ملك اليمن اليهودي وفداً مملكته واسقفاً نسطورياً، وارسل ذو نواس ملك اليمن اليهودي وفداً مملكته (١).

وقد ظلّت الإمبراطوريتان تستغلّان الاستقلال النسبي اللي تمتّع به حليفاهما، وترهزان إليهما بالتحرش بالخصم حين تشاءان، وتدّهيان البراءة. وفي الوقت نفسه أخذ الوكيلان العربيّان، وقد تسنّى لهما قائدان حسكريان محنكان هما المنلر بن النهمان والحارث بن جبلة، يكتسبان ثقة بالنفس عززتها حاجة الإمبراطوريتين إليهما، إلى أن بدا على كل من البيزنطيين والفرس التلمّر من هذه الثقة العربية بالنفس، بخاصة في معاهدة السلام التي عقدت سنة من هذه الثقة العربية على حدة بإلزام الوكيلين العربيين الهدنة التي يلتزمها البيزنطيون والساسانيون بموجب المعاهدة (٣٠). وبدأت العلاقات تسوه بعد هذه

<sup>,</sup> Shahid: The Conference of Ramle... (1)

Shahid, Irlan; Byzantino-Arabica, the Conference of Ramia, A.D. 524, Journal of Near (1)

<sup>(</sup>Y)

<sup>.</sup> Shahid, Irian: The Araba in the Peace Treaty of 561, Arabica, III (1956), pp. 181 - 213 (T)

قصيرة، عاود المنذر بعدها الهجوم على قلعة المضيق وحمص(١٠).

ولما مات جستينوس سنة ٧٧ هم. ، واعتلى جستنهانوس عرش الإمبراطورية البيزنطيّة، وقعت حوادث في جنوبي فلسطين، إذ احتصم الحارث الكندي، مع حاكم فلسطين المسكري، ثم هرب إلى خارج الحدود البيزنطية في الجزيرة المربية. وإذَّاك انطلق المنذر في أثره وقتله. وقد يُصعَّب تفسير قتل المنذرة وهو حليف الفرس، الحارث الكندي والذ زوجته، خصوصاً بمد خصومته مع قائد بيزنطي. لكن تفسير هذا ليس منعلراً تماماً. فقد روى الطبري كيف كان الحارث الكندي يستثمر إغارة الأعراب على أراضي الفرس، ليحصل من قباذ على أثاوة، إذ قال: وفلما رأى الحارث ما عليه قباذ من الضعف طمع في السواد [العراق] فامر أصحاب مسالحه أن يقطعوا الفرات فيغيروا في السواد. فأتى قباذ الصريخ وهو بالمدائن ف. . . أرسل إلى الحارث بن عمرو أن لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا وأنه يحب لقاءه، فلقيه، فقال له قباذ: لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد قبلك، فقال له الحارث: ما فعلت ولا شعرت ولكنها لصوص من لصوص العرب ولا أستطيع ضبط المرب إلا بالمال والجنود. قال له قباذ: فما الذي تريد، قال: أريد أن تطعمني من السواد ما أتخذ به سلاحاً، فامر له بما يلي جانب العرب من أسفل الفرات، (7). وهذه الرواية تجمل الحارث منافساً للمنذر في جباية الأموال من عرب الحيرة ومناطق نفوذها، وقد تُوفّر لنا تفسيراً معقولًا لمقتل الكندي.

وبدأ جستنيانوس عهده باسترداد تدمر ودفع حلفائه حتى دخلوا أرض الفرس وعادوا بسبي وفنائم، وفي مطلع سنة ٢٥٥م، فيما كان الجيش البيزنطي يجتاز الجفجاغ ويتقدم في الصحراء لأخل مدينة نصيبين من الخلف، داهمه جيش الفرس وألحق به خسارة كبيرة، وعاود الفرس وعرب الحيرة يقودهم المندر، مهاجمة الجيش البيزنطي في ربيع سنة ٢٩٥م،، وهزموه مرة أخرى، وارتأى قباذ أن يهاجم أرمينية، لكنه استمع إلى نصح المندر وتوجه بقواته إلى

( to be and

(٢) الطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ٨٩، ٩٠.

إنطاكية فبلغها بلا مقاومة تُذكر، وسبى وضم ثم تراجع دون أن يلقى الجيش البيزنطي. ويبدو أن تعاظم صيت المنذر وهيته بين العرب، دفع الإمبراطور البيزنطي إلى محاولة اصطناع قطب يوازن به ملك الحيرة، فاحتار لهذه المهمة الغساني الحارث بن جبلة وجعله عاملًا على العرب صنة ٤٣٩م.

وعرض قباذ على البيزنطيين عند هدنة، لكن الهدنة لم تعقد بعد خلاف. وفي ربيع سنة ١٩٥١م، عاود الفرس والمنفر مهاجمة الأرض البيزنطية وبلغوا موقعاً يتوسّط المسافة بين قسرين ونهر الفرات. وهاجم البيزنطيون بوحدات ضمّت نسبة كبيرة من العرب يقودهم الحارث بن جبلة. وعلى الرغم من مقتل النعمان بن المنفر في الموقعة إلا أن المنفر والفرس الحقوا بالبيزنطيين هزيمة ماحقة، وهرب بليزاريوس (Behsarius) قائد الروم إلى الرقة، فاجتاح الفرس منطقة الرهاودخلوا المدينة وببوها في نيسان/ابريل ١٣٥٩، وخشي جستنيانوس أن تنهار محالفات بيزنطة من فعل هذه الهزيمة، فسارع إلى حث مملكة اكسوم الحبثية على شن هجمات على مناطق النفوذ الفارسية من جنوب الجزيرة العربية، انطلاقاً من اليمن التي احتلها الأحباش قبل ست سنوات الوق الوقت نقسه همد إلى مسالمة الفرس وإلى دعم جمالة الفساسة على العرب (٢).

# و معاهدة السلام والأبدية و

ارسل قباذ عبر المنفر، مفترحات سلام جديدة في حزيران/ يونيو ١٩٥٩م. وفيما كان جستنهائوس يُحبن استقبال المبعوث الحيري، مات قباذ، فخلفه كسرى أنو شروان، فتابع مفاوضات السلام على ثلاثة مبدى،: أن تدفع بيزنطة تعويض حرب للفرس، وأن تسحب قيادة قواتها فيما بين النهرين من دارة (التي تعويض حرب للفرس، والا ميلا) إلى كونسططية، (على متصف الطريق إلى تبعد عن نصيبين نحو ١٢ ميلاً) إلى كونسططية، (على متصف الطريق إلى الرها)، وأن تموّل حماية الفرس لممرات الففقاز، وقبل جسنهاتوس شروط

<sup>(</sup>١) Devreesse: op.cit., p. 281. يُلاحظ أن ديقريس يقبل رواية ذبح المنظر ٤٠٠ راهبة على ملبع المُزّى في حمص، بلا تقاش.

<sup>(</sup>١) ستعرض لأوضاع البين في هذا الفصل في باب لاحق.

Devrocene: op cst., pp. 281 - 284, Montgomery - Watt, W : Muhammad at Mecca, Oxford (Y)

. University Press, 1953, p. 12

كسرى ووقع في نيسان/ إبريل ٥٣٢م. على الهدنة التي سميت بمعاهدة السلام الأبدي(١).

لكن هذا السلام والأبدي، استمر سبع سنوات فقط. واستعيدت الحرب في سنة ٥٣٩م. بسبب صراع بين المنذر والحارث على مراع للغنم(٢). ويؤكد ديفريس ذلك بقوله إن جفافاً عظيماً أصاب وادى الفرات الأسفل، فاضطر المنذر إلى إرسال قطعانه إلى ما وراء تدمر لترعى، فواجهه الحارث بن جبلة ليمنعه، فتجادل الرجلان. وقال المنذر إن معاهدة السلام الأبدى لم تُعرَض عليه ولم يكن العرب بين الموقّعين عليها بل ان قانوناً قديماً كان يخوّله جباية ضريبة ممن ترعى ماشيته في تلك المنطقة. ورد الحارث بقوله إن الأرض هذه رومانية، تدل على ذلك تسميتها باسم السِراط، وهي لفظة لاتينية أصلاً (Strata). وما إن علم جستنيانـوس بالنزاع حتى بعث برجلين من خاصته، فارتأى الأول في النزاع فخأ لا بد من فضحه، وارتأى الثاني أن الأرض المتنازع عليها لا تستحق خرق الهدنة. غير أن كسرى الذي لاحظ أن القوات البيزنطية منهمكة في قتال على الحدود الغربية، لم يشأ أن يفلت الفرصة، ولعله أراد أن يحسن شروط الاتفاق مع جستنيانوس، فاتهمه بخرق الهدنة ومحاولة إغراء المنذر بالمال، وبتحريض البرابرة على غزو مملكة الفرس. ونوقشت كذلك مساعى بيزنطة لتأليب بلاد شرقى البحر المتوسط والبحر الأحمر على الفرس. وأمضت الدولتان شتاء تلك السنة في هذا الجدال. وفي أوائل الربيع سنة ١٥٥٠م. بدأ كسرى نزهة عسكرية اجتاح خلالها بلاد ما بين النهرين ومقاطعات سورية والرُّها ووادى الرافدين دون أن يلقى مقاومة تُذكر. واجتاز الفرات جنوب قرقيسية ووصل إلى سورة (على نهر الفرات غرب الرقة)، ثم إلى إنطاكية (٣). وقد سجّل الطبرى هذه الغزوة بكثير من التفصيل والدقة فقال: «فاستعد كسرى فغزا بلاد يخطيانوس [جستنيانوس] في بضعة وتسعين ألف مقاتل فأخذ مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدينة منبج ومدينة

قسرين ومدينة حلب ومدينة إنطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فامية ومدينة حمص ومدناً كثيرة متاخمة لهذه المدائن واحتوى على ما كان فيها من الأموال والعروض وسبى أهل مدينة إنطاكية ونقلهم إلى أرض السواد، وأمر فبنيت لهم مدينة إلى جنب مدينة طيسبون على بناء مدينة إنطاكية . . . وهي التي تُسمّى الرومية (۱) . وأكدت المصادر الكلاسيكية كثيراً من ذلك، إذ ذُكر فيها أن كسرى نهب سورة وأحرقها، وتجنبت منبج هذا المصير بدفع فدية، واستسلمت حلب بسرعة، أما إنطاكية فحاولت المقاومة ولكنها سرعان ما اضطرت إلى الاستسلام، فأحرقت وسبي أهلها إلى مكان قرب طيسفون. وطلب جستنيانوس شروط المهادنة، فطلب كسرى مبلغاً كبيراً من المال، ثم أتاوة سنوية للفرس، وأجرة حراسة ممرات القفقاز من هجمات البرابرة (۱).

وفيما كان جستنيانوس ينظر في هذه الشروط، كان كسرى يواصل جولاته، فأدرك البحر المتوسط مرة أخرى عند سلبوقية (السويدية، قرب إنطاكية) واجتاح قلعة المضيق (شمال غرب حماة) وقسرين، وعاود اجتياح منطقة الرها فاجتاز نهر الفرات تكراراً وهدد مدينة الرها بالحصار، فدفعت له فدية، فاستدار إلى حرّان الفرات تكراراً وهدد مدينة الرها بالحصار، فلفعت له فدية، فاستدار إلى حرّان الإمبراطور البيزنطي ظن في ربيع ١٤٥٩، أن الوقت حان ليثار، بعدما انتهى قائده بليزاريوس من حربه في إيطالية، فحشد جيوشه وفي مقدمها فرسان العرب يقودهم الحارث بن جبلة، ووضع خطط اجتياح بادية الشام لاسترداد ما انتزعه كسرى. وبعد مداولات أعرب فيها بعض القادة البيزنطيين عن خشيتهم من احتمال أخذ المنذر فلسطين وسورية على حين غرّة، وهم منشغلون في ملاحقة كسرى، اتّفق على بدء الهجوم المضاد، فتقدم الحارث بن جبلة حتى وصل إلى نهر دجلة، وتخلّفت القوات البيزنطية عنه، فعاد إلى حوران محمّلاً بالغنائم، فيما كان البيزنطيون يظنون المظان به ويتهمونه بالتخلّي عنهم من أجل الاستئثار بالغنام، وفي ربيع ٢٥٥ م.، عاد كسرى من جبهة أرمينية واجتاز الفرات وضرب بالغنام، وفي ربيع ٢٥٥ م.، عاد كسرى من جبهة أرمينية واجتاز الفرات وضرب بالغنام، وفي ربيع ٢٥٥ م.، عاد كسرى من جبهة أرمينية واجتاز الفرات وضرب بالغنائم، وفي ربيع ٢٥٥ م.، عاد كسرى من جبهة أرمينية واجتاز الفرات وضرب بالمؤنون به ويتهم من أجل الاستئار بالغنام، وفي ربيع ٢٥٥ م.، عاد كسرى من جبهة أرمينية واجتاز الفرات وضرب

<sup>.</sup>Devreesse: op.cit., p. 286 (1)

<sup>,</sup> Shahid: The Arabs in the Peace Treaty..., p. 199 (Y)

<sup>.</sup>Devreesse: op.cit., pp. 286 - 288 (Y)

<sup>(</sup>١) الطبرى: التاريخ، جـ ٢، ص ١٢١. وانظر كذلك ابن العبري: ص ٨٧ ـ ٩١.

<sup>.</sup>Devreesse: op.cit., p. 288 (Y)

حصاراً حول الرصافة، لكنه طلب في الوقت نفسه مفاوضين بيزنطيين لوضع شروط السلام، ثم انسحب بعدما هاجم الرقة وسبى جمعاً من سكانها. وفي سنة 750م. تجدد القتال على جبهة أرمينية، وفي السنة التالية رجع كسرى إلى اجتياز الفرات، وضرب حصاراً غير مُجد حول مدينة الرّها، فانسحب وتبادل السفراء مع جستنيانوس حتى اتّفق في سنة 200م. على شروط هدنة خمس سنوات(۱). وقد ذكر الطبري تلك الشروط بقوله: دأما سائسر مدن الشام ومصر فإن يخطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة حملها إليه وضمن له فدية يحملها إليه في كل سنة على أن لا يغزو بلاده. وكتب لكسرى بذلك كتاباً وختم هو وعظماء الروم عليه، فكانوا بجملونها إليه في كل عام(۲).

#### ـ و ـ أزمة الوكلاء العرب

ظلت علاقات الفرس والبيزنطيين بوكلائهم العرب في القرن السادس جيّدة، طالما كانوا يحتاجون إلى أداة عسكرية يستخدمونها في الصحراء، أو يختبئون خلفها حين يبتغون عملاً عسكرياً لا يُلزمهم ولا يورّطهم سياسياً. لكن هذه العلاقة أخذت تتبدّل، وبدأت الدولتان الكبريان تبديان مظاهر الامتعاض من الحليفين اللخمي والغسّاني، خصوصاً في معاهدة السلام التي عقداها سنة والغساسنة فيما يزيد على نصف قرن من المواجهة بينهما، والإنهاك الاقتصادي والغساسنة فيما يزيد على نصف قرن من المواجهة بينهما، والإنهاك الاقتصادي السادس، وحاجتهما إلى تنشيط خط التجارة التي توقف دفقها، فتوقف ريعها السادس، وحاجتهما إلى تنشيط خط التجارة التي توقف دفقها، فتوقف ريعها المنشود، لافتقارهما إلى الشبكة اللازمة لتسيير هذا الخط، قد جعلت الدولتين الكبريين تتفقان، ولو على نحو موقت، على محاولة لجم الوكلاء العرب. وقد تطوّرت العلاقة بين بيزنطة والغساسنة فمحض الروم حليفهم أولاً الدعم والثقة، وتطاعوا بعطف إلى نمائه وتعاظم قوته. وبدأت المرحلة الثانية حين أخذ الروم وتطعوا بعطف إلى نمائه وتعاظم قوته. وبدأت المرحلة الثانية حين أخذ الروم

يشعرون أن حليفهم يقلقهم في علاقتهم بالفرس، من جرّاء حربه مع نظيره اللخمي وكيل الفرس، ويقيِّدهم ويحصر حرية عملهم(١). وقد بدأت مظاهر هذا التذمّر تبدو على الفريقين البيزنطي والفارسي معاً، على نحوٍ رسمي واضح، في معاهدة السلم التي عقداها سنة ٥٦١م. ، بعدما سار كلّ من المنذر والحارث أشواطاً بعيدة في مغامراتهما العسكرية، أحدهما ضد الأخر، وتحوّلت هذه المغامرات إلى سجال شخصي خارج على نطاق حاجات الدولتين ومصالحهما. فبعد هدنة ٥٤٥م. استعرت نار الحرب بين الرجلين سنة ٥٤٦م.، فالتقيا فيما يقال إنه يوم حليمة الشهير في أيام العرب، وقَتَلَ المنذر ابنَ الحارث، لكن الملك الغسّاني انتصر في ذلك اليوم انتصاراً عظيماً، كاد فيه أن يأسر اثنين من أبناء المنذر. وقد امتنع كل من جستنيانوس وكسرى عن التدخل في هذه الحرب. وعاود الخصمان اللدودان القتال سنة ٤٥٥٩. حين أغار المنذر على جوار قنسرين، فلقيه الحارث وقتله، فيما يُقال إنه عين أباغ (٢). ويُستدل من المواد العسكرية في معاهدة ٥٦١م. ، أن الفريقين البيزنطي والفارسي سَعَيًا ، وهما يضعان نص المعاهدة، إلى تجنب استخدام المناذرة أو الغساسنة الحجة التي استخدمها المنذر سنة ٥٣٩م. حين أغار على جوار تدمر، وتذرّع بأن معاهدة سنة ٢٣٥م. ، لم تأتِ على ذكر العرب. فجاء في المعاهدة الجديدة أن على العرب حلفاء كل من الدولتين، أن يَلزموا هم أيضاً أحكام المعاهدة، فيمتنع العرب حلفاء الفرس عن حمل السلاح ضد الروم، ويمتنع العرب حلفاء الروم عن حمل السلاح ضد الفرس(٣)، وقد تطورت هذه المرحلة من العلاقات بين الروم والغساسنة (والفرس والمناذرة) في أواخر القرن السادس إلى قرار بيزنطي لإلغاء العِمالة الغسّانية بعض الوقت، على الرغم من أن الحرب مع الفرس لم تتوقف، وعلى الرغم من أن التجارة الشرقية لم تستجد نشاطها عبر

<sup>.</sup>Devreesse: op.cit., pp. 288 - 291 (1)

<sup>(</sup>٢) الطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ١٢٢.

<sup>.</sup> Shahid: the Arabs in the Peace Treaty..., p. 212 (1)

<sup>(</sup>٢) الأندلسي: نشوة...، ص ٧٧٧. وانظر أيضاً Devreesse: op.cit., p. 294. وكذلك جواد علي: جـ ٣، ص ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٧٧.

Shahid: The Arabs in the Peace Treaty..., p. 197. (\*)

الفرات، مثلما كان يؤمل. ولعل استعراض المادة الخامسة في معاهدة ٢٥٩٨.، وهي تتناول تنظيم التبادل التجاري، يمهّد السبيل إلى فهم بعض أسباب فشل محاولة الدولتين في هذا الشأن، ويسهّل بالتالي فهم بعض جوانب الحالة الدولية التي ساهمت في انتقال دفق التجارة إلى طريق القوافل المكيّة.

لقد نصت المادة الخامسة على أن يُحضِر العرب تجارتهم إلى دارا على الجانب الفارسي، ونصّيبين على الجانب البيزنطي من الحدود، وألّا يهرَّبوها، لثلا يُعاقَبُ المهربون وتصادر بضاعتهم. وقد ذكرت المعاهدة العرب بالاسم في هذه المادة، فأكدت مكانتهم في الوساطة التجارية. ويتَّفق غرض المادة الخامسة هذه مع غرض المادة الثالثة التي دعت إلى إحكام عمل الأجهزة الجمركية بين الإمبراطوريتين لتحسين دخل خزينتيهما. وقد أظهر كسرى في شروط السلم التي كان يعرضها في حروبه، إصراراً على جباية أتاوات من البيزنطيين، لملء خزينته، فيما كانت بيزنطة راغبة في تحسين دخلها لـلإنفاق على المباني والحروب التي خصص جستنيانوس معظم موازنته بها. ولم يكن تهريب البضائع مفيداً لأى من الدولتين، لأن الفرس كانوا على الخصوص يرغبون في إحكام احتكارهم لتجارة الحرير الشرقية، أما بيزنطة فكانت تجارتها الشرقية تجارة استيراد فقط، وكانت الجمارك هي الكسب الوحيد المتاح لها من هذه التجارة، ولذا احتلت جزيرة يوتابه (تيران، على مدخل خليج العقبة) مكانة رفيعة في السياسة البيزنطية التجارية والعسكرية. ضمن هذا الإطار يصبح فهم موقف الدولتين متاحاً. لكن أثر هذه المادة على المدى الطويل، لم يكن محسوباً تماماً. وقد دفعت أحكام المادة الخامسة بتجارة الشرق إلى اتخاذ طريق القوافل عبر الجانب الغربي من جزيرة العرب في الإجمال(١). ذلك أن هروب التجار العرب من الأسواق الرسمية التي عينتها معاهدة٥٦١م. ، واتباعهم طريقاً أخرى كان يُفترض ألاً يفيدهم كثيراً، لأنهم في نهاية الأمر لا بد من أن يحملوا هذه التجارة إلى سوقهم

Devreesse: op.cit., : وانظر كذلك . Shahid: The Arabs in the Peace Treaty..., pp. 192 - 196 (1)

الكبرى: السوق البيزنطية، حيث سيدفعون المكوس على أية حال. ولا مفر إذن من هذه السوق، وإلا اكتفوا بتجارة محلية في جزيرة العرب، وبطلت تجارتهم الدولية. لكن بيزنطة كانت تستفيد من تحويل هذه التجارة العربية إلى طريق مكة، لسبب بسيط، هو أن البضاعة الآتية عبر الفرات كانت تُدفع مكوسها مرتين: مرة للخزينة الفارسية ومرة للخزينة البيزنطية. ولذا أبدت بيزنطة تشجيعاً واضحاً لتجارة القوافل المكية غير مرة، على نحو ما سنبينه لاحقاً، في هذا الفصل. وكان هذا يناسب التجار العرب لأنه جعلهم يدفعون المكوس مرة واحدة بدل مرتين.

فإذا أخذ في الحسبان مضمون المادة السادسة من معاهدة ٢٥٩٩، وهي مادة تحظّر على القبائل العربية اجتياز الحدود من أراضي دولة إلى أراضي أخرى(١)، يتضح في نهاية الأمر أن بيزنطة والفرس إنما سعيا في هذه المعاهدة إلى إحكام سيطرتهما مباشرة على العرب، في بادية الشام وجوارها، وإلى تقليص الدور العسكري المستقل الذي اضطلعت به دولتا الوكلاء المناذرة والغساسنة. وفيما كان يؤمل أن تؤدي المعاهدة إلى تنشيط الخط التجاري عبر الفرات، أضيفت أحكام المادة الخامسة في الواقع إلى الحروب المستمرة معظم سنوات القرن السادس، لتدفع بتجارة الشرق إلى غرب جزيرة العرب. وهكذا أخفقت دولتا العمالة العربية في أداء الدور التجاري المطلوب، وفي الاحتفاظ بقوة دورهما العسكري الذي كان مسوغاً لوجودهما أصلًا، وكان حتماً أن تبدأ أزمة وجودهما التي انتهت بقلوصها والاستغناء عن دولة المناذرة عند مطلع القرن السابع، فيما كان الخط التجاري يُحدث في مكة الازدهار الذي أحدثه من قبل في البتراء وتدمر وغيرهما، بعيداً عن متناول القوتين الكبريين اللتين حاولتا عبئاً ضبط الخط التجاري المكى وترويضه ضمن إطار نفوذهما.

ـزـ -مروب نهاية القرن

لم تَتَرُدُّ العلاقات البيزنطية مع غسّان، والفارسية مع الحيرة فجأة، ولا

<sup>(</sup>۱) Shahid: The Arabs..., pp. 196, 197 (۱). وانظر كذلك: 295 Devreesse: op.cit., p. 295. وجواد علي: جاء ص 707.

تردّت في الوقت ذاته. بل كان التردّي تدريجياً، وساءت علاقة الروم بحلفائهم قبل حدوث مثل هذا الأمر بين الفرس وحكّام الحيرة بما يزيد على عشرين سنة . ففيما بدأ البيزنطيون تقييد الملك الغسّاني بعد اسر المنذر بن الحارث سنة ١٨٥م. ، ثم ابنه النعمان بن المنذر سنة ١٨٥م. ، لم يبدأ حكم الفرس المباشر لعرب الحيرة قبل سنة ٢٠٤م. ، عندما أخذ كسرى يعيّن حكاماً من غير أسرة المناذرة اللخميين . وقد بدأ اضطراب العلاقة يظهر منذ سنة ١٨٥م. ، حين عيّن كسرى سهراب حاكماً للحيرة . لكن حكم سهراب لم يُعمّر سوى أشهر، عاد الحكم بعدها للمنذر الرابع بن المنذر (٥٠٠ ـ ١٨٥٨م.).

لم يكن لجم الفرس والبيزنطيين للعرب في معاهدة ٥٦١م. ، دليلًا على رغبة صادقة في السلام، مقدار ما كان دليلًا على رغبة في استخدام الوكيلين العربيين في الحرب والسلام، وفقاً لمصالح الدولتين الكبريين، لا مصالح الوكيلين وحدهما. وقد أثبت كسرى، فيما لا يتعدّى الأربع السنوات بعد المعاهدة، أنه لا يزال يوعز إلى حليفه لمهاجمة أراضي الروم، ويتظاهر هو بعدم خرق شروط السلام. ففي سنة ٥٦٦م.، أرسل عمروبن المنذر (٥٥٤-٥٦٩م.) الذي تولَّى الملك في الحيرة بعد مقتل والده، أخاه قابوساً ليهاجم بلاد الشام. وكانت حجة عمرو في ذلك أن جستنيانوس الإمبراطور البيزنطي كان يدفع له كل سنة مائة رطل ذهباً منذ عقد المعاهدة، فلما مات جستنيانوس وتولَّى العرش جستينوس الثاني (٥٦٥ - ٥٧٨م.) أوقف دفع هذه الأتاوة، ثم فشلت المفاوضات لاستئناف دفعها. أما الذي جعل كسرى يغض ببصره عن هجمات المناذرة، فهو أن جستينوس كان يحاول كسر احتكار الفرس لتجارة الحرير، بعقد عهدة تجارية مع خان التتر. كذلك أوقف الإمبراطور البيزنطي دفع ثلاثين ألف دينار كان سلفه يدفعها كل سنة لكسرى (١). ويبدو أن جستينوس لم يكن حريصاً في دفع ماله للفرس والمناذرة وحدهم، بل لحلفائه الغساسنة أيضاً، أذ يرى ابن العبري أن سبب القطيعة التي كانت بين المنذر الغسّاني وجستينوس هو مطالبة

المنذر بالمال ليتمكن من إعداد جيش قوي منظم يستطيع الوقوف به في وجه الفرس(١). وهذا يؤكد ما سلف، أن بيزنطة كانت منهكة بفعل استمرار الحرب، وكانت تسعى إلى تعزيز موارد موازنتها، فلا تستطيع ذلك بمواصلة الدفع للأعداء والحلفاء، ولا بوقف الدفع والمخاطرة بخوض حرب أعظم كلفة من السلام الذي يُشترى بالمال. وعلى الرغم من أن قابوس بن المنذر اللخمي كان قد بدأ الحرب في عهد أخيه عمرو سنة ٥٩٦٦م، الا أن الفرس لم يشتركوا علناً بالحرب إلا في سنة ٥٧٧م، وقد استمرت عشرين عاماً. كان البيزنطيون يتذمرون من دفع الاتاوات ومن غزو الفرس اليمن وهو منطقة كانت بيزنطة تُدخلها في عداد مناطق نفوذها منذ أن غزاها الأحباش قبل نحو من نصف قرن(٢).

بدأت الحرب بهجمة بيزنطية عبر الحدود الفارسية عند الجغجاغ في خريف سنة ٧٧٦م. ورد كسرى باجتياز الفرات في الاتجاه الآخر، مستفيداً من ضعف الدفاع البيزنطي والخلاف مع الغساسنة، فوصل إلى أفامية (شمال غرب حماة) فأحرقها وعاد أدراجه، دون أن يلقى مقاومة، فيما كان الجيش البيزنطي يحاول عبثاً محاصرة نصيبين، ثم ينسحب إلى ماردين متخلياً عن دارا. وعقدت هدنة قصيرة ومفاوضات للسلام، لكن الفرس اجتاحوا وادي الخابور الأعلى وساروا إلى أرمينية وقبدوقية، ثم انسحبوا (٢).

وفيما كان المناذرة ينشطون مع الفرس، حدثت القطيعة بين المنذر الغساني وبيزنطة. ويعتقد روتشتاين أن هذه القطيعة التي توسطت الحرب ودامت ثلاث سنوات، انتهت سنة ٥٧٥م. (٢) واغتنمها قابوس ليشن هجمات على بلاد الشام. وعاود الفريقان التفاوض في سنة ٥٧٦ وسنة ٥٧٧م،، لكن الحرب استمرت. وهجمت قوات بيزنطيّة يقودها موريقوس (Mauricus) الذي أصبح إمبراطوراً فيما بعد (٥٨١ - ٢٠٢م،) على الفرس فيما بين النهرين، وردتهم حتى سنجار، واستؤنفت مرة أخرى مفاوضات السلام. وفيما كانت معاهدة

<sup>(</sup>١) Devreesse: op.cit., p. 295 (۱) والديس: جـ ٤، ص ٤٤٦. وجواد علي: جـ ٣، ص ٢٥٤. Trimingham: Christianity among..., p. 198

<sup>(</sup>١) ابن العبري: ص ٨٧. وانظر أيضاً جواد على: جـ٣، ص ٢٥٩.

<sup>.</sup>Devreesse: op.cit., pp. 295 - 297 (1)

جديدة قيد الإعداد مات جستينوس الثاني (في تشرين الأول/ أكتوبر ٥٧٨م.) ثم مات بعده کسری (آذار/ مارس ۷۹هم.). وحل طیباریوس (Tibarius: ٥٧٨ - ٥٨٢م.) وهُرمُزدا الرابع (٥٧٩ - ٥٩٠م.) محلهما، فلم يُفلحا في الاتفاق. وفي هذه الأثناء كان المنذر الغسّاني قد عاود القتال إلى جانب الروم بعدما صالحه طيباريوس. لكن التبعات بفشل الحملة التي قادها موريقوس لاجتياز الفرات بمعونة العرب الغساسنة، ألقيت على عاتق المنذر الذي اتهمه القائد البيزنطي بالخيانة. وكان اعتقال المنذر سنة ٥٨١م.، وسوقه مخفوراً إلى جزيرة صقلية أيذاناً لبدء ثورة عربية على بيزنطة يقودها النعمان بن المنذر الغسّاني. وفي سنة ٥٨٢م. أحرق الفرس الرُّها، ثم أخذ ميدان القتال ينتقل إلى الشمال، حتى تطورت الأمور على نحو غير مرتقب في سنة ٥٩٠م.، حين حدث تمرد فارسى على كسرى، إمبراطور الفرس الجديد، فلجأ هذا إلى عدوه موريقوس طالباً معونته. فلما عاد كسرى إلى عرشه كافأ الامبراطور البيزنطي سنة ٥٩١م.، بمعاهدة حسنة الشروط، وكان لا شك مسروراً بنقضها حين قُتل موريقوس سنة ٢٠٢م. ، فاتخذ الفرس مقتله ذريعة لشن الحرب من جديد. لكن هذه الحرب كانت حرباً بلا وكلاء عرب في الجانب الفارسي، فيما عاد الغساسنة إلى الصف البيزنطي. وقد بدأت حينئذٍ تظهر في الأفق نذائر حرب شاملة(١)، فسقطت بيد الفرس دمشق (٦١٣م.) ثم القدس (٦١٤م.) ثم مصر (٦١٩م.)، وشنّ هرقل (Heraclius) إمبراطور الروم الجديد (٦١٠ - ٦٤١م.) هجومه المضاد، فيما كان العرب يدركون ذروة جديدة في أزمة الولاء، بينما كان مشروعهم المستقل في داخل جزيرة العرب، يشق طريقه شيئاً فشيئاً إلى البزوغ.

ثانياً: الصراع في جنوب الجزيرة العربية

ـ أـ الحبشة واليمن في التاريخ

إذا لاحظنا أن أهم طرق التجارة الشرقية الآتية من المحيط الهندي وسواحله إلى

البحر المتوسط، هي طريق الخليج إلى الفرات فبادية الشام، وطريق البحر الأحمر إلى جنوب فلسطين ومصر، وطريق القوافل البرية في الجزيرة العربية، فإن اليمن يتحكم باثنتين من هذه الطرق. ولذا كانت السيطرة على اليمن عاملًا من أهم عوامل السياسة الدولية حيال تجارة الشرق منذ أن بدأ الصراع الدولي في هذا المجال. ومثلما ارتبط تاريخ الشام ارتباطاً وثيقاً بتاريخ اليمن، لوقوعهما على الطرفين الشمالي والجنوبي لبعض هذه الطرق، ارتبط تاريخ اليمن أيضاً بتاريخ الحبشة لتقاسمهما الإطلال من الضفتين على المدخل الجنوبي إلى البحر الأحمر. وقد زاد من وثوق العلاقة بين اليمن والحبشة أن شعوب المرتفعات اليمنية عبر العصور الغابرة وظبت على الهجرة إلى شمال الحبشة فنقلت معها ثقافتها وحضارتها الساميّة، وامتزجت بالقبائل الكوشيّة وتوحدّت معها، لكنها ظلَّت على ما يبدو تتطلّع إلى موطنها الأصلي. وكانت المصالح السياسية والتجارية تميل ميلاً شديداً إلى استثمار هذا التوق كلما بدت فرصة وظهرت حاجة إلى ذلك. وقد التفتت رومة منذ القرن الأول للميلاد على الأقل، صوب مملكة سبأ ومدنها التجارية، وتحالفت مع الأحباش لتحقيق مصالحها في اليمن، بعدما اعترض اليمنيون السفن الرومانية. واستولى الأحباش على اليمن، ثم استولى الرومان أنفسهم على بعض المواضع في اليمن أيام الإمبراطور كلاوديوس (Claudius: ١١ ـ ١٥٥.) على الأرجح(١). وكان الغرض الذي سعى إليه الرومان، ثم البيزنطيون والأحباش بسياستهم الاقتصادية والتجارية هو إنشاء اتصال تجاري مع الهند من غير وساطة العرب الجنوبيين أو الفرس(٢). ولم يكن بلوغ هذا الغرض ممكناً في جميع الظروف.

فقد تبين من استعراض تاريخ بلاد الشام، منطقة للصراع السياسي والعسكري بين بلاد الفرس وكل من رومة وبيزنطة، على تجارة الشرق، فيما مضى من هذا الفصل، أن «الغرب» كان في كثير من الأحيان يضطر إلى مسالمة الفرس والاتجار معهم عبر خط الفرات والصحراء السورية. لكن سقوط تدمر في

<sup>(</sup>۱) الطبري: التاريخ، جـ ۲، ص ١٣٦ ـ ١٤٠. وابن العبري: ص ٩٠. والدبس: جـ ٤، ص ١٩٠ . Devreesse: op.cit., 297, 298, 299, 305, 306 وجواد علي: جـ ٣، ص ١٤١ ـ ١٩١٤.

<sup>.</sup>Devreesse: op.cit., p. 278 (1)

<sup>.</sup> Shahid: The Conference..., p. 127 (Y)

أواخر القرن الثالث للميلاد، واتصال الحروب الفارسية البيزنطية طول القرن السادس تقريباً، جعلا استمرار تدفق التجارة عبر الطريق الفراتية أمراً صعباً إن لم يكن متعذّراً. وكان منطقياً أن تتطلّع رومة ثم بيزنطة إلى الطرق الأخرى، وبخاصة البحر الأحمر.

لقد غزا الأحباشُ اليمنَ غزوتين كبريين، ولم يكن صدفة أن الأولى حدثت في أواخر القرن الثالث، أي بعد سقوط تدمر، وأن الثانية حدثت في الربع الأول من القرن السادس، أي في زمن توقف خطوط التجارة الآتية من الفرات واشتداد الحاجة إلى خطوط البحر الأحمر والحجاز. فلقد حفظ لنا نقش أدوليس (إحدى مدن مملكة أكسوم الحبشية)، وهو نقش يُقدُّر زمنه بما بين سنتي ٢٧٧ و ٢٩٠ للميلاد(١)، ذكر غزوة شنّها الملك الحبشي آنذاك من «لوكي كومي» (الحوراء، على شاطىء الحجاز)، لاحتلال اليمن. ولم تعرف بالضبط بعد سنة هذه الغزوة، لكنها حدثت حتماً بعد سقوط تدمر، وبقيت آثارها طويلاً، ولم تكن قتالًا عابراً مثل كثير من المجابهات اليمنية الحبشية، بل استمرت نحواً من قرن. وفي هذه المرحلة لُقُبُ النجاشي الحبشي أفيلاس بملك أكسوم وحمير وريدان والحبشة وسبأ وسلحين وتهامة والبجاء. وبلغت المملكة الحبشية ذروة مجدها واتساعها في عهد الملك عيزانا (٣٢٠ ـ ٣٤٢م. تقريباً)، وكان أول ملك حبشى يعتنق المسيحية. وبعده أخذت قبضة الأحباش على اليمن تَهَنُّ، بسبب ثورة نشبت في جنوب الحبشة. وقد حاول الإمبراطور البيزنطي قسطنطيوس الثاني أن يُنجد الاحتلال الحبشي والنفوذ البيزنطي في اليمن، فأرسل سنة ٤٥٣٥. تقريباً تيوفيلوس الهندي (Theophilus Indus) من جزيرة سُقطري للتفاوض مع الأمراء الحميريّين، في مهمة ظاهرها ضمان حرية العبادة للنصاري الروم القاطنين في اليمن. ويُعتقد أن جوهر المهمة هو ضمان حسن معاملة اليمنيين للتجار الروم، واتّخاذ موقف محايد بين الفرس وبيزنطة. غير أن المهمة فشلت

لأن الأقيال الجِمْيَريين كانوا يرون أن بيزنطة كانت تساند الحبشة، عدو حمير التقليدي. وفي سنة ٣٧٥م.، ثار الملك الحميري ملكيكرب يهأمن على الاحتلال الحبشي، وطرد الأحباش في غضون ثلاث سنوات(١).

أما الغزوة الحبشية الكبرى الثانية لليمن فحدثت في الربع الأول للقرن السادس، في الزمن الذي شهد بدء الحروب البيزنطية الفارسية الطويلة. وهي حروب لم تتوقف إلا بظهور الإسلام (سيُفرد لهذه الغزوة باب خاص في هذا الفصل)، ولا شك أن النزاع بين الأحباش واليمنيين لم يقتصر على هاتين الغزوتين الكبريين<sup>(1)</sup>، وأن غزوة القرن السادس كانت بإيعاز بيزنطة وتعضيدها على ما سنبين، فيما يوحي انطلاق الغزوة الأولى من مرفأ لوكي كومي، الذي كان بعد سقوط تدمر ضمن مدى النفوذ الروماني، بأن رومة لم تكن معارضة لهذه الغزوة، بل ربما كانت هى الموحية بها.

#### ـ ب ـ مسيحيو بيزنطة ويهود فارس

يتفق المؤرخون على القول إن بيزنطة استخدمت العقيدة المسيحية في اليمن لخدمة أغراضها التجارية، فيما كانت اليهودية معقلاً للنفوذ السياسي الفارسي هناك. ويقول سميث: وليس من سبب للاعتقاد أن هذه العقائد الدينية لم يكن اعتناقها مخلصاً. ذلك أن فكرة حصر الحوافز في تلك الحقبة بواحد فقط من أصل الحوافز الدينية والسياسية والاقتصادية، هي فكرة ساذجة، قد تؤدي بنا إلى عدم فهم الدوافع الاقتصادية، لدى الدول المتورطة في الصراع. فالحبشة مثلاً ولم تكن مهتمة بالتجارة الهندية، على ما يبين بروكوبيوس»(٢) ولو لم تكن الحبشة حليفة لبيزنطة، لأسباب أخرى، بعضها ديني وبعضها سياسي، بل واقتصادي، لما استقام لهما أن يبادرا إلى مشروع مشترك لغزو اليمن غير مرة.

<sup>(</sup>۱) Devreesse: op.cit., pp. 278, 279. (۱) . Devreesse: op.cit., pp. 278, 279. (۱) . Devreesse: op.cit., pp. 278, 279. (۱) . انظر أيضاً: Trimingham: Christianity among..., p. 288. أصحاب الأخدود، الجامعة اللبنانية، بيروت، ١٩٧٩، ص ١٣ ـ ١٩، ٣٦ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>١) يعدد جواد علي مختلف أعمال الاحباش في اليمن منذ قيام النصرانية. أنظر جواد علي: حسر ٣٠٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) Smith: op.cit., p. 463. وأيد بيضون فكرة الحوافز السياسية لدى المبشرين. أنظر بيضون: الحجاز والدولة الاسلامية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٣، من ٥٨. ٥٩.

لم تكن الحدود البيزنطية الجنوبية قد تبدّلت كثيراً منذ العصر الروماني، فبقيت عند تخوم المقاطعة العربية على مشارف الحجاز الشمالية. وكان للبيزنطيين الجزر في خليج القلزم وخليج العقبة، حيث اتّخذوا مراكز لجباية الضرائب من أصحاب السفن ولحماية البحر من قراصنته. وكان ميناء القُلْزُم (قرب السويس في مصر اليوم) بحوزتهم، وفيه كان يقيم وكيلهم التجاري لمراقبة السفن والتجارة وإصدار التعليمات. لكن تجار بيزنطة وغلوا جنوباً حتى وصلوا إلى أدوليس (قرب ميناء مُصَوَّع) ولم يُبحروا أبعد من ذلك في معظم الأوقات، بل كانوا يبتاعون حاجتهم هناك من التجار الهنود أو العرب أو الإفريقيين(۱).

كانت للبيزنطيين مصالح تجارية وسياسية ودينية في الحبشة. وكانت هذه المصالح كثيراً ما تملقي ببعض المصالح الحبشية، أو بجميعها. بل كثيراً ما كانت المصالح السياسية والاقتصادية والدينية منسجمة تمام الانسجام، إذ «كان نشر الديانة المسيحية عند ملوك الروم وسيلة لنشر استعمارهم وترسيخ أقدامهم في بلاد أعدائهم، على ما يراه ولفنسون الذي يضيف: «وكان الروم يحسبون حساباً كبيراً للحبشة، إذ كانت على طريق تجار الهند من ناحية، كما كانت على تخوم بلاد مصر من ناحية أخرى». ولا يبدي ولفنسون، وهو يهودي، شغفاً بما حاولت بيزنطة أن تفعله في اليمن إذ يقول: «وقد اجتهد الروم في نشر المسيحية في بلاد حمير، فأرسل قسطنطين هدايا إلى ملوك حمير فرفق إلى تعمير ثلاث كنائس لتجار الروم في اليمن. على أن الغرض الحقيقي من هذه الكنائس كان ترسيخ قدم الاستعمار الرومي في تلك البلاده(۲). غير أن اليهودية أيضاً سعت إلى أن تفعل ما سعت إليه بيزنطة والحبشة، فقال الدوري: «حاولت المسيحية واليهودية أن تتغلغلا في الجزيرة العربية وكانتا متصلتين بالصراع السياسي، إذ بدت كل منهما حليفة لإحدى الدولتين الطامعتين»(۳). ولم يكن اليهود وحدهم متحالفين مع الفرس في تطلعهم إلى اليمن والشواطيء المطلة على المحيط الهندي، بل

انتشر النفوذ الفارسي على شواطيء الخليج، مع انتشار الكنائس المسيحية النسطورية(١). وكان انتشار اليهود جيداً على شواطيء البحر الأحمر حتى النيل، من مصر إلى الحبشة، فيما امتد وجود اليهود في الجزيرة العربية من خيبر ويثرب جنوباً حتى اليمن. وكان هذا الانتشار على جانبي البحر الأحمر وعلى طول طريق القوافل البرية حتى فلسطين ملائماً جداً لجعلهم يضطلعون بمهام خطيرة في الصراع السياسي على طرق التجارة الشرقية، بخاصة لعدم افتقارهم إلى الخبرة التجارية ورأس المال اللازم والحوافز السياسية المناهضة لرومة ثم بيزنطة (٢). وقد يكون امتداد اليهود على طول الطريق من فلسطين إلى اليمن قديماً جداً، إذ ان إحدى كتابات القبور في جنوب شرق حيفا ذكرت عن دمنحم قولن حميرن، أي مناحيم قيل حمير، أنه جاء إلى فلسطين لزيارة العلماء اليهود، فمرض ومات هناك. ورُجّع أن يكون تاريخ الكتابة قريباً من سنة ٠٠٠م. (٣). وهذا قد يدلُّ على أن اليهودية دخلت اليمن قبل عهد الملك أسعد أبي كرب في أواثل القرن الخامس(٤). إلا أن النقوش التي ذكرت التحول الديني عن الوثنية في أواخر القرن الرابع، إلى دين يقول الإخباريون إنه اليهودية، هي أول دليل أثري على أن اليهودية ربَّما أصبحت ديناً «رسمياً» في اليمن. وقد نسب ولفنسون هذا التحوّل إلى حوافز سياسية حين قال إن دسباً اتّحدت مع جميع العناصر القومية في اليمن وطردت الأحباش من ديارها تحت قيادة الملك كرب، وكان قد تهودت ذريته حوالي ٤٠٠ بعد المسيح واستمر حكم هذه الأسرة الحميرية المتهودة إلى عهد ذي نواس الذي انهزم أمام الحبشة سنة ٥٢٥ بعد الملادة(٥).

### -ج - دخول النصرانية اليمن

أما النصرانية فدخلت اليمن في أعصر مختلفة ومن مصادر مختلفة، ولذا

<sup>(</sup>۱) Rodinson: op.cit., p. 29.

<sup>(</sup>٢) ولفنسون: ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي...، ص ٩، ١٠.

<sup>,</sup> Rodinson: op.cit., pp. 7,8 (1)

Trimingham: Islam in Ethiopia, pp. 35, 41 (٢). من ٧٥.

<sup>(</sup>٣) جواد على: جـ ٩، ص ٥٣٩.

<sup>.</sup> Von Wissmann: Himyar Ancient Hist., pp. 492, 493 (٤)

<sup>(</sup>٥) Von Wissmann :ibid وكذلك ولفنسون: ص ٧٤٠.

تتباين الروايات العربية والسريانية والحبشية والبيزنطية في هذا الشأن. والثابت أن النصرانية دخلت اليمن من الشام والعراق من طريق القوافل التجارية، ومن الحبشة في ظل المبشرين والتجار والجنود(١). وطبيعة البلاد المفتوحة وإقبال أصحاب المصالح عليها من أجل التجارة، جعلا مرفأ قاناً، بين عدن وحضرموت، مركزاً مبكراً للمسيحية إذ جاءه المبشّرون والتجّار من بيزنطة والحبشة والخليج(٢). والشائع لدى كثير من المؤرخين السريان، أن أوَّل من دعا إلى النصرانية في اليمن والحجاز، هو الرسول برتلماوس، وأنه نصّر خلقاً كثيراً من اليمنيين، وبخاصة اليهود منهم، وترك لديهم نسخة من إنجيل متى باللغة الأرامية، فوجدها لديهم الفيلسوف الإسكندري بنتينوس (Pantaenus) أستاذ المدرسة الإسكندرية اللاهوتية الذي أوغل في تلك البلاد مبشراً في أواخر القرن الثاني. وقد اشتد الصراع بين الروم والفرس على اليمن في أواخر عهد الاحتلال الحبشي بُعَيْد منتصف القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطيوس الشاني الأريوسي، الذي حاول تعزيز التحالف اليمني مع الحبشة وبيزنطة وأرسل تيوفيلوس الهندي على ما سلف، إلى بلاط حمير ليتوسط من أجل بناء ثلاث كنائس للتجار الروم، واحدة في عدن وثانية في ظفار وثالثة في هُرمُز على الأرجع. لكن المهمة التي نجحت في ذلك بعض الوقت فشلت في تثبيت التحالف السياسي طويلًا، فثار اليمنيون على الأحباش وطردوهم (٣) لتحل اليهودية محل المسيحية في موقع عقيدة الدولة. إذ كان اليمنيون يرون على ما يبدو أن النصرانية هي دين أجنبي أحضره أغراب. ولا غرو لو نظر اليمنيون إلى معتنقى هذا الدين، ضمن تلك الظروف التاريخية، نظرتهم إلى من انحاز إلى المحتل الحبشي(٤). وقد سلفت الإشارة إلى ما ذكرته بعض الكتب المسيحية عن رجل، قالت إنه من غسَّان، وَفَد إلى اليمن في النصف الثاني من القرن

الخامس، وتمكّن من تنصير ملكها عبد كلال بن مثوب، وكيف وأن حمير وثبت عليه وقتلته، (١). كذلك، روت بعض التواريخ الدينية عن كاهن نصراني يُدعى أزقير كان يقيم في نجران، فدعا أهل تلك المدينة إلى النصرانية، فأمر ملك حمير شرحبيل ينكف بحبسه، فأفلت من السجن وعمَّد جمعاً كثيراً ثم قُتل مع ثمانية وثلاثين من أتباعه. وقد أصبحت نجران كرسياً أسقفياً لأنصار الطبيعة الواحدة في العقد الثاني من القرن السادس، أي في عز اشتداد الصراع الحميري الحبشى. وكان طبيعياً أن يلقى انتشار النصرانية مقاومة شديدة، لارتباط الدين ارتباطاً وثيقاً بالمصالح السياسية والاقتصادية، ولأن بيزنطة أيدت نشر النصرانية على افتراض أن نشرها يمهّد السبيل إلى بسط النفوذ السياسي والاقتصادي(٢). بل ان مجرد مجيء المسيحية مع التجار والمبشرين من الحبشة، كان يصبغ هذا الدين بالصبغة التي تثير شبهه الحميريين ومقاومتهم، بخاصة بعدما أصبحت المسيحية عقيدة رسمية للحبشة في منتصف القرن الرابع بفعل التغلغل البيزنطي التجاري والسياسي والديني، وبفعل جهود المبشرين السوريَّين فرومنتيوس الصوري وإديسيوس (Aedesius)، اللذين بشَّرا الملك الحبشي (٣). وقد تطوّرت المقاومة اليمنيّة للمسيحية إلى صراع يهودي - مسيحي شامل في القرن السادس، على ما سنرى.

وأما اختلاف روايات دخول النصرانية في اليمن فسببه على الأرجع أن كلاً من بيزنطة والنساطرة والعرب والأحباش أنصار الطبيعة الواحدة (الذين سُمّوا فيما بعد اليعاقبة)، أراد أن ينسب إلى ذاته شرف هذا الأمر. وتروي المصادر العربية عن رجل اسمه فيميون دعا الله أن يرسل على نخلة كانوا يعبدونها ريحاً صرصراً،

<sup>(</sup>١) Von Wissmann, p. 492 (١) وانظر الصلوي: ص ٢٤.

Shahid, Irfan: Byzantium in South Arabia, Dumbarton Oaks Papers XXXIII, 1979, Dum- (Y)

barton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington, p 49

<sup>(</sup>٣) Von Wissmann, p.493 (٣). وانظر الصلوي: ص ٣٦.

<sup>.</sup>Devreesse: op.cit., p. 279 (1)

<sup>(</sup>١) الطبرى: التاريخ، جـ٧، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) في شأن بيزنطة ونجران وبيزنطة وحمير انظر .Shahid: Byzantium (5c), pp. 360 sqq, 376 sqq. انظر . التحدث وكذلك الصلوي، ص ١٦، ٣٦ ـ ٣٦ . والصلوي يستشهد والكتب النصرانية، التي تحدثت عن أزقير ونصاري نجران.

Trimingham: Christianity : وكذلك . Trimingham: Islam in Ethiopia..., pp. 22, 38 (٣) . among..., pp. 288 - 293

فاتت الريح عليها واهتدى الناس وآمنوا بدين فيميون. ونسب إخباريون دخول المسيحية اليمن إلى العربي الذي قالوا إنه نصّر الملك عبد كلال في النصف الثاني من القرن الخامس. والقول إن هذا الرجل كان من غسّان قد يعني أنه كان من أنصار الطبيعة الواحدة. ومن روايات العرب في تنصّر اليمنيين قصة عبد الله بن الثامر في نجران () وكانت النصارى في نجران على مذهب الطبيعة الواحدة أيضاً. وتجعل المصادر النسطورية دخول المسيحية إلى اليمن في مطلع القرن الخامس، في عهدي أسعد أبي كرب ملك اليمن الذي تهوّد، ويزدجرد الأول إمبراطور الفرس. وتنسب هذه المصادر الفضل في ذلك إلى تاجر من أهل نجران اسمه حيّان أو حنان سافر إلى القسطنطينية ثم إلى الحيرة ونشر النصرانية في حمير. وهذه رواية معقولة، إذ ان النفوذ الفارسي في هذه المرحلة من تاريخ اليمن كان في تعاظم (٢).

وروى البيزنطيون بالطبع رواية مختلفة، تنسب الفضل في تنصير اليمنيين إلى قسطنطيوس الثاني، الذي أرسل ثيوفيلوس الهندي إلى ملوك حمير في أوائل النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد، ونسب الأحباش سبق التنصير إلى حلفائهم في نجران (٢). وتؤكد الأبحاث التي تناولت النصرانية في اليمن ومنها وشهداء نجران (٤)، أن نصارى اليمن كانوا في معظمهم من أنصار الطبيعة الواحدة قبيل غزوة الأحباش سنة ٢٥٥م. وهذا يوحي بقيام علاقة وثيقة بينهم وبين الأحباش الذين كانوا على هذا المذهب أيضاً، وبينهم وبين بلاد الشام والغساسنة ربما. لكن المذاهب الاخرى كانت قائمة أيضاً، إذ أن النسطورية انتشرت في شرق جزيرة العرب على الخصوص، ويُفترض أنها تعززت بعد

إجلاء الأحباش عن البلاد في سنة ٧٧٥م. كذلك يعتقد كل من شهيد وسميث أن أبرهة الحبشي الذي حكم اليمن نحواً من أربعين سنة كان خلقيدونياً، على الأرجح ولم يكن يعقوبياً على مذهب قومه، لارتباطه السياسي ببيزنطة (١٠). ولذا تحوّل كثير من نصارى اليمن على ما يُفترض إلى المذهب البيزنطي الرسمي في أيامه، قبل الثورة اليمنية التي أعادت النفوذ في البلاد إلى الفرس.

# ـ د ـ بداية الصراع في القرن السادس

كانت أرض اليمن في بداية القرن السادس ممهدة تماماً لامتداد الصراع البيزنطي الفارسي إليها. ففيما كانت بيزنطة تعزّز تحالفها مع الأحباش وتساند نفوذها ونفوذ المسيحيين في اليمن، كان الفرس يفضَّلون التعامل مع اليهود والمذاهب المسيحية المناهضة للروم، مثل النسطورية. وقد استطاع اليهود أن يحكموا اليمن، من أول القرن الخامس إلى أواخره تقريباً، وتمكنوا، على قول هارتمان، من تولِّي الوظائف المالية في حكومة حمير ومن تنظيم موازنتها، فسيطروا على المراكز الحساسة. ويرى سميث أن سلطة اليهود استمرت في اليمن قوية خلال حكم السلالة الحميرية، منذ عهد تبَّان أسعد أبي كرب في أول القرن الخامس، حتى عهد الملك مرثد ألن في أواخره. وكان جميع الملوك متهودين (باستثناء عبد كلال بن مثوب بُعيد أواسط القرن)، ويتصلون اتصالًا وثيقاً بيثرب، مركز اليهود الأقوى في جزيرة العرب. ولكن نفوذ اليهود أخذ ينحسر ونفوذ النصارى يتعاظم بدعم الأحباش، حتى أصبح النصارى هم الحكام الحقيقيون في عهد الملك معديكرب يعفر الذي أوصله نصارى نجران إلى العرش في أوائل القرن السادس. وعاد وجود النصرانية في اليمن إلى الاقتران بالنفوذ الحبشي وصار يرمز إلى الخضوع له وللنفوذ البيزنطي(٢). وانتشرت الكنائس، لا سيّما في نجران وظفار ومارب وحضرموت وهجرين(٣). ولم تكن الخلافات بين الأسر الحاكمة سوى عامل من عوامل تشجيع القوى الخارجية

<sup>(</sup>١) الطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ١٠٣. وكذلك سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) جواد على: جـ ٦، ص ٦١٤.

 <sup>(</sup>٣) جواد علي: جـ ٦، ص ٦٠٨ ـ ٦٢٢. ويلاحظ أن المصادر اليونانية تسمّى اليمنيين والأحباش
 هنوداً. وتدعو هذه التسمية إلى الحذر بسبب احتمال الخلط.

Shahid, Irfan: The Martyrs of Najran, New Documents, Société des Bollandistes, (٤) . Bruxelles, 1971. وفي هذا الكتاب انظر ص ٢٥٢ ـ ٢٦٠، في شأن ارتداد ملوك الحبشة عن المسيحية وعودتهم إليها أوائل القرن السادس.

<sup>.</sup> Smith: op.cit., p. 462 : وكذلك : Shahid: Ibid, p. 205 (1)

<sup>(</sup>٢) Smith: ibid . وانظر الصلوي: ص ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الصلوي، ص ١٧، ٥٥.

على محاولة استغلال الصراع الديني لأغراض تتعلق بالمصالح التجارية والأحزاب السياسية (١). وكانت نجران مناسبة لهذا الاستغلال لأسباب عديدة، منها التجاري، ومنها الديني. فنجران هي ملتقى الطريقين إلى الشمال، فمنها تمر الطريق الممتدة من صنعاء ومارب ومعين إلى الشام عبر الحجاز، والطريق الأخرى إلى وادي الدواسر واليمامة فالبحرين والحيرة (٢). وكانت في نجران جاليات دينية مختلفة، تستطيع أن توفّر أي ذريعة لأي تدخل خارجي. ففيها أكبر تجمّع مسيحي في اليمن، حول بيت العبادة الذي سمي بكعبة نجران، وكان بنو عبد المدان بن الديّان الحارثي قد أقاموها مضاهاة للكعبة (٣)، وارتأى فيها بعض عبد المدان بن الديّان الحارثي قد أقاموها مضاهاة للكعبة (٣)، وارتأى فيها بعض محمد بن حبيب روى أيضاً أن عبدة الأوثان كان لهم صنم في نجران، إذ جاء في «المحبّر»: «روي أن الصنم يغوث كان لمذحج كلها، وكان في أنعم، في «المحبّر»: «روي أن الصنم يغوث كان لمذحج كلها، وكان في أنعم، من الضباب، من بني كعب واجتمعوا عليه جميعاً» (٥). بل ان نجران كانت من المستوطنات التي نزل بها اليهود في اليمن، فعاشوا فيها مع غيرهم من نصارى وعبدة أوثان.

وكانت شرارة الصراع أن الملك الحميري معديكرب يعفر اعتنق المسيحية، في بلاد كانت السلالة الملكية قد نشرت فيها اليهودية نحو قرن من الزمان. ولم تُحجم بيزنطة عن إبداء رغبتها في انتهاز الفرصة للتدخل، فأرسل الإمبراطور أناستاسيوس (Anastasius) سنة ١٣٥٥م. أسقفاً لنجران. ولم تكن تلك حادثة منفردة، إذ درج الروم على تعيين رجال الدين النصارى وإرسالهم إلى

نجران، حتى أخذ النجرانيون ببعض من الثقافة الرومية. ورُوي أن الأعشى

استمع في نجران إلى الغناء الرومي، مما يدلُّ على وثوق اتصال هذه المدينة

اليمنية وجوارها بالإمبراطورية البيزنطية(١). وقد صادف تنصّر الملك الحميري أن

نشبت الحرب بين بيزنطة والفرس في أوائل القرن السادس، وأخذت حاجة

بيزنطة إلى طريق البحر الأحمر وطريق القوافل البرية عبر الحجاز تشتد. وعلى

الرغم من أن المصادر العربية تروي عن الملك اليهودي زرعة ذي نواس (يوسف

أسار يثار)(٢)، أنه استولى على الحكم بعد قتله الملك الفاسق ذي شناتر، إلا أن

النقوش الحميرية تؤكد أن ذا نواس كان من أسرة الملك النصراني معديكرب

يعفر، وأنه خلفه بعدما مات، وتهوَّد بعد تولَّيه الحكم وكان مسيحياً قبل ذلك(٣).

ويؤيد «المحبّر» النقوش الحميرية في أن ذا نواس كان مسيحياً، إذ يقول

محمد بن حبيب: «ومَلَكَ بعده، ثم تهوّد ودان باليهودية ودعا الناس إليها»(٤).

فقوله: ثم تهوّد، يعني أنه اعتلى العرش الحميري وهو يدين بالمسيحية. وليس

من سبيل الآن إلى التيقّن من الترتيب الزمني الدقيق لتسلسل بعض الحوادث،

فقد اعتلى ذو نواس العرش وتهوّد. وشن الأحباش على اليمن غزوتين. وحدثت

حادثة الأخدود التي قتل فيها الملك الحميري جمعاً من المسيحيين. وتروي

المأثورات المسيحية أن سبب الغزوة الحبشية هو قتل ذي نواس نجران. لكن

حادثة الأخدود الشهيرة، التي يُفترض أنها حدثت في الخامس والعشرين من

تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ٢٠٥٠م. (٥)، وقعت حتماً بعد الغزوة الحبشية الأولى.

وفي مقابل ما ترويه المصادر المسيحية عن سبب الصراع والغزوة، تروي مصادر

عربية أن سبب الصراع أو شرارته الأولى كان قتل نصارى نجران جماعةً من

. among..., p. 296

<sup>(</sup>۱) جواد علي: جـ ٦، ص ٥٤١، وجـ ٩، ص ٩٣. وانظر كذلك Trimingham: Christianity

<sup>-</sup>Shahid: The Martyrs..., pp. 260 - 266 : كا من أسهاء الملك ذي نواس أنظر: (٢)

<sup>.</sup> Ibid., pp. 266 - 268 (\*)

<sup>(</sup>٤) المحبّر، ص ٣٦٨،

<sup>.</sup> Shahid: The Martyrs..., pp. 235 - 242 (0)

<sup>,</sup> Smith: op.cit., p. 462 (1)

Trimingham: Christianity among..., p. 294 (٢). وكذلك جواد على: جـ ٢، ص ٥٠٧،

<sup>(</sup>٣) جواد على: جـ٦، ص ٤١٧.

Fahd, Toufic: Le Panthéon de l'Arabie Centrale à la veille de l'Hégire, Librairie Orienta- (1), liste Paul Geuthner, Paris, 1968, p. 121

<sup>(</sup>٥) المحبّر، ص ٣١٧.

اليهود هم أبناء رجل يهودي من المدينة يدعى دُوْساً(١). وفي أية حال فإن الصراع كان سوف يقع، لأن بيزنطة كانت تسعى إلى ضمان طريق التجارة الشرقية عبر البحر الأحمر. ولو لم يجد الطرفان ذريعة لما أعوزتهما الحيلة للتقاتل. وقد رأى المؤرخ بروكوبيوس (Procopius) ذلك بوضوح إذ ذكر أن المسألة كانت مسألة منع طرق التجارة الشرقية من السقوط في أيدي الأعداء الذين ما إن يسيطروا على هذه الطرق حتى يطلبوا ذهباً مقابل بضاعتهم الثمينة النادرة(٢). ويعبر ديفريس ببراءة عن هذا بقوله: «وجرت محاولة ثانية لتنصير البلاد في عهد أنستاسيوس فأرسل إلى الحميريين أسقف اسمه سيلفان (Sylvanus). وفي الوقت نفسه استعيد الاتجار مع جنوب الجزيرة العربية (٣).

# ـ هــ الغزو الحبشي الأول لليمن

تُجمع المصادر والمراجع على أن الحبشة شنّت غزوتين عسكريتين على اليمن في الربع الأول من القرن السادس. وتجمع المصادر المسيحية على أن نصارى اليمن قد اضطهدوا مرتين ولذا شنّ الأحباش هاتين الغزوتين لوقف هذا الاضطهاد. وقد أمكن حصر تاريخ الاضطهاد الثاني، وهو الاضطهاد الأكبر، ويسمّى في المصادر الإسلامية وقعة الأخدود، في سنة ٢٥٥م. كذلك تبيّن أن الغزوة الحبشية الأولى التي كانت أصغر من الغزوة الثانية، حدثت في سنة ١٨٥م. فيما تؤكد معظم المصادر والمراجع أن الغزوة الثانية حدثت في سنة ١٧٥م. على الأرجح. وبناء على إشارات تدلّ على أن نجاشي الحبشة في الغزوة الأولى كان وثنياً، وكان في الثانية مسيحياً، اشتبه في أن صاحب الغزوتين هو الملك «إلّا أصبحه»، الذي تنصّر بعدما نذر أن يعتنق دين المسيح إذا آتاه نصراً في غزوته الأولى. ويُفهم من هذا أن ملوك الحبشة الذين تنصّروا في القرن الرابع، لم يمكثوا على النصرائية، وعادوا إليها في الربع الأول من القرن

السادس لدى احتدام حربهم مع اليمن، واشتداد حاجتهم إلى الدعم البيزنطي

في هذه الحرب(١). ويظهر من الدراسات الحديثة التي استندت إلى نصوص

النقوش الأثرية التي عثر عليها ريكمنس وفِلبي أن مواجهة الملك المتهوّد يوسف

أسأر للغزوة الحبشية الأولى كانت مرنةً. ويُعتقد أنه عجز عن جمع حميـر

لمؤازرته فآثر المراوغة. وأيدت هذه الدراسات على نحو غير مباشر ما جاء في

بعض المصادر العربية الإسلامية حول هذا الأمر. إذ يروي أبو هلال العسكري

في «أوائله» سبب نشوب الصراع بقوله: «وكان لدوس ـ رجل من يهود نجران ـ

ضيعة يخرج بنوه إليها ليلًا. فيُجرون فيها الماء أكثر مما يخصّها، فاجتمعت

نصاري نجران فقتلوهم وطلبوا أباهم دوساً فأعجزهم... فسار حتى قدم على

ذي نواس ـ وكان تهوّد ـ فشكا إليه ما أصيب به، فخرج إلى أهل نجران فحاصرهم، ثم عاهدهم، فلما تمكّن منهم، أوقع بهم وهم مغترّون، فلم يُنجُ

منهم إلا الشريد، فلحق بعضهم بالنجاشي ومعه الإنجيل قد أحرق أكثره، فلما

رآه ساءه، فكاتب ملك الروم بذلك، واستدعى من جهته سفناً يحمل فيها الرجال

إلى اليمن»(٢). وأما عن مقاومة ذي نواس لهذه الغزوة الأولى، فقال أبو هلال:

«وبلغ ذاك ذا نواس، فصنع مفاتيح كثيرة، فلما دنا منه جيش الحبشة أرسل إليهم

بها وقال: هذه مفاتيح خزائن اليمن، فخذوا المال والأرض وأنا طوع لكم،

فاطمأنُّوا وتفرِّقوا في المخاليف يجبون، فأرسل ذو نواس إلى المقاولة: إذا كان

يوم كذا فاذبحوا كل ثور أسود فيكم، فعملوا الذي أراد، فقتلوهم، فلم يبق منهم

إِلَّا القليل»(٢). أما الطبري فاختلفت روايته في بعض التفاصيل لكنها لم تختلف

في الجوهر إذ قال: «إن السفن لمّا قدمت على النجاشي من عند قيصر حمل

جيشه فيها فخرجوا في ساحل المندب، قال: فلما سمع بهم ذو نواس كتب إلى

المُقَاوِل يدعوهم إلى مظاهرته وأن يكون أمرهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن

بلادهم واحداً. فأبوا وقالوا: يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته. فلما رأى ذلك

<sup>,</sup> Shahid: The Martyrs..., pp. 252 - 260 (1)

<sup>(</sup>٢) الأواثل، جـ ١، ص ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>۱) العسكري، أبو هلال: الأواثل، تحقيق محمد المصري ووليد قصّاب، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، ۱۹۷۵، جـ ۱، ص ۲۸. وكذلك الطبري: التاريخ، جـ ۲، ص ۱۰۸.

<sup>,</sup> Rodinson: op.cit., p. 31 (Y)

<sup>.</sup>Devreesse: op.cit., p. 279 (Y)

صنع مفاتيح كثيرة ثم حملها على عدة من الإبل وخرج حتى لقي جمعهم، فقال هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جئتكم بها فلكم المال والأرض واستبقوا الرجال والذرية. فقال عظيمهم: أكتب بذلك إلى الملك، فكتب إلى النجاشي، فكتب إليه يأمره بقبول ذلك منهم، فسار بهم ذو نواس حتى إذا دخل بهم صنعاء قال لعظيمهم: وَجُّه ثقات أصحابك في قبض هذه الخزائن، ففرِّق أصحابه في قبضها ودفع إليهم المفاتيح. وسبقت كتب ذي نواس إلى كل ناحية أن اذبحوا كل ثور أسود في بلدكم، فقُتلت الحبشة فلم يبق منهم إلا الشريد، (١). إن مقارنة هذه الرواية بخلاصة ما استنتجته بعض الدراسات الحديثة، تعزز الرأي أن المصادر العربية هي أجزل المصادر بالمعلومات عن قصة نجران في هذه المرحلة(٢) . إذ روى ديفريس أن النجاشي إلّا أُصبِحه انتصر في غزوتــه الأولى ثم تنصّر وأقام على حكم اليمن نائباً للملك، وأن ذا نواس تمالك قواه واستجمع أنصاره وعاود مقاتلة الحبشة، وأن شتاء ٢٧٥ ـ ٢٣٥م حال دون قيام النجاشي بحملة ثانية. ولذا اضطر ناثب الملك إلى طلب نجدة المنذر ملك الحيرة. غير أنه مات، فاستعاد ذو نواس سيطرته على البلاد (٣). ويبدو أن النجاشي أقام نحواً من سبعة أشهر في اليمن بعد غزوته الأولى. فبني كنائس عديدة وشجع النصاري على الإقامة والعبادة الحرّة، وأخضع البلاد للجزية وجعل حاميات حبشية لتعضيد حكم نائبه وحراسة الكنائس، ثم عاد إلى الحبشة ومعه عدد من الأسرى والمناوئين لحكم الحبشة(٤)، وكذلك معظم جيشه. وقد يكون إلّا أصبحه اطمأن إلى إحكام سيطرته على اليمن، أو قد يكون احتاج إلى جيشه في مكان آخر غير اليمن، فسحب معظم جنود(°). ويُعتقد أن ذا نواس انسحب إلى الجبال تجنباً للقتال، حتى إذا لحظ انكفاء الاحتلال الحبشي إلى بعض حاميات على السواحل في الأشاعر وحضرموت ومُخا، وفي ظفار ونجران، هاجم

هذه المواقع فأحرق في ظفار العاصمة، الكنيسة الكبرى التي التجأ إليها مائتان وثمانون من الأحباش، فيما تولّى قائده شراحيل ذو يزأن مداهمة مرفأ مُخا، ثم اتّجه ذو نواس إلى نجران معقل النصارى الأكبر في اليمن، ومركز قوة حلفاء الحبشة والبيزنطيين، حيث قتل مقتلته الكبرى التي اشتُهرت في التاريخ (١)، باسم وقعة الأخدود(٢).

## ـ و ـ عزل ذي نواس

بدأت بيزنطة والحبشة الإعداد للغزوة الثانية إعداداً عسكرياً وسياسياً. كانت بيزنطة ترغب على ما يبدو في اعتماد طريق التجارة الشرقية عبر البحر الأحمر أو الجانب الغربي من جزيرة العرب بعد اضطراب طريق الفرات، ولم يكن هذا أمراً مضموناً مع بقاء اليمن في يد ملك يهودي معادٍ لبيزنطة. وكان الإعداد لحملة اليمن الحبشية يحتاج إلى تسكين مواقع الصراع الأخرى، خصوصاً في بادية الشام، وإلى محاولة عزل ذي نواس عن حلقائه المحتملين (ملوك الحيرة والفرس). وكان مؤتمر الرملة، جنوب شرق الحيرة، سنة ٢٤هم. فرصة ممتازة لتحقيق هذين الغرضين. ولا شك أن هذا المؤتمر كان من أهم الحوادث في الملف الدبلوماسي للعلاقات البيزنطية العربية قبل ظهور الإسلام. ففي سنة ٢٣٥م. أوفد جستينوس الأول سفيره أبراهام (Abraham) بـن أفراسيوس (Euphrasius)، وهو خبير في الشؤون العربية، ليفاوض المنذر ملك الحيرة في شأن عقد صلح بين بيزنطة والفرس. وكان المنذر قد أغار قبل سنوات على أراضي الروم وأسر اثنين من كبراء بيزنطة هما تيموستراتوس (Timostratus) بن سيلفانوس (Sylvanus) ويوحنا بن لوقا. وأسفرت المهمة عن نجاح المفاوضات في وضع معاهدة سلام في شباط/ فبراير ٢٤٥م. ، وفي إطلاق سراح الأسيرين البيزنطيين المرموقين لقاء فدية عظيمة، وفي تعهد المنذر أن يعامل المسيحيين

<sup>(</sup>١) الطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ١٠٨.

<sup>.</sup> Shahid: Byzantium in South Arabia..., p. 28 (Y)

<sup>.</sup>Devreesse: op. cit., p. 280 (4)

<sup>(</sup>٤) الصلوي: ص ٥٤.

<sup>.</sup> Rodinson: op.cit., p. 31 (0)

Devreesse: op.cit., pp. 279, 280 (١) الصلوي: ص ٣٣،

<sup>.</sup> Shahid: The Martyrs of Najran... (7)

اليعاقبة وغيرهم معاملة حسنة(١).

وفي أثناء مؤتمر الرملة، الذي حضره ممثلون لملك الفرس قباذ، حضر من اليمن مبعوث أرسله ذو نواس لحث ملك الحيرة والملك الفارسي على اجتثاث المسيحيين من أراضيهما. هل كان حضوره مصادفة، أم ان كلاً من بيزنطة وذي نواس كان عالماً بنيّة الآخر؟ لا ندري. لكن وصول المبعوث اليمنى حوّل مجرى المؤتمر إلى نزاع دبلوماسي حول مستقبل المدخل الجنوبي للبحر الأحر. كانت بيزنطة تستعد لإرسال سفنها عبر البحر الأحمر إلى الحبشة لمساعدتها في نقل جنودها في إنزال كبير للاستيلاء من جديد على حكم اليمن. وجاءت مساعدة غير منتظرة للموفد البيزنطي من مسيحيي الحيرة الذين كان مبعوث ذي نواس يحاول تحريض المنذر عليهم، فقام أحدهم، زيد بن أيوب، ليوبّخ المنذر على نزوعه إلى قبول مقترحات ملك اليمن اليهودي، وارتأت البعثة البيزنطية أن المجتمع المسيحي في الحيرة قادر على أداء مهمة بيضة القبّان في ترجيح إحدى الكفتين وردع المنذر عن التحالف مع ذي نواس. وكان تأييد بيزنطة لليعاقبة اليمنيين الذين مثّلهم في المؤتمر سمعان الأرشامي، صاحب الرسالة الشهيرة عن شهداء نجران، يؤدي هذا الغرض السياسي في المؤتمر. وقد يكون الإمبراطور البيزنطي الخلقيدوني جستينوس قد تأثر لقتل اليعاقبة في نجران، مع إنه لم يُحسن معاملتهم في إمبراطوريته، إلا أن حافزه الأول لا بد وأنه كان خوفه على مصالح الإمبراطورية من الضياع بسبب خروج حكم اليمن من أيدي حلفاء بيزنطة. هذه كانت أغراض البيزنطيين في مؤتمر الرملة.

أما ذو نواس، فعلى الرغم من أن استعادته للحكم في اليمن كانت تبدو مطلقة، إلا أن استقرار حكمه والولاء الديني الجديد الذي أنشأه، لم يكونا مضمونين. وفيما كان ذو نواس يتوقّع الدعم بطبيعة الحال من الحيرة، كانت الحيرة مصدر قلقه أيضاً، لأنها صدّرت إلى نجران والجزيرة العربية المسيحيين الساطرة ثم اليعاقبة. وكان القضاء على مسيحيي الحيرة ضرورياً لاستقرار حكمه. ولذا لم تكن دعوة ذي نواس المنذر إلى إبادة المسيحيين في مملكته

دعوة موتور متعصب، على ما جاء في الوثائق المسيحية المتعلقة بشهداء نجران، بل كانت دعوة حاكم بعيد النظر، يخوض صراعاً مصيرياً مع أعدائه(١). وقد حاول ذلك بحنكة ظاهرة. ففي بعض ما خاطب به ملك الفرس، أشار ذو نواس في الرسالة التي حملها مبعوثه، إلى الشمس على أنها عنصر مشترك في معتقدات الزرادشتيين واليهود. ومع أن الشمس لا مكان لها في دين اليهود، إلا أن المعنى السياسي للتلميح ليس خافياً. ولم يكن قباذ يجهل أن الفرس واليمنيين اليهود، وإن كانوا مختلفين في الإيمان، إلا أنهم يتفقون في مناهضة العقيدة المسيحية، أو على الأقل الدولة البيزنطية التي تتخذها ديناً رسمياً.

هل كانت دولة الفرس في حاجة إلى سلام مع بيزنطة في جبهة بادية الشام، أم ان إغراء الفدية التي دُفعت للإفراج عن المسؤولين البيزنطيين كان شديداً، أم ان قباذ والمنذر كانا غافلين عن خطة بيزنطة لغزو اليمن وشيكاً؟ لقد تخلى المنذر وقباذ لسبب لا نعلمه عن ذي نواس وحقق أبراهام مبعوث بيزنطة أعظم مآثره الدبلوماسية في مؤتمر الرملة، فعقد صلحاً مع الفرس واستطاع الإفراج عن الأسيرين، ثم سجّل أن بيزنطة دافعت عن مسيحي الحيرة رغم أن معظمهم نساطرة. وحال دون تحالف المنذر مع ذي نواس، ونجع بذلك في عزل الملك اليمني عن القوى الوحيدة المؤثرة التي كانت تستطيع نجدته. فلما عاد إلى القسطنطينية أقنع الإمبراطور جستينوس بقبول تحليله السياسي عاد إلى القسطنطينية أقنع الإمبراطور جستينوس بقبول تحليله السياسي النانية(۲).

## ـزـ الغزو الحبشي الثاني لليمن

«فخرج رجل من أهل نجران حتى قدم على ملك الحبشة... وأتاه بالإنجيل قد أحرقت النار بعضه، فقال له: الرجال عندي كثير، وليست عندي سفن، وأنا كاتب إلى قيصر في البعثة إليّ بسفن أحمل فيها الرجال. فكتب إلى

<sup>.</sup> Shahid: The Conference of Ramla..., p. 115 (1)

<sup>.</sup> Shahid: Ibid, pp. 115, 119, 120, 125, 127 (1)

<sup>,</sup> Shahid: Ibid, p. 130 (Y)

قيصر في ذلك وبعث إليه بالإنجيل المحرق فبعث إليه قيصر بسفن كثيرة الله المحذا وصف الطبري مشروع الغزو البيزنطي الحبشي المشترك ومساهمة كل طرف فيه. لم يكن التفسير الديني مقبولا في تسويغ التحالف بين مملكة مسيحية تعتنق المذهب اليعقوبي، هي الحبشة، وإمبراطورية تتخذ المذهب الخلقيدوني مذهبا رسميا، بل تضطهد اليعاقبة. وقد تنبه مونتغمري وات إلى هذا الالتباس فقال إن جستنيانوس، الذي كان أهم مستشاري جستينوس في السياسة الخارجية، ولم يكن قد اعتلى العرش بعد، وافق حتماً على غزو الحبشة لليمن على الرغم من عقيدته الخلقيدونية، ذلك أنه كان يفضل وجود اليعاقبة في اليمن، على وجود اليهود أو النساطرة المتصلين بالفرس اللهود أو النساطرة المتصلين بالفرس الله اللهود أو النساطرة المتصلين بالفرس اللهود أو النساطرة المتصلين بالفرس الله المتصلين الفرس المتصلين الفرس المتصلين الفرس المتصلية المناس المتحدد المتصلية المتحدد المتحدد المتصلية المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتصلية المتصلية المتحدد المتحدد المتصلية المتحدد المتحدد

وقد أيدت المصادر الأخرى وصف الطبري لمساهمات الحليفين البيزنطي والحبشي في غزوة اليمن الثانية، فلا بيزنطة كانت قادرة على إرسال العدد اللازم من الجنود، ولا الحبشة كانت تملك وسيلة الإنزال الكافية. ولذلك استُخدم أسطول بيزنطي في نقل الجنود الأحباش عبر البحر الأحمر من ضفته الغربية إلى ضفته الشرقية (٣). وحفظت لنا رواية استشهاد الحارث النجراني ثبتاً مهماً للسفن التي استُخدمت في الإنزال: خمس عشرة من أيلة، عشرون من القلزم، سبع من يوتايه، اثنتان من يرنيس (Berenice جنوبي الشاطىء المصري المطل على البحر الأحمر)، سبع من فرسان (Farsan: جنوبي البحر الأحمر)، تسع من إنديكه المشن بيزنطي، وبعضها استؤجر من بعض التجّار، أما النجاشي فأضاف إلى هذا الأسطول عشر سفن بناها لهذه المهمة (٤).

ولا تكتمل صورة الغزو الحبشي لولا المراجع الإسلامية في روايتها المعروفة. فيقول أبو هلال العسكري: «وبلغ النجاشي ذلك، فجهّز إليهم سبعين

ألفاً عليهم أبرهة وتركي بن حزام وأمرهم ألا يقبلوا صلحاً [وفي ذلك تلميح إلى الصلح الذي نُحدع به الأحباش في غزوتهم الأولى]، فعلم ذو نواس أنه لا قبل له بهم فركب حتى أتى البحر، فأقحم فرسه فيه حتى غرق، وملكت الحبشة اليمن ١١٠). وجاء في سيرة ابن هشام: «فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر، فبعث معه سبعين ألفاً من الحبشة، وأمّر عليهم رجلًا منهم يُقال له أرياط، ومعه في جنده الأشرم، فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو ثعلبان، وسار إليه ذو نواس في جمير، ومَن أطاعه من قبائل اليمن، فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه، فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجُه فرسه في البحر، ثم ضربه فدخل به فخاض به ضحضاح البحر، حتى أفضى به إلى غمره فادخله فيه وكان آخر العهد به. ودخل أرياط اليمن فملكها، (٢). وروى الأندلسي رواية شبيهة (٣). وجاء في محبّر ابن حبيب عن ذي نواس: دوبسببه جاءت الحبشة إلى اليمن فغلبت عليها لما فعل بالنصارى. وإن ذا نواس لمّا واقع الحبشة ففضُّوا جيشه، اعترض بفرسه البحر فغرق خوفاً من أن يؤسر، فكان آخر العهد به و(٤). أما الأزرقي فقال: «فلما قدم [دوس] على النجاشي بعث معه رجلًا من الحبشة يقال له أرياط وقال: إن دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها وأخرب ثلث بلادها، فلما دخلوا أرض اليمن تناوشوا شيئاً من قتال ثم ظهر عليهم أرياط وخرج زرعة ذو نواس على فرسه فاستعرض به البحر حتى لجج به فماتا في البحر وكان آخر العهد به، فدخلها أرياط، (°). ولعل أدق ما جاء في المصادر العربية عن هذه الوقعة ما رواه الطبري إذ قال: «فلما قدم دوس ذو ثعلبان بكتاب قيصر على النجاشي صاحب الحبشة بعث معه سبعين ألفاً من الحبشة وأمّر عليهم رجلًا منهم من أهل الحبشة يقال له أرياط وعهد إليه إن أنت ظهرتَ عليهم فاقتل

<sup>(</sup>١) الطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ١٠٦.

<sup>.</sup> Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca, p. 12 (Y)

<sup>,</sup> Shahid: Byzantium in South Arabia, p. 25 (\*)

Rodinson: op.cit., p. 32 : وكذلك , Shahid: The Conference of Ramla, p. 129. (٤)

<sup>(</sup>١) الأواثل، جـ ١، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأندلسي: نشوة. . . ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) المحبّر، ص ٣٦٨.

 <sup>(</sup>٥) الأزرقي، محمد بن عبد الله: أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار، ف. فستنفلد، غوتنغن،
 ١٨٥٨، ص ٨٦٥.

ثلث رجالهم وأخرب ثلث بلادهم واسب ثلث نسائهم وأبنائهم، فخرج أرياط ومعه جنوده. وفي جنوده أبرهة الأشرم، فركب البحر ومعه دوس ذو ثعلبان حتى نزلوا بساحل اليمن، وسمع بهم ذو نواس، فجمع إليه حمير ومَن أطاعه من قبائل اليمن، فاجتمعوا إليه على اختلاف وتفرق لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمة، فلم يكن له حرب، غير أنه ناوش ذو نواس شيئاً من قتال ثم انهزموا، ودخلها أرياط بجموعه، فلما رأى ذو نواس ما رأى مما نزل به وبقومه وجه فرسه إلى البحر ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمره فاقحمه فيه فكان آخر العهد به (١٠).

ويتضح من الرواية العربية أمران مهمّان، تلمّح إليهما المصادر تلميحاً وينفرد الطبري بالتصريح بهما، وهما: أن الحميريين كانوا على خلاف فيما بينهم وتَفَرّق، فلم يخوضوا الحرب مع ذي نواس مجتمعين. وهذا يفسّر الأمر الثاني وهو أن القتال لم يكن شديداً وأن الحبشة انتصرت على ما يبدو بسهولة. ولعل في شعور ذي نواس بالخذلان مرتين، مرة حين استنجد الحيرة والفرس فلم ينجدوه، ومرة حين أخفق في جمع كلمة حمير في قتال الأحباش، تفسيراً لبقية ما جاء في المأثورات العربية من قصة ذات سمة أسطورية، أن ذا نواس أغرق نفسه يأساً بعدما رأى خسران المقاومة التي حاول تنظيمها ضد الاحتلال الحبشي سندات.

#### ـ حــ استيلاء أبرهة على الحكم

يروي بروكوبيوس (Procopius) المؤرخ البيزنطي (حوالي ٥٠٠-٥١٥م.) رواية دقيقة لاستيلاء أبرهة الأشرم على حكم اليمن يقول فيها: وفي الجيش الحبشي، كان كثير من العبيد وجميع الراغبين في السلوك مسلكاً غير قانوني، لا يرغبون في اتباع الملك على الإطلاق. وإذ تُركوا هناك، مَكثوا رغبةً في الاستيلاء على أرض الحميريين، لأنها غنية جداً. وبعد زمن قصير تمرد هذا الرُعاع مع آخرين على إسمِفايوس [Esimiphaios]: السَّمَيْفع] وحبسوه في إحدى قلاع تلك البلاد وعينوا ملكاً آخر على الحميريين اسمه أبراموس. وكان أبراموس

هذا في الحق مسيحياً، لكنه كان عبداً لمواطن روماني [بيزنطي] في مدينة حبشية، أدوليس، كان يقيم هناك لأجل تجارته في البحر. فلما سمع هِلستيايوس [Hellestheaios: إلا أصبحه]، أراد حقاً أن يعاقب أبراموس والمتمردين على معاملتهم لإسمِفايوس، فأرسل جيشاً من ٣٠٠٠ رجل إليهم وواحداً من أقاربه، حاكماً. ولما أعرض جنود هذا الجيش عن أداء مهمتهم ورفضوا العودة إلى بلادهم ورغبوا في البقاء في هذه البلاد الغنيّة، بدأوا التفاوض مع أبراموس، في غفلة من الحاكم، واتفقوا مع الأخصام. ولما انصرفوا إلى العمل قتلوا الحاكم والتحقوا بجيش العدو وظلُّوا معه. وغضب هِلْستبايوس كثيراً فأرسل جيشاً آخر إليهم، وقاتل هذا الجيش جماعة أبراموس، ولكن بعدما لحقت به هزيمة ماحقة في المعركة عاد إلى بلاده على الفور. ولم يرسل الملك الحبشي، بسبب خوفه أي حملة على أبراموس. فلما مات هِلستيايوس رضى أبراموس أن يدفع جزية للملك الذي خلفه على عرش الأحباش، وبذلك ضمن لنفسه حكماً شرعياً». ويستند سميث إلى هذا وإلى وثائق حبشية عن تاريخ موت الملك هِلْستيايوس، أي إلَّا أصبِحَه، ليخلص إلى أن الاعتراف بحكم أبرهة حدث بين السنتين ٥٣٥ و ١٤٥٥ (١). وأما ادّعاء أبرهة مُلكُ اليمن فيرجّع سميث حدوثه في سنة ٣٧٥م. (٢). وتلقى بعض التواريخ ضوءًا على السميفع أشوع، الذي نصّبه الأحباش ملكاً على اليمن بعد الغزو، فتشير إلى احتمال كونه يهودياً يمنياً اعتنق المسيحية وانحاز إلى الحبشة (٢). وهذا الأمر يذكّرنا بسلفه ذي نواس الذي قيل إنه كان مسيحياً وتهوّد، وكان لتهوّده حافز سياسي. ولعل هذا الأسلوب في الانحياز السياسي إلى فريق دون آخر، شاع بين الأسر الحاكمة في اليمن، في تلك الحقية.

غير أن المصادر التاريخية ظلت غامضة في مسألة لا تزال تنتظر الحل

<sup>(</sup>١) الطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ١٠١، ١٠٧.

Procopius, translated by H.B. Dewing, Loeb Classical Library, Cambridge and London. (1) . Smith: op.cit., pp. 431, 432 وانظر كذلك 1979, vol. I, pp 189, 191

<sup>.</sup> Smith: ibid., p 451 (Y)

<sup>.</sup> Rodinson: op.cit., p. 32 (T)

الحاسم. وهي أن اسم الملك الذي حينه إلا أصبحه على اليمن هو أبرام، فيما تشير الأدلة الأثرية والتواريخ غير الكنسية إلى أن أبرهة (أبرام) تولَّى الحكم بعد السميفع أشوع. وثمة احتمال لنفسير هذا النضارب استناداً إلى رواية استشهاد الحارث النجراني. فقد جاء في الرواية أن السميفع احتار اسم أبرام للمعمودية، وهذا الأمر التبس على المؤرخين لذلك المصر، فجملوا أبرهة هو أول حاكم لليمن بعد غزوة الأحباش(١).

وتنشأ بسبب المصادر العربية وروايتها لحكم الأحباش في اليمن مشكلة أخرى هي أنها تجعل اسم أول ملك حبشي أرياط، مع أن اسم السمينع أشوع ليس مغفلًا في هذه المصادر. ولما كان أبرهة قد انتزع إمرة الأحباش من أرياط، فإننا نصبح إذَّاك أمام شخصين في منصب واحد: السميقع وأرياط، وكلاهما أزيح من هذا المنصب ليحل أبرهة محله. غير أن الندقيق في المصادر العربية قد يوحي بتفسير لهذا التناقض الظاهري. إذ يقول أبو هلال المسكري: وونزل أبرهة صنعاء في قصر خمدان، فكتب إليه النجاشي: مَن نزل منزل الملوك عُجِبُره (٢). فلو كان ذاك في معرض قتل أبرهة أرباط لفُسُر عل أن النجاشي أراد أن يستنكر اغتصاب أبرهة المُلْك من أرياط. لكن الموقع الذي جاءت لهيه هله المبارة، بعد موت ذي نواس، لا يوحي إلا أن أبرهة قائد حسكري نزل في قصر للملوك. ومن المنطقي أن يكون النجاشي قد استنكر هذا الطموح لدى أحد ضبَّاطه، إذا كان الملك الحبشي يرغب في اصطناع ملك يمني، أو إذا كان قد اختار فعلاً أحد الأمراء اليمنيين لاصطناعه ملكاً. ولذا فثمة احتمال أن يكون أرياط وأبرهة كلاهما وأمراءه على الجيش الحبشي، في بلاد يحكمها وملكه هو السميفع. وهذا الاحتمال يؤيده قول ابن هشام: وفلما بلغ النجاشي [قتل أبرهة لأرياط] غضب غضباً شديداً وقال: حدا على أميري فقنله بغير أمريه(٣)، والأمير عند المسلمين غالباً ما يكون قائداً حسكرياً. وتستخدم مصادر إسلامية أخرى

كلمة الملك، في الإشارة إلى أرياط وأبرهة، لكنه ملك الحبثة في اليمن وليس ملك اليمن. وقد يعني هذا إمرة الحيش الحبثي في اليمن. إذ يقول الأزرقي: ولما ظهرت الحبثة على أرض اليمن كان ملكهم إلى أرياط وأبرهة. وكان أرياط فرق أبرهة، وهله العبارة ترجّع استخدام كلمة الملك هنا للإعراب عن الإمرة العسكرية، بخاصة إذا لاحظنا أن الازرقي في بقية روايته يشدّد على أن الصراع بين الرجلين كان صراعاً على إمرة الحنود الاحباش وحدها، إذ يقول: وفأقام أرياط باليمن سنتين في سلطانه لا ينازهه أحد، ثم نازعه أبرهة الحبثي الملك، وكان في جند من الحبشة، فانحاز إلى كل واحد مهما من الحبثة طابقة، ثم صار أحدهما إلى الأخر، فكان أرياط يكون بصنعاه ومخاليفها، وكان أبرهة يكون بالبعند ومخاليفها، وكان أبرهة يكون أرياط: إنك لا تصنع بأن تُلقى الحبثة بعضهم بعض فتُغنها بينناه (١٠٠٠). ثم باقي قصة أبرهة وقتله أرياط وانفراده بإمرة الحيش الحبثي. ولعل هذا حدث بعد الغزوة بسنتين، على ما قال الأزرقي، فيما يكون استيلاء أبرهة على عرش اليمن، لا على إمرة الجنود الأحباش، في مرحلة تالية، على ما سلف.

### ـ طـ ولاء أبرمة لبيزنطة

كان استيلاء أبرهة على الحكم في اليمن مسألة مهمة في نظر بيزنطة ، لأن ولاء الحكام الجدد في اليمن هو الذي بفضي إلى الحكم بنجاح الجهد البيزنطي الذي بُذل في الغزوة ، أو فشله . كان ولاء أبرهة للحشة مهماً لمسلك أكسوم من أجل توسيع ملكه وتحسين موقعه لدى القسططينية . أما ولاؤه لبيزنطة فكان ذا أبعاد دولية أوسع لانه يعني أن البيزنطيين حققوا غرضهم المنشود وهو السيطرة على المدخل الجنوبي إلى البحر الاحمر . وقد نجح أبرهة في الاستقلال ، لكنه لم يكن محايداً في الصراع الدولي . فعلى رغم تمرده على ملك الحشة وحصوله على الاعتراف بحكمه بعد استرضائه النحاشي ، وهو استرضاء معنوي لأنه كان يعرف أن الحشة لم تكن تملك على أية حال وسيلة لسلوك آخر معه ، ظل أبرهة ضمن المعسكر البيزنطي ، وأقام لهذا المعسكر حكماً حليفاً جعل

<sup>,</sup> Shahid: Byzantium in South Arabia, pp. 34, 35 (1)

<sup>(</sup>٢) الأوائل، جد ١، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام: جد ١، ص ٤٧.

<sup>(</sup>١) الأزرني: ص ٨٧.

البحر الأحمر يبدو مقوداً بحيرة مسيحية(١). ولعل أبرهة وجد في حساباته السياسية أنه قادر على الاستقلال عن الالتمار بأوامر النحاشي، لكنه كان يحتاج لضمان هذا الاستقلال إلى التحالف مع بيزنطة. وبيزنطة بحاجة إليه ضمن " مشروعها الذي أحدث له طويلًا من أجل التحكم بمداحل البحر الأحمر الم ومخارجه. والتحالف مع بيزنطة قد يضمن له نوماً ما، أن تحول القسطنطينية دون محاربة مملكة أكسوم له. وعلى الرقم من سلطان بيزنطة المظيم، فهي بعيلة عنه. والتحالف ممها يتيع له استقلالًا أكبر من الاستقلال الذي يتيحه التحالف مع الحبشة القريبة. وإذا كان يُفترض أن أبرهة قد حسب هذه الحسابات السياسية، فإن لولائه لبيزنطة جلوراً في نفسه اكتسبها منذ أن كان عبداً لتاجر رومي في مدينة أدوليس كما قيل. وهذه الجدور تسهّل ولاءه السياسي لبيزنطة وولاءه المقائدي للمذهب البيزنطي الرسمي، المذهب الخلقيدوني. ومع أن الأحباش كانوا على المذهب اليعقوبي، مذهب القائلين بالطبيعة الواحلة في المسيح، إلا أن أبرهة مال في اليمن إلى المذهب الخلقيدوني على ما يُمتقده وهذا يرمز إلى تولية وجهه صوب بيزنطة بدلًا من الحبشة. وقد كان الأسقف الذي تولَّى رآسة الكنيسة اليمنيَّة في عهد ابرهة خلقيدونيا، وليس مستغرباً أن هذا الأسقف غريفنتيوس (Gregentius) لا ذكر له بين القديسين في سجلات الكنيسة الحبشية اليعقوبية(٢).

وقد روى بروكوبيوس ما قد يوحي أن بيزنطة لم تكن في الأصل لتمارض خلم السميفع أشوع من حكم اليمن، ولملها أكبرت ذلك في أبرهة سراً، إذ يقول: وفي الزمن الذي كان فيه هِلستيايوس ملكاً على الحشة وإسمفايوس ملكاً على الحميريين، أوفد الإمبراطور جوستنيانوس [سنة ٢٩٥٩م.] سفيره جوليانس (Julianus) ليسألهما أن يتفقا مع الروم، بسب الإيمان المشترك، على محاربة

القرس. فالأحباش بشرائهم الحرير (المتاكما) من الهنود وإعادة بيمه للروم يكتسبون ثروة كبيرة، ولا يستفيد الروم إلا في أنهم يكفّون عن الاضطرار إلى دفع جزء من أموالهم إلى عدوهم... واقترح كذلك على الحميريين أن يعيدوا تنصيب الهارب قيس عاملاً على مَعَدّ، وأن يغزوا الأرض الفارسية بجيش كبير من الحميريين أنفسهم والعرب من مَعَدّ. وكان قيس هذا... بارعاً في الحروب، لكنه بعد قتله أحد أقارب إسمفايوس هرب إلى نواح مقفرة من الناس. وقبل كل من الملكين [الحبشي واليمني] السطلب وتمهد القيام به وصوف السفير [البيزنطي]، لكن أياً منهما لم يلزم وعوده. فالأحباش ما كان يمكنهم شراه الحمولة، إذ يمكنون في الموانى، حيث تصل البواحر الهدية أولاً... الحمولة، إذ يمكنون في الموانى، حيث تصل البواحر الهدية أولاً... والحميريون أيضاً ارتأوا أن مهمتهم [لو شوا الهجوم المقترح على الفرس، متكون] صعبة إذ كانوا سيجنازون بقاعاً صحراوية شاسعة ويحتاجون إلى وقت طويل لشن حملة على رجال يُفضّلونهم كثيراً في الفتاله.

وبذا يتضع أن السميفم لم يكن يقضي حاجة بيزنطة، التي استمرت أموالاً طائلة لغزو اليمن. فإذا أضيف إلى هذا انقلاب أبرهة على السميفع، شم انقلابه من الولاء للحبشة إلى الولاء لبيزنطة، فإن ابتهاج بيزنطة سراً لحلول أبرهة محل السميفع يصبح موفور الاسباب. على أن المصلحة هي أفضل ضمان للتحالف. فأبرهة نفسه الذي كان رجل بيزنطة في أحداث الغزوة الحبشية الثانية لليمن، لم يعد يخشى الندخل الحبشي، بعدما فشل هذا الندخل مرتين في ازاحته. ولذا لم يعد شديد الحاجة إلى إسناد بيزنطي، فأضحى قادراً على تعزيز استقرار استقلاله. ويقول بروكوبيوس في ذلك: وحتى أبراموس، حين ضمن استقرار حكمه تماماً فيما بعد، وعلى رغم أنه كثيراً ما وعد الإمبراطور حوستهاتوس باجتياح أراضي الفرس، إلا أنه بدأ في مرة فقط هذه الحملة ثم انسحب فوراً الله ولا شك في أن بيزنطة التي رأت إحجام حلفاتها واحداً بعد الأحر عن

<sup>,</sup> Shahid: Byzantium in South Arabia, p. 25 (1)

Shahid: Byzantium in South Arabia, pp. 27, 32, 91 وانظر Procopius: op.cit., vol.I, p. 191 (۲) Simon, R: L'Inscription RY5th et la pré- وانظر أيضاً: Smith: op.cit., p. 462 وانظر أيضاً: histoire de la Mecque, Acta Orientalia, (Hungaria), XX (1967), p. 330

<sup>(</sup>١) Rodimon: وكملك Smith thid, p. 427 أيضاً Principlus op cit , pp. 193 = 195 (ع) . Simon L'Inscription ... p. 329 ... op.cit., p. 32

الترك مع البيزنطيين، وأعلن جستينوس الحرب على الفرس سنة ٧٧هم. (١٠).

في هذه الأثناء كان الفرس في جنوب الحزيرة المربية يشتون هجوهم الاسترداد اليمن من أيدي الأحباش. ويتفق تاريخ إعلان حسنينوس الحرب مع ما ذكرته المصادر الإسلامية، في تعيين موهد دقيق للثورة التي أزالت حكم الأحباش. فالمصادر الإسلامية تشير إلى أن الفرس أنحدوا سيف بن ذي يزن وانصاره في عهد مسروق، الذي بدأ في رأي البعض سنة ٧٧٩م. وانتهى في سنة ٧٥٥م. بالهزيمة. وتروي هذه المصادر قصة سيف، فيقول ابن هشام: وفلما طال البلاء على أهل اليمن، حرح سيف بن ذي يزن الحميري، وكان يكنى بابي مُرّة، حتى قدم على قبصر ملك الروم. فشكا إليه ما هم فيه، وسأله أن يخرجهم عنه ويليهم هو، ويبعث إليهم من شاه من الروم، فيكون له ملك اليمن، قلم يُشكِه. فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العراق، فشكا إليه أمر الحشة، فقال له العمان: إن لي على كسرى وفادة في كل عام، فأقم حتى يكون ذلك، فقعل. ثم خرج معه فأدخله على كسرى... ثم قال له [سيف]: أبها الملك قلبتنا على بلادنا الأغربة... فجيتك لتنصرني ويكون ملك بلادي لك... فجمع كسرى مرازبته فقالَ لهم: ماذا ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ فقال قاتل: أيها الملك، إن في سجونك رجالًا قد حبستهم للقتل، فلو انك بعثتهم معه، فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم، وإن ظفروا كان مُلكاً ازددته، فبمث معه كسرى من كان في سجونه وكانوا ثمانمائة رجل. . . فخرحوا في ثمانٍ سفائن، فغرقت سفيتنان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن، فحمع سبف إلى وهرز من استطاع من قومه، وقال له: رجلي مع رجلك حتى نعوت جميماً أو تطفر جميماً. قال له وهرز: انصفت. وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن وحمع إليه جنده فأرسل إليهم وهرز ابناً له ليفاتلهم فيختبر قنالهم، فقُتل ابن وهرز، فزاده ذلك حنقاً عليهم ع . . . وبلية النصة حتى انهزام الحشة ودخول وهرز صنعاء . ودوى

المضي إلى آخر المدى في تنفيذ مآربها، اضطرت إلى الاكتفاء من أبرهة بأته أحرج اليمن من قبضة الفرس، ولم يكن هذا بالامر السهل ولا المكسب الضئيل،

وقد أبدى أبرهة ولا شك في كثير من الأحيان مسلكاً سياسياً وصحوياً يخدم مصالح بيزنطة، مثل محاولته غزو مكة (وسبكون لهذه الغزوة بأب فيه الجزء الثالث من هذا الفصل)، إلا أن حوافره الخاصة ربّما كانت تفسّر هذا المسلك، أكثر مما يفسره التحالف مع بيزنطة، ولذا كان يمكن له أن يستقبل فيه بعض الأوقات مجموعة من السفراه بينهم سفير لملك الفرس، وسفير آخر للمتلو ملك الحيرة(۱)، هدوي حليفه البزنطي، وقد النقت مصلحة بيزنطة بمصلحة أبرهة لأن كليهما كان يريد الاستبلاه على طرق مكة التي كان الإيلاف على ما يبدو قد بدأ يستغلها بنجاح يحرك المطامع.

- ي - ثورة سيف بن ذي يزن

زال مُلك الحبشة عن اليمن بُعيد سنة ٧٧٥م.، بعدما ملك مسروق بن أبرهة ثلاث سنوات، وسُلفه وأخوه غير الشقيق يكسوم بن أبرهة سننين. وهذا يمني أن أبرهة مات قبيل سنة ٧٥٥م. (٢). واتبع خليفنا أبرهة سياسة أشد معاداة للفرس. وكان جستينوس الثاني يحاول أن يتخطى الفرس للحصول على العرير، من طريق برية آسيوية شمال الأراضي الفارسية، ويسمى إلى السيطرة على مناطق توقّر له مقاتلين مرتزقة. وكان ساعد الترك قد أخد بشند في أواسط آسية، فعقد معهم كسرى أنوشروان تحالفاً فقضى الفرس والترك على مملكة الهياطلة التي حكمت تركستان شرق فارس وبلاد الأفغان، واقتسم الحليفان المملكة المهزومة. وفي سنتي ٧٥٥و ٥٩٨م. تبادل جستينوس الثاني وخاقان المملكة المهزومة. وفي سنتي ٧٥وو ٥٩٨م. تبادل جستينوس الثاني وخاقان الترك الغربيين السفراء. وكان الخاقان يريد بيع الحرير إلى بيزنطة مباشرة متخطباً حليفه الفارسي. لكن كسرى دفض أي تسوية أو اتفاق في هذا الشان، فتحالف

Trimingham: Christianity among..., p. 301 (1)

<sup>... ,</sup> Smith: op.cit., p. 434 (Y)

الأندلسي في نشوة الطرب رواية مماثلة لا تناقض هذه في شي هذا و أما المسعودي فروى القصة ذاتها لكنه جعل معديكرب بن سيف بن ذي يزن محل والده (۱). إلا أن جوهر الأمر لم يتبدّل. وروى الطبري رواية تكاد تطابق رواية ابن هشام في العبارات والكلمات، إلا في قول ابن هشام: وفجمع سيف ألى وهرز من استطاع من قومه ، فجاه عند الطبري: وقال وهرز لسيف ما عندك ، قال ما شئت من رجل عربي وفرس عربي ه (۱) ، وهو ما عبر عنه أبو الفرج الأصفهاني ما شئت من رجل عربي وفرس عربي ه (۱) ، وهو ما عبر عنه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني بقوله : ووجعلت أمداد العرب تثوب إلى سيف (۱۱) ، مما يدل على أن الحبشة لم يخرجوا من اليمن بفعل سنمائة فارسي ، بل كان خروجهم بفعل أمداد عربية اجتمعت حول سيف . ولا يُستبعد أن يكون هذا الرجل الذي حولته روايات العرب إلى أسطورة ، قد استطاع فعلا أن يجمع حوله من العرب ما لم يستطع أن

بقي أن نضيف بعضاً من التفاصيل المهمة التي وردت على الروايات العربية لثورة ابن ذي يزن، ومنها أن مسروقاً بن أبرهة آخر الملوك الأحباش قد مات في القتال مع العرب والفرس، وهذا إذا صعّ قد يجعل المعركة في سنة ٥٧٥م. (٥) ومنها أيضاً أن مسروقاً كان ابن ريجانة امرأة ذي يزن أم سيف (١). وقد يعني هذا أن أبرهة حين ملك اليمن المحذ من إحدى زوجات الأعيان المهزومين زوجة له، فكان لهذا حصة في الخصومات السياسية، بخاصة إذا صعّ أن سيفاً كان يهودياً، مثل ذي نواس، على ما ذكره أبو الفرج، إذ قال: وفخرج سيف إلى يهودياً، مثل ذي نواس، على ما ذكره أبو العرب، إذ قال: الحبشة على ديني ودين أهل مملكتي، وأنتم على دين اليهوده (٧). والمع شهيد إلى أن اسم سيف

(١) سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ٦٥ وما بعد. والاندلسي: نشوة... ص ١٦٠ - ١٦٠٠

(Y) المسعودي: جـ ۲، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۸.

(٣) الطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ١١٥ ـ ١١٨.

(٤) الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، دار الكتب المصرية، الفاهرة، ١٩٦٣، جـ١٧٠ ص ٢٠٩٠

(٥) سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ٦٧. والطبري: الناريخ، جـ ٢، ص ١١٧.

(٦) الأغاني، جـ٧١، ص ٣٠٧.

(٧) الأفائي، جـ ١٧، ص ٣٠٨. وفي شأن اسم سيف انظر Shahid: The Martyra... p. 261 -

لا سابق له في المأثورات العربية، ولعله مجتزأ من اسم يوسف اليهودي، الذي تُشدَّد الكسرة على السين فيه. وقد تكون ثمة علاقة نسب بين سيف بن ذي يزن وشراحيل ذو يزأن الذي قاد جنود يوسف ذي نواس، على ما جاء في باب الغزو الحيشي الأول لليمن، فيما سلف.

## ـ ك ـ حكم الفرس لليمن

على الرغم من أن بعض الشواهد تدلّ على أن بيزنطة لم تُعلّح تماماً في تحقيق مآربها التجارية للسبطرة على مدخل آمن إلى المحيط الهدي يغنيها عن الوساطة التجارية الفارسية أو الغرشية، خلال حكم الأحاش للبمن، بخاصة فيما يخص تجارة الحرير الشرقي، فإن حسرانها الحليف الحبشي في اليمن كان ضربة قوية لمصالحها، لان أبرهة وولديه ضمنا ليرنطة على الأقل إبعاد النفوة الفارسي الذي عاد بثورة سبف بن ذي يزن. وقد أدى هذا الأمر ولا ريب إلى مصاعب إضافية للبرنطيين في البحر الأحمر ولحلفائهم الأحاش في المحيط الهندي، ولا بد أنه ترتب على هذا أن بيزنطة أصبحت ابنداء من سعيبات القرن السادس أشد اضطراراً إلى الاعتماد على قوافل النحارة المكبة في التجارة الشرقية.

سنة ١٥٧٥م، حتى ظهور الإسلام، فغال عن وهرو: وفلها منك البمن ونفى عنها الحبشة كتب إلى كسرى: إني قد ضطت لك اليمن وأخرجت من كان بها من الحبشة، وبُقث إليه بالأموال، فكنت إليه كسرى بأمره أن يُسلَك سيف بن ذي يزن على اليمن وأرضها، وفرض كسرى على سيف بن ذي يزن جزية وخرجاً يؤن على اليمن وأرضها، وفرض كسرى على سيف بن ذي يزن جزية وخرجاً يؤديه إليه في كل عام معلوم بُعث إليه في كل عام، وكنت إلى وهرو أن ينصرف إليه، فانصرف وهرو، وملك سيف بن ذي يزن على اليمن، وكان أبوه ذو يزن من علوك اليمن، ولم يقل الطبري كم سة امند حكم سبف، لكن الأحباش على ما يبدو قتلوا الملك اليمني الجديد بعد مدة، عماد وهروز إلى اليمن ومعه أمر عن كسرى أن يقتل الأحباش، فبقول الطبري: وأقبل وهروز حتى دخل اليمن من كسرى أن يقتل الأحباش، فبقول الطبري: وأقبل وهروز حتى دخل اليمن من كسرى أن يقتل الأحباش، فبقول الطبري: وأقبل وهروز حتى دخل اليمن

فغمل ذلك، لم يترك بها حبشها إلا قتله ثم كتب إلى كسرى بذلك، فأمَّره كسرى عليها، فكان عليها وكان يجيبها إلى كسرى حتى هلك، وأمَّر كسرى بعده أيته المرزبان بن وهرز فكان عليها حتى هلك، فأمّر بعده البنجان بن المرزبان بن وهرز حتى هلك، ثم أمّر كسرى بعده خُرْخُسره بن البينجان بن المرزبان بن وهود فكان عليها، ثم إن كسرى فضب عليه، ويروي الطبري في موضع آخر صب غضب كسرى على خَرْحُسره فيقول: ووكان للمروزان [أي البنجان] ابنان أحدهما تعجه المربية ويروي الشمر بقال له خُرْخُسره والأخر يتكلم بالفارسية ويتدهقن، فاستخلف المروزان ابنه خُرْخسره وكان أحب ولده إليه على اليمنّ وسار حتى إذا كان في بعض بلاد العرب هلك. . . ثم بلغ كسرى تعرّب خرَّخسره وروايته الشعر وتأدبه بأدب العرب لمعزله وولَّى باذان [أخاه]، وهو أغو من قدم اليمن من ولاة العجمه (١). ويُعتقد، استدلالًا بعدد الجنود الفرص الذينُ يروى أنهم ساهموا في إنهاء حكم الحبشة لليمن (على رخم أن الروايات في المعتاد تميل إلى المبالغة في زيادة الأعداد لا تقليلها)، أنَّ حكم الفرس كان صورياً ورمزياً، وأنه اقتصر على صنعاء وما والاها. أما المواضع الأخرى في الأقاليم فكان حكمها لأبناء الأسر المالكة قديماً والأذواء والأقيال(٢). وهذا قد يفسر سهولة التلقب بلقب الملك هناك في تلك الحقبة.

ويلاحظ بمقارنة احتفال المصادر العربية بحكم سيف بن ذي يزن ودوايتها قصص وفود العرب إليه وتهليلها له، وعدم احتفالها بحكم الفرس، أن الحكم الفارسي غير المباشر لليمن، على الرغم من وطأته الخفيفة على مايدوه إذا ما شبّه بالغزو الحبشي، لم يكن مما يتمنّاه العرب، فلم يعربوا عن ترحيبهم به في أي من المأثورات، مثلما أعربوا عن ابتهاجهم لحكم سيف. وقد حيكت أساطير عن بطولة سيف ومآثره، وقولوا أمية بن أبي الصلت شعراً في حضرته، لا شك في أنه منحول، إذ يروي الأصفهاني أن ابن أبي الصلت قال لسيف وهو هبين عليه وهو المناهدة

أتى هِرُقُلُ وقد شالت نصامته فلم يجد عنده الصر الذي سالاد١٠

ذلك أن العرب سمّت الأباطرة اليزنطيين هراقلة، على اسم الإمبراطور الذي تسلّم الناج الإمبراطوري سنة ١٩٠٠م، ولم يكن هرقل معاصراً لسيف. ولذا يمكن أن يكون الشعر منحولاً، وضع بعد الحادثة بزمن طويل لتحميل قصة ميف وتعظيم اسطورته، أو أن أمية قاله فعلاً، ولكن بعد سنوات، ولم يُلقه هبين يديهة. وفي أية حال فإن هذا يدلنا على نزوع عدد من الإخباريين إلى الاستزادة في قصة سيف. فروى الأزرقي والطبري وغيرهما أن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، جد الرسول كان في الوفود العربية التي وفئت على سيف. وهذا أمر ليس مخاصة بعد محاولة أبرهة هدم الكعة، ومواجهة عبد المطلب له، ولمنا يكن قد بخاصة بعد محاولة أبرهة هدم الكعة، ومواجهة عبد المطلب له، ولمنا يكن قد يسعى صادتها إلى عقد آصرة النحالف مع الحكم الجديد. لكن ما روي عن يسعى صادتها إلى عقد آصرة النحالف مع الحكم الجديد. لكن ما روي عن الحديث الذي جرى بين الرجلين في عذا الاجتماع، وتنبّؤ سيف بظهور نبي من الحديث الذي جرى بين الرجلين في عواريخ موت والد النبي ووالدته وغير ذلك من التفاصيل، تجمل الرواية مرفوضة في بعض جوانها، ومعقولة في بعضها ومرجّحة في البعض الأواية مرفوضة في بعض جوانها، ومعقولة في بعضها ومرجّحة في البعض الأواية مرفوضة في بعض جوانها، ومعقولة في بعضها ومرجّحة في البعض الأواية مرفوضة في بعض جوانها، ومعقولة في بعضها ومرجّحة في البعض الأواية مرفوضة في بعض جوانها، ومعقولة في بعضها ومرجّحة في البعض الأوراث.

تبقى الإشارة إلى مصير النصرائية في اليمن في إبان الحكم الفارسي، فيلكر الإخباريون أن أبا حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن واثل أسقف النصارى وحبرهم في نجران قبل الإسلام كان قد شرّف فيهم وصار مرجمهم الأكبر، وكانت له حظوة عند ملك الروم، حتى أنه كان يرسل له الأموال والفعلة ليبنوا له الكنائس. وكان له أخ اسمه كوز بن علقمة. وقد أسلما مع من أسلم من الناس بعد السنة العاشرة من الهجرة. غير أن النصرائية التي ظلت قائمة في نجران بعد هزيمة الحبشة انحسرت في معظم الديار اليميّة الأخرى، من دون أن يؤتى على

<sup>(</sup>١) الطبري: التاريخ، جـ٢، ص ١١٧، ١٧١، ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) جواد عل: جـ٣، ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>١) الأفاني، جـ ١٧، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الطبري: الناريخ، جد١٧، ص ٣١٧، ٣١٣. والأزرقي: ص ٩٥- ١٠٣. وكفلك المحبّر،

ذكر أي اضطهاد جديد(١).

ضمن هذا الإطار من الصراع الدولي على طرق النحارة الشرقية لم تستطع الدولتان البيزنطية والفارسية أن تمدا نفوذهما عميقاً داخل الجزيرة العربية ألا أماماً، على ما سنين. وفيما يلي سنتاول امتدادات الصراع البيزنطي الساساني في القرن الميلادي السادس. وهي امتدادات وصلت في بعض الأحيان ألى يثرب ومكة وعكاظ وفيرها، لكنها لم تستطع أن تئد نبئة الإيلاف التي استطاعت، رغم المخاطر والمصاعب، أن تشق للعرب طريقاً مستقلة بين القوتين العظميين.

## ثالثاً: الصراع داخل الجزيرة العربية

EX THE SHAPE OF THE

## - أ- النصرائية في الجزيرة المربية

اختارت بيزنطة أن تجعل حدود الانتماء الديني مطابقة لحدود الانتماء السياسي. فكان من شروط اعترافها بالزعماء البدو عمالاً في مناطق نفوذهاء أن يعتنقرا الدين المسيحي. ذلك ما كان لها مع سليح ثم مع الغساسنة وفيرهم، وقد اكتسب النزاع اللاهوي مع النساطرة صفة سياسية، فانحاز النساطرة إلى الفرس، وعوملوا على هذا الاساس. أما اليهود في جنوبي الجزيرة العربية فكان نزاعهم مع بيزنطة مؤسساً على أن التبشيراليزنطي بالمسيحية كانت ترافقه وفود التجار الروم، وأحياناً جيوش بيزنطية أو حليفة لبيزنطة. فهل كان الامر كذلك في داخل الجزيرة العربية في القرن الجزيرة العربية في القرن السادس، توضح الكثير من ماجريات الاحداث السياسية التي وقعت في هذا القرن، وتلقي الضوء على علاقة هذه الاحداث السياسية التي وقعت في هذا الجزيرة، الشمالية في الشام، والجنوبية في الهدن.

كان الميل إلى اليهودية أو المسيحية منتشراً أيضاً في داخل الجزيرة العربية(٢)، وكانت الدولتان الفارسية والبيزنطية تحاولان النحكم في طرق النجارة

عبر الخليج والفرات، أو عبر البحر الأحبر، أو عبر حريرة العرب (1. وقد توسّعت بيزنطة في استخدام الفبائل العربة لهذا الغرض، أسوة برومة (٢٠). وكان الحميريون، حتى الغزو الحبشي للبمن، يسيطرون، بنحائمهم مع كدة، على الجانب الغربي لجزيرة العرب، ويتحكمون بمعظم طريق التحارة الرية غربي الجزيرة، وطريق تجارة البحر الإربتري والمحبط الهندي أوني إلى الشواطي، في معظم الأحيان، وطريق المحر الإربتري والمحبط الهندي أوني إلى الشواطي، الفارسية، تحوّلت الجزيرة العربية إلى عامل أساسي في الصراع على تحارة الشرق (٢٠). كان التبشير مسألة عنيدة تهنم لها بيزسة ولا شك، عنرسل إلى داحل الجزيرة وأطرافها القصية من يهتم لهدابة الدو العرب. لكنها لم تُعمض عبها البشير، هنا الفوائد السياسية والتحارية التي كان يمكن أن تحبها من فعل هذا التبشير.

ولم يكن النبشير البيزنطي وحده مصدر انشار المسيحية في الحزيرة بالطبع، لكن الصراع الطويل مع البهود أحال الانتماه الذبني إلى ما يشه الانتحياز السياسي إلى إحدى الفوتين الكريين على أبة حال. ولاحظ فهد تأثير النصرانية في مكة نفسها عند الفتح (1). بل ذهب كريل إلى ملاحظة تأثيرات مِلَيْنية في الوثنية المربية وعبادة الصنم دي الشرى (1). وكان بين قرشي مكة نصارى قبل الإسلام، لكن معظم الصارى هناك كانوا من الروم أو الرقيق الإفريقي المتأثر بالنصرانية الحبشية، أو المحواري البونائيات (1). أما الفرشيون النصارى فكانوا قلة، تُجمع المصادر على أبهم كانوا أربعة لا غير، ورقة من نوفل النصارى فكانوا قلة، تُجمع المصادر على أبهم كانوا أربعة لا غير، ورقة من نوفل

<sup>(</sup>١) الطبري: الناريخ، جـ ٣، ص٥٥٥، وجـ ٤، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) في شأن انتشار النصرانية في الجزيرة العربية انظر .Shahid: Byzantium (5c), p. 405 aqq. أيضاً Fahd: Le Panthéon..., p.3

الدوري: ص١٠.

<sup>,</sup> Graf: op.cit., p. 5 (Y)

<sup>,</sup> Simon: op.cit., p. 329 (\*)

<sup>.</sup> Fahd Le Panthéon..., pp. 173, 251 (8)

Keebl, Ladell Cher die Religion der Vornlaminchen Araber, Oriental Press, Amster- (6)
dom. 1972 (Neudruch der Ausgabe Leipzig, 1863, no. 48, 49)

<sup>(</sup>٦) الأزرقي: ص ١١٠، ١١١، وسيرة ابن هشام. خدا، ص ٢٠٩ وما بعد. والأعاني: حدا ص ١١٩ ـ ١١٩، وجدة، ص ١٢٠ ـ ١٢٣. وحواد علي: جدا، ص ١٤٣، ٢٠٦، ٢٠٩، ١٠٠ - ٢٠٠،

القبيلة من بلاد فارس أو بعدها عنها(1).

وفي الغرب كانت غسَّان في بادية الشام وجنوبيها، وبعضٌ قُضاعة في شرق أيلة، وجُدام (من لخم) ومنازلها بين تبوك ومَدين وعُدرة وبهراء، على النصرانية أيضاً. فيما كانت اليهودية في حمير على الخصوص، وفي كثير من كندة في حضرموت، وفي وادي القُرى ويثرب. وكان سائر قبائـل العرب من عبـدة الأوثان(٢). ويلاحظ أن النصرانية في غرب الجزيرة، امتدّت حتى العلا ومدائن صالح، ولم تنتشر إلى الجنوب من هذه الديار في وادي القرى، إلا انتشاراً محدوداً. وقد كانت العلا ومدائن صالح في الوقت ذاته أقصى حدود الوجود العسكري والإداري الروماني والبيزنطي في الجزيرة العربية زمناً طويلًا. لكن الغساسنة استطاعوا مع ذلك أن يقيموا اتصالاً سياسياً وقبلياً بأبناء يثرب، مستندين إلى النسب المشترك. أما النصرانية فكانت ضعيفة في يثرب. كذلك كانت لبني عذرة علاقة بقريش، على ما يُروى عن رزاح العذري ومساعدته أخاه لأمه قصي بن كلاب زعيم قريش الأول، في صراعه مع قبيلة خزاعة. كذلك امتدت النصرانية إلى طيء، وكان عدي بن حاتم زعيمُها نصرانياً عند ظهور الإسلام. ولكن طيئاً لم تكن كلها نصرانية، فكان منها من تعبُّد لثلاثة أصنام هي الفلس ورضى وسهيل، وفيما بين نجران ووادي القُرى، نادراً ما ذُكر وجود مجتمع مسيحي، سوى أفراد هنا وهناك، على نحو ما كان من أمر نصارى مكة. فلم يُذكر مثلاً في الطائف من نصارى غير نفر من الموالي والرقيق (٣).

ـ ب ـ اليهود على طريق القوافل

لم يكن تعداد اليهود في داخل الجزيرة العربية عظيماً، لكن حسن

(۱) في شأن المسيحية العربية قبل الاسلام في الحيرة وجوارها راجع مقالة الآب فييه: الأسقفيات Fiey, Jean Maurice: Diocèses syriens orientaux du . السُريانية الشرقية في الخليج الفارسي . Golfe Persique, Mémorial Mgr Gabriel Khouri-Sarkis, Louvain 1969, pp. 177 - 219

وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل (١). وحفظ لنا الشعر الجاهلي بقايا من التأثيرات المسيحية في داخل جزيرة العرب، منها أبيات لامرىء القيس ولورقة بن نوفل وغيرهما، وإن كان الأب لويس شيخو ميالاً إلى اعتداد كل الموحدين والأحناف قبل الإسلام مسيحين (٢). وكان تغلغل النصوانية إلى مكة يُعزى في معظمه إلى أسفار المكيين إلى بلاد الشام أو مجيء الروم والأحباش إلى مكة، على ما حدث لدى بناء الكعبة في عهد محمد قبل مبعثه، حين غرقت سفينة رومية عند شاطىء جدة.

أما النصرانية في أطراف الجزيرة، وبخاصة في الشمال الغربي والشمال الشرقي وفي اليمن، فكان انتشارها بفعل تماس مباشر ونفوذ سياسي وعسكري . ففي الشمال الشرقي للجزيرة كانت النصرانية في إياد في الحيرة وامتداداتها الصحراوية . فظل معظم نصارى الحيرة على مذهب النسطورية، حتى أخذ المدهب اليعقوبي ينتشر هناك قبيل الإسلام . وفي الأحساء جنوب الحيرة كانت النصرانية منتشرة في ربيعة وبكر . وإلى غرب الأحساء انتشرت في تميم، وكان كثير منهم مجوساً . وإلى جنوبه الغربي في اليمامة انتشرت في بني عجل . وكانت تغلب على الدين النصراني أيضاً ، وكانت ديارها بين الحيرة والشام في أقصى شمال جزيرة العرب . وكذلك كندة التي كان موطنها الأول حضرموت . وكانت هذه القبائل معظم الأحيان ضمن نطاق النفوذ الفارسي ، يشتد تارة وينحسر طوراً وفق الميزان العسكري ، ويستقر أحياناً ويضطرب أحياناً أخرى تبعاً لقرب

<sup>(</sup>٢) المحبّر ص ٢٣٨. وابن قتيبة: المعارف، طبعة عكاشة، دار الكتب، مصر، ١٩٦٠، ص ٢٢١. وحبّور: ص ١٢٢.

<sup>(</sup>۳) جواد علي: جـ ٦، ص ٢٠١ ـ ٦٠٣، ٢٠٧، وجـ ٤، ص ٢٢١، ٣١، ٤٣١، ٤٥٤. وكذلك Lammens: l'Arabie..., p. 48

<sup>=</sup> وانظر أيضاً: 'Arabie Occidentale avant l'Hégire, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1928, pp. 1 - 49

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ٢٤٢ ـ ٢٥٠. وكذلك المحبّر، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) شيخو، لويس: شعراء النصرانية في الجاهلية، مكتبة الآداب، القاهرة، ١٩٨٦. والطبعة الأولى لمطبعة الأباء المرسلين البسوعيين، بيروت، ١٩٢٦. وانظر ايضاً الأغاني، جـ١، ص ١٩٧٠. وكذلك أوليري، ديلاسي: الفكر العربي ومكانه في التاريخ، تعريب تمام حسان، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٤١، ص ١٩٤٠.

وغيرها من مواطن اليهود طريقهم إلى هناك(١).

وثمة خلاف حول زمن وقعة استيلاء الأوس والخزرج على يثرب، إذ يجعلها أبو الفرج الأصفهاني في عهد الملك الغسّاني أبي جبيلة (٢). فيقول الشريف استناداً إلى سِدِيّو وبعض المصادر العربية، إنها حدثت سنة ٤٩٦م. (٣). أما مونتغمري وات فيستند إلى فِلهاوزن في القول إن انتزاع الأوس والخزرج السلطة من يهود يثرب كان في أواسط القرن السادس (٤). ونميل إلى الرأي الثاني، لأسباب أهمها:

١ ـ أن يثرب سنة ٥٢٥م. لم تكن بعد في أيدي الأوس والخزرج، وإلا
 لما حالت اليهود فيها دون مرور النجدة الغسّانية إلى نجران.

٢ - أن الاطمئنان إلى قول المصادر العربية إن الحرب بين الأوس والخزرج التي نشبت بعد استيلائهم على يثرب، قد استمرت مائة وعشرين عاماً حتى ظهور الإسلام هو اطمئنان يبدو متسرعاً بعض الشيء.

٣- أن أبا جبيلة هذا قد لا يكون سوى الحارث بن جبلة الذي ملّكه البيزنطيون على العرب من سنة ٢٩٥م. إلى سنة ٢٩٥م. وليس مستغرباً أن يعمد زعيم قبلي عربي إلى تسمية ابنه على اسم أبيه، وأن يكون اسم الجد جبلة ويكون اسم الحفيد تصغيراً له: جبيلة (٥) ولا يُستبعد حتى أن يكنى الحارث بن جبلة بهذه الكنية من غير أن يكون له ولد بهذا الاسم، فتلك مسألة غير نادرة بين العرب، بخاصة إذا كان الجدّ من أصحاب الشأن الذين اشتهروا بفعال، ارتأى

انتشارهم من فلسطين إلى اليمن على جزء مهم من طريق القوافل، واتصالهم بيهود حمير ويهود طبرية، عند طرفي هذه الطريق، واهتمامهم الخاص بالتجارة والأعمال المالية، ضاعفت قوتهم السياسية. ولم يَرَ سميث ثمة سبباً لاستبعاد ما روته المأثورات العربية أن تُبّعاً أبا بكرب أسعد ملك اليمن في أوائل القرن الخامس، اعتنق اليهودية في يثرب وأن الملوك الذين خلفوه كانوا على هذا الدين أيضاً. ويُعتقد أن استيلاء البهود على السلطة في يثرب عَاصر تعاظمَ الجالية المسيحية في نجران. وكانت الجالية اليهودية التجارية في جزيرة يوتابه قل استقرت هناك قبل سنة ٥٠٠٠ ، وحتى سنة ٥٣٠ . وليس من شك في وثوق العلاقة بين يهود يثرب ويهود السامرة وطبريّة. ويقول ديفريس في يهود طبرية هؤلاء إن بيزنطة كانت تخشى جانبهم لعقدهم صلات متينة بأبناء دينهم في عمق الجزيرة العربية، فيما كان يهود يوتابه ينعمون بحرية الحركة، ولذا سارعت بيزنطة، بعد استيلاء الحبشة على اليمن سنة ٢٥م. وقتلها الملك اليهودي يوسف، ذا نواس، إلى تعيين أبي كرب بن جبلة المتنصر عاملًا على جنوب فلسطين وعلى جزيرة يوتابهِ. وعند نشوب الحرب مع الفرس ثار السامريون اليهود، على الحكم البيزنطي(١). فلا يمكن والحال هذه ألا نرى علاقة بين ماجريات تلك السنوات واتصال بعضها بالبعض، على طول طريق القوافل، من اليمن إلى بادية الشام. وإذ استمر الصراع البيزنطي المباشر مشتداً طوال القرن السادس وردحاً من القرن السابع، استمر في الوقت نفسه تهالك الوكلاء من الشمال ومن الجنوب، لمحاولة السيطرة على طريق القوافل عبر جزيرة العرب. ويُعدّ استيلاء الأوس والخزرج على أزمّة السلطة في يثرب، وحصرهم اليهود في حصونهم، خطة محكمة أصابت خط المستوطنات اليهودية بضربة قوية. وكان الغساسنة هم الذين نصروا الأوس والخزرج على اليهود. ومن المرجّح أنهم حينما عزموا على ذلك، لم يغب عن بالهم أنهم عجزوا في سنة ٢٥م. عن نجدة يعاقبة نجران، لأسباب منها امتناع اتصالهم باليمن برأ بسبب اعتراض يثرب

<sup>(</sup>٢) الأغاني، جـ ٢٢، ص ١١١ - ١١٣.

<sup>(</sup>٣) الشريف: مكة والمدينة. . . ، ص ٣٢٩ - ٣٣١.

<sup>.</sup> Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p. 141 (§)

<sup>.</sup> Shahid: Byzantium in South Arabia..., p. 83 (0)

<sup>.</sup> Smith: op.cit., pp. 428, 462, 463. cf. Devreesse: op.cit., p. 274 (1)

الناس أنها مجيدة. وقد استدل الشريف على أن المسألة لم تكن مما يصح اعتداده خطة سياسية غسانية ضد اليهود، بقوله إن الأمر لو كان كذلك، لفتك الغساسنة «بالجماعات اليهودية في خيبر ووادي القرى وهم منهم أقرب»، وفاته أن يهود يثرب استنجدوا فعلاً بيهود خيبر، على ما جاء في نشوة الطرب(١)، وأن الغساسنة غزوا يهود خيبر فعلاً في غضون سنوات قليلة على مايبدو. إن عدم التسرّع في الاستنتاج فضيلة عند المؤرخين، لكن عدم التعمق في رؤية الخيوط الخفية التي قد تربط الأحداث المختلفة بعضها بالبعض ليس فضيلة حتماً. كانت الحرب سجالاً بين اليهود والنصارى في الجزيرة العربية، وكان الصراع السياسي من أهم أسبابها. فمن الحوافز المحتملة لقتل ذي نواس شهداء نجران مثلاً، أن هذه المدينة النصرانية كانت تعترض طريقه إلى يثرب مركز اليهودية في الحجاز، وأن وقعة الأخدود قد لا تدرج ضمن الاضطهاد الديني مقدار ما تدرج ضمن العمل السياسي المدبر(٢). ولا مسوّغ إذن لاستبعاد احتمال الحافز السياسي عن الغزوات الغسائية للمدن اليهودية في الحجاز.

ومما يزيد في تأكيد صلة هذا الصراع الغساني اليهودي بالصراع البيزنطي الفارسي، أن ابن خرداذبه يقول في كتابه «المسالك والممالك» إن مَرزُبان البادية الذي عينه الفرس عاملًا على يثرب كان يجمع الضريبة للفرس، وكان النضير وقريظة من يهود يثرب، تجمع له الخرج من الأوس والخزرج. وفي هذا قال الشاعر:

تؤدي الخَرْجَ بعد خراج كسرى وخرج من قُريطة والنضير

فإذا كانت قريظة والنضير تجمع الضريبة للفرس، وكان الفرس على حرب مع بيزنطة حلفاء الغساسنة، فلا يملك المؤرخ سوى وضع المسألة ضمن إطارها العام، بخاصة إذا تبدت له في مكان آخر وربما زمان آخر، مظاهر تثبت أن

الصراع البيزنطي الفارسي كان مستمراً وشاملًا.

وعلى رغم زوال حكم اليهود عن يثرب، فإن الفرس لم يعدموا وسيلة للعمل مع الأوس والخزرج، حين كان ميزان القوى يسمح لهم بمد نفوذهم. فالأوس والخزرج على نسب مع اللخميين، وإن كان نسباً أبعد من نسبهم مع الغساسنة. وقد أبدى ثابت بن المنذر، والدحسّان بن ثابت في إحدى قصائده، انتقاده لتعيين النعمان بن المنذر الحيري عَمراً بن الإطنابة الخزرجي ملكاً على المدينة، فقال:

أَلِكُني إلى النعمان قولاً مَحضتُه وفي النُصح للألباب يوماً دلائلُ بعثتَ إلينا بعضَنا وهو عاقلُ(١)

وليس في وسعنا أن نتّخذ انتقاد ثابت على أنه دليل على انتفاء الصراع السياسي بين الفرس وبيزنطة في يثرب، بل الضد هو الأحرى، إذ ان ابن الاطنابة كان عاملًا للحيرة، وكان حسّان من أنصار الغساسنة، ولعله ورث هذا الولاء عن والده.

ضمن هذا الإطار من الصراع البيزنطي الفارسي، الذي انخرط فيه العرب النصارى واليهود، يمكن إدراج ثورة اليهود على بيزنطة في فلسطين مرة أخرى سنة ٢٥٥م.، ثم غزوة الغساسنة لخيبر اليهودية، وقد ارتؤى أنها حدثت في سنة ٧٣٥م. (٢)، وهو تاريخ قريب جداً من تاريخ غزوة أبرهة الحبشي الفاشلة لمكة، على ما سيأتى لاحقاً.

<sup>(</sup>١) الأندلسي: نشوة الطرب...، ص ١٨٨. وربط بيضون اضطهاد يهود الحجاز بغزو الحبشة اليمن. أنظر بيضون: الحجاز...، ص ٤٤، ٤٤.

<sup>,</sup> Shahid: The Conference of Ramla..., p. 124 (1)

<sup>(</sup>١) الأندلسي: نشوة...، ص ١٩٦. وانظر ابن خرداذبه: المسالك والممالك، مطبعة بريل، ليدن ١٣٠٦هـ، ص ١٢٨. وانظر أيضاً ١٤٢. المام....Kister: Al-Hira.... pp. 145. 146. 147

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل...، جـ ١، ص ٦٥٦ ـ ١٧١. وكذلك ولفنسون: ص ١٩٢. وجواد علي: جـ ٦، ص ٩٩٥، وجـ ٨، ص ١٩٧، ١٩٥. وقد استمر الصراع طويلاً حتى اتخذ بعض القبائل من بعض اليهود في يثرب حلفاء. أنظر في هذا بيضون: الأنصار والرسول، معهد الانماء العربي، بيروت، ١٩٨٩، ص ١٣٠ ـ ١٦.

والشرائع! أنا لا اتبع ديناً بالسيف وأترك دين إسماعيل وإبراهيم. فبلغ ذلك الحارث فكتب به إلى قباذ فأمره أن ينهض إلى مكة ويهدم البيت وينحر عبد مناف عنده ويزيل رياسة بني قصى. فكره ذلك الحارث، وداخلته حمية للعرب فداري عنهم، وشُغل قباذ بغيرهم، (١). وإذا صحت شبهة معترضين أن نسبة الأمر إلى أحد أجداد الرسول قد تدلُّ على رغبة في تعظيم أجداد النبي العربي، فإن هذه النسبة لا تكون ذات فائدة لو لم يكن تمرد مكة على أمر قباذ صحيحاً. على أن اقتراب النفوذ الفارسي من مكة في ذروة تعاظم سلطان المنذر الثالث، هو أمر لا شك فيه، فقد عملت الحيرة لحصر نفوذ تميم ولبسط سلطان غطفان شرق مكة (٢). ولعل في ذلك تفسيراً لغزوات أبرهة داخل الجزيرة العربية، وهي غزوات قيل إنها موجّهة ضد الحيرة، وهي قطعاً موجّهة ضد حلفاء الحيرة في وسط الجزيرة، لأن حظ ملك اليمن الحبشي في بلوغ الحيرة نفسها في حملة عسكرية ناجحة، لا يبدو مقنعاً. وكان غرض الحيرة، وغرض أبرهة على الأرجع، هو السيطرة، بالمحالفات أو القدرة العسكرية، على طريق القوافل البرية القرشية التي أحذت تتعاظم حصتها في تجارة الشرق مع اشتداد الصراع العسكري. وقد أنشأ ملك الحيرة اللخمي نظام الردافة تقريباً لشيوخ القبائل. والردف هو شيخ يجلس عن يمين الملك في بلاطه. وكان للملك اللخمي أرداف في ضبّة وتيم وسدوس (من شيبان) وتغلب وغيرها, وأنشأ ملك الحيرة أيضاً نظام ذوي الأكال، وهو أشبه بالإقطاعات، وكان ذوو الأكال من واثل (٣)...

وكانت طريق القوافل العربية التي تصل الحيرة بنجران أقل شهرة من وطريق العطور، في غرب الجزيرة. لكنها لم تكن أقل شأناً في حسابات بلاد فارس والحيرة، لأنها وصلتهما باليمن وبالسوق الحبشية، وكانت مدخلاً للنقوذ السياسي إلى جنوب غرب الجزيرة، ومحوراً لتاريخ من المحالفات السياسية

مناف، جمع قومه وقال: صارت الأديان بالملك، وأذهبت نواميس الأنبياء

ـ ج ـ تفوذ الفرس في جزيرة العرب المسابق المسابق المسابق المسابقة لم تكن محاولات بيزنطة وحلفائها الوغول في جزيرة العرب دليلا علمي غفلة الفرس عن ذلك، بل العكس. فبعد غزو الحبشة لليمن أحد النفود اليمني في وسط الجزيرة يتهافت، ونفوذ الحيرة يتعاظم. فلم تمض السَّينيّات من القرق السادس حتى كانت الحيرة، وكيلة الفرس، تمدُّ سلطانها على كثير من القبائل العربية. وكان نولدُكه قد شك في قول الطبري إن مُلك اللخميين قد أمتد إلى وسط الجزيرة في القرن الرابع، عصر امرىء القيس، وأواسط القرن السادَّسيَّة عصر المنذر الثالث. لكن اكتشافات ريكمنس الأثرية أثبتت على نحو مُقْنِع صحة قول الطبري، إذ جُعل كسرى أنو شروان عامله المنذر بن النعمان ملكاً عِلْمَيْ جميع العرب بين عُمان والبحرين واليمامة والطائف والحجاز(١). وقد السلفت الإشارة إلى أن اللخميين مدّوا نفوذهم حتى يثرب في أواسط القرن السادس تقريباً. بل أن سيمون يشتبه في أن هذا النفوذ امتد حتى إلى مكة نفسها، استناداً إلى الأصفهاني في أغانيه، حيث روى قصة مصالحة المنذر الثالث قبائل ببحرًا وَتَعْلَبُ، ثُمْ قَالَ: وَإِنْ الْمُنْذَرُ أَخَذُ مَنْ الحَبِينَ اشْرَافِهِمْ وأعلامهِمْ فَبَعْثُ بَهُمْ إَلَى مكة ، فاستنتج سيمون أن مكة كانت تحت سلطة المنذر. لكن الاستنتاج بعيد (٢)، تُضعفه روايات أخرى صريحة، من عهد تُباذ الذي عاصر حكمه حكم المنذر ستاً وعشرين سنة (٥٠٥ إلى ٥٣١م.). إذ جاء في رنشوة الطرب، للأندلسي: ﴿ وَكَانُ [عبد مناف بن قصى] في زمن قباذ سلطان الفرس الذي تزندق واتبع مذهب مزدك وعزل بني نصر عن الحيرة، لأنهم أنفوا من ذلك المذهب، وولَّى عليها الحارث الكندي جد امرىء القيس الشاعر. وأمر الحارث أن يأخِذ العرب المُعَدِّية من أهل نجد وتهامة بذلك. فلما انتهى إلى مكة راسل قريشاً في الزندقة، فمنهم من تزندق. . . ومنهم من امتنع، وكان رأس الممتنعين عبد

<sup>(</sup>١) الأندلسي: نشوة الطرب...، ص ٣٢٧. وقال ابن قتيبة إن الزندقة امتدّت إلى قريش. ابن قتيبة: المعارف، ص ٦٢١.

<sup>,</sup> Kister: Al-Hira..., p. 144 (Y)

<sup>,</sup> Ibid: pp. 149, 150 (\*)

Simon: L'inscription..., pp. 331, 332 (١) . Sha- وانظر أيضاً: - Smith op.cit., p. 442 . وانظر أيضاً: - Sha- أيكاناً . Shid: The Arabs in the Peace Treaty..., p. 194

Simon: L'inscription..., p. 333 (Y)

والاتصالات المقيدية والدينية والحملات المسكرية والمواصلات الثقافية في آن<sup>(۱)</sup>, وحلى طول هله الطريق حلول أن<sup>(۱)</sup>, وحلى هله الطريق حلول أبرهة أن يتزع الولاء له ولبيزنطة. لكن ابن حبيب وضع معظم قبائل مضر قوق أي انحياز، قوصف هله القبائل بأنها لقاح، أي أنهم ولا يُدينون للملوك<sup>(۲)</sup>.

وفيما وظبت قريش على ألا تدين بدين الملوك، رغم محاولات الفرس ملا نفوذهم إليها، افتقرت كندة، ذلك النحالف القبلي الذي كان له شأن فيما بين الحيرة وبادية الشام والهمن، بين متصف القبرن الخامس ومنتصف القبرن السادس، افتقرت منذ البداية إلى صصر النماسك الضروري، وصرفت فيما بعد كل اندفاعتها في تعقيدات كثيرة مع حمير والفرس وبيزنطة. وفيما كانت كندة تبحث عن ولاء يعطيها مكاناً في السياسة بين القوتين العظميين، خاصمت بيزنطة لتنتزع اعترافها، وحالفتها ثم خاصمتها. وانقلبت في الحيرة من حليف للفرس إلى خصم لهم. أما في اليمن فكانت حليفة لحمير حين كانت في الشمال تحالف بيزنطة، وحين غزا الأحباش اليمن ازداد موقف كدة غموضاً واضطراباً وظلت على هذا الغموض حتى انفرط عقدها قبل منصف القرن السادس (٢٠).

## ـ د ـ درائم حملة أبرهة على مكة

يمثل أبرهة الحبثي رأس حربة المسيحية الحبثية في الصراع مع يهودية حمير. ويمكن لدراسة مسلكه السياسي حيال القبائل العربية وخطوط التجارة في وسط الجزيرة العربية وعلى جوانبها أن تميط اللئام عن كثير مما جرى بين الدولتين الكبريين وامتداداتهما في الصراع على تجارة الشرق، ومن الظروف التي أحاطت بصعود مكة إلى مصاف القوى المؤثرة في مسار هذه التجارة

إن غزوة أبرهة الفاشلة لمكة هي ولا ريب أخطر الحوادث التي واجهتها مكة في مرحلة صعودها هذه. ولعلها أخطر الحوادث التي تعرض لها الإيلاف في تطوّره ومساره المستقل. ولا بد في استعراضنا لأسباب الغزوة، من التمييز بين الأسباب الحقيقية التي يتحرك بدافعها السياسيون والقادة، واللواتع والمسوّفات التي يتخلونها لأجل التحرك. وقد حفلت المصادر العربية بتفصيل هذه اللوائع، حتى أصبحت قصة أبرهة وفيله من المأثورات الإسلامية الشعبية الرائحة.

فلكر الأزرقي أن أبرهة بعث إلى النجاشي بكتاب وعده فيه بأن يصرف حاج العرب إلى القُلْيس الذي بناه في اليمن ليتركوا الحمع إلى بيتهم في مكة. وقال: وفلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة بذلك إلى النحاشي، فضب رجل من النسأة أحد بني فقيم من بني مالك بن كنانة فخرح حتى أتى الفُلْيس فقعد فيها \_ أي أحدث فيها [يعني أنه تبرز فيها] ثم خرح حتى لحق بأرضه، فأخبر بذلك أبرهة ، فقال: من صنع هذا ؟ فقيل له: صنعه رجل من العرب من أهل البيت ألذي تحبع العرب إليه بمكة لمنا سمع بقولك أصرف إليها حاح العرب، فغضب فجاءها فقعد فيها أي انها ليست لذلك بأهل، فغضب عد ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه (٢).

وقال الطبري إن أبرهة لما بنى الفُلْيس وأمر الناس فحصّوه، فحجّه كثير من قبائل العرب سنين ومكنت فيه رجال يتعبّدون ويتألّهون ، ونسكوا له. وكان نفيل الخثمي يؤرض له ما يكره، فلما كان لبلة من اللبالي لم ير أحداً يتحرك، فقام فجاء بعلرة [خائط] فلطخ بها قبلته وجمع جيفاً فألفاها فيه فأخر أبرهة بذلك فغضب غضباً شديداً وقال: إنما فعلت هذا العرب غضاً ليتهمه (١٠).

وقال أبو هلال المسكري: وفاستحمع ملك اليمن لأبرهة وبني كنيسة

<sup>,</sup> Shahid: The Conference of Ramia..., p. 130 (1)

<sup>(</sup>٢) المحبّر: ص ٧٥٢، وانظر أيضاً 150 , Kister: Al-Hira... p. 150 أيضاً 150 , وكذلك , ٧٥٢ ص ٢٥٢.

Shahid: Ghassan : وانظر أيضاً , Von Wissmann: Himyar Ancient History..., pp. 487, 488 (٣)

<sup>(</sup>١) الأزرقي: ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) الطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ١١٤،

صنعاء على علوة من خمدان، فاشتغل ببنائها عشر سنين، فلما أنتها وأى الناس شيئاً لم يروا مثله قط، وأراد صرف حجاج المرب إليها، حتى دخلها نفر من بني كنانة من قريش فأحدثوا فيها فغضب أبرهة، ومزم على ضزو مكة وهيم الكعبةه(١).

وروى ابن هشام رواية شبيهة إذ قال: وفخرج الكناني حتى أتى القليس فقعد فيها. . . ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة ففال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البت الذي تحجّ العرب إليه بمكة مّا سمع قولك: أصرف إليها حج العرب، خضب فجاء فقعد فيهاء أي أنها ليست لذلك بأهل. . . ففضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدهه (٢).

وقال محمد بن حبيب: وكان من حديث الفيل أن نفراً من كانة خرجوا قِبَلَ اليمن فلما دخلوا صنعاه إذا هم ببيت قد بني كبنيان الكمة بناه أبرهة الأشرم الحبشي وسمّاه قُلْيس، فدخل أولئك النفر ذلك البيت فنفوط بمضهم فيه فارتحلوا فانطلقوا، فوُجد ذلك الأثر فنضب أبرهة وقال: من فعل هذا م قالوا له نفر من أهل بيت العرب، فحلف بدينه أن لا يشركهم حتى يخرّب بلدهم ويهدم بيتهمه (٢٥).

ويلاحظ في جميع هذه الروايات، رضم تبدّل النفاصيل فيها، أن الخصومة التي لا تتبدّل هي خصومة أبرهة لمكّة، فكنانة التي ينمي إليها ملطخو القُليس هم من أحلاف مكة، بل أن قريشاً تُمدّ فرعاً من كنانة. والنساة هم قوم من كنانة لم يمثّرا بصلة نسب مشترك إلى قريش فقط، بل كانوا يتولّون النسيء وهو من المهام التي سنبيّن فيما بعد أنها كانت ذات شأن في تجارة مكة وفي الحج إليها،

وقد أدرج البلاذري في «الأنساب» رواية مختلفة لنقمة أبرهة على مكة، لكن هذه الرواية أكلت أن للخصومة علاقة بتجارة مكة وليلافها، إذ جاه فيها: «منهم الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد المدار وعبة قريش عند أي يكسوم [أبرهة] الحبشي حين دخل مكة قوم من تجارهم في حطمة كانت فوثب أحداث على بعض ما كان معهم فانتهوه، فوقعت بيهم منافرة، ثم اصطلحوا بعد أن مضت عدة من وجوه قريش إلى أبي يكسوم وسألوه ألا يقطع تجار أهل مملكته عنهم فدّفع الحارث وغيره رهينة، وثمة رواية للسيوطي مفادها أن سبب مخصي، وتفيد الرواية أن حفيد أبرهة، أكسوم بن الصباح الحميري خرج حاجاً، فلما انصرف من مكة نزل في كيسة بتحران، فعدا عليها أنس من أعل مكة فأحدوا ما فيها من الحلي وأحدوا مناع أكسوم، فانصرف إلى أبلس من أعل مكة فأحدوا ما فيها من الحلي وأحدوا مناع أكسوم، فانصرف إلى فيها ناراً، وكان يوماً فيه ربع شديدة، فاحترقت وسنطت إلى الأرض، فنضب أبرهة، وأقسم لينتقم من قريش مهدم معدهم كما تسبوا في هدم معده الذي أباهي النجاشي به (٧).

وقد توحي هذه الروايات أن الإحاريين السلمين أتسموا بالسدّاحة في فهم أسباب فزو أبرهة لمكة. لكن الندقيق في هذه الروايات وفي اقتران مواسم الحج بالأسواق وطرق الفوافل، ورهن تعاظم صبت مكة وسمعتها بين العرب بهزيمة أبرهة يجعلان من هذه الروايات مادة تاريخية مكنوية بلغة عصرها وقابلة الآن تفسر بلغة عصر آخر. وقد ارتأى باحثون أن قول الروايات إن ملطّخي القليس من النسأة والحسس هو قول ذو دلالة مهمة، ولم يروا فيها سناً للشك في صحتها(٢).

<sup>(</sup>١) أبو علال العسكري: المصدر السابق، جـ١، ص ٢٠، ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: جد١، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) البغدادي، محمد بن حبيب: المنتق، تحقيق حورشيد أحمد فارق، دائرة المعارف العثمانية، -حيدر أباد، الهند، ١٣٨٤ مـ . ١٩٦٤ م . ، ص ٨٨.

Kester, M.J. The Campungs of Hubiban, a New Light on the Expedition of Abraha, Le (1): المنافعة المذكورة في المنافعة المنافعة

<sup>(</sup>۲) جواد علی: حـ۳، ص ۵۱۰

Kester M J. Same Reports Concurning Mouca from Jahilitya to Islam, Journal of the Eco- (Y)

- هـ - أسباب الحملة الحليقية

لقد كان لبيزنطة أسبابها الحافزة على خزو جزيرة العرب ومحاولة كسب مساهمة الحبشة وأبرهة في الجهد العسكري ضد الفرس هناك، خصوصاً بعدما استقر نفوذ الساسانيين عقوداً طويلة، وأصبح واضحاً أن هذا النفوذ الذي وصل إلى الحجاز يهدد الطرق التجارية التي كانت بيزنطة تعول عليها في غرب جزيرة العرب والبحر الأحمر.

ونعلم أن الإمبراطور جوستنهانوس ارسل سفارات عديدة لمحاولة إقناع نجاشي الحبشة ثم ملوك حمير النصارى، منذ الغزو الحبشي لليمن، بأن يشنوا حملات عسكرية أو غير مباشرة على الفرس. ويقول بروكوبيوس إن أبرهة نظم فعلاً حملةً على الفرس، لكنها لم تبلغ مقصدها. ويجمع بعض البحاثة الذين درسوا الأمر إلى الاعتقاد أن النقش الذي عثر عليه ريكمنس، ووسمة: الري ٣٠٥، إنما يروي هذه الحملة التي ذكرها بروكوبيوس. ويقدَّر البعض تاريخ الحملة بما بين ٤٣ و٤٩٥م، وهذه السنة الأخيرة هي السنة التي بدأ فيها العمل بهدنة بين الفرس وبيزنطة تعززت بمعاهدة السلام سنة ٢٦٥م. (١). لكن السلام بين الدولتين انهار سنة ٧١١م. ، أي بعد التاريخ الذي تجمله المصادر العربية لغزوة أبرهة بسنة واحدة. وقد تكون الغزوة بين الأسباب التي جملت معاهدة السلام تنهار. ولا بد من أن نلاحظ أن المماهدة لم تكن تُلزم أبرهة ودولته، ولا كانت مكة منطقة نفوذ فارسي ضمن المناطق التي تخضع لأحكام المعاهدة، ولذا حدثت غزوة الفيل، دون أن تكون انتهاكاً للمعاهدة. وليس مستبعداً أن البيزنطيين والساسانيين الذين كانوا يوعزون لحلفائهم بالتحرش المسكري، قد استخدموا الوسيلة ذاتها هذه المرة أيضاً فاوعزت بيزنطة لابرهة أن يشنّ حملته، لأن استخدام الفساسنة للتحرش بالفرس لم يعد ممكناً بعدما نصت معاهدة ٥٦١م، على تحريم ذلك، على ما سلف.

كان أبرهة يرى، على ما يبدو، أن كل المناصر اللازمة ولصرف حاح العربه عن مكة إلى بلاده، متوافرة لديه. ففي شهداه تحران الذين قتلهم الملك اليهودي يوسف أسار، قصة تصح أن تكون محور معتقدات شعبة تُحيط بها الأساطير والمعجزات وكل ما يلزم لمخبّلة الناس. ومقامات الشهداء تحولت فعلا إلى مزارات، لا يحبّها النجرانيون وحدهم، بل العرب في الحوار أيضاً. وكان متوقّماً وطبيعاً أن تتحوّل المزارات إلى مؤسسات توفر الطمام وغيره من الحاجات متوقّماً وطبيعاً أن تتحوّل المزارات إلى مؤسسات توفر الطمام وغيره من الحاجات للحجيج الآتي من خارج نجران. وبذلك أصحت الضيافة واحداً من واجبات شدنة المزار، تماماً مثلما كانت رفادة الحجيع المكي من واحدات قريش(١٠). وكان سُدنة هذه المزارات يستطيمون توفير هذه الصيافة، طالما أن الحج والتجارة كانا ينشطان معاً.

غير أن هذه الاحتمالات المنطقية تعتورها تغرة مهمة، وهي أن أبرهة حين يتى القليس الذي أراد أن يجعله محمّة العرب، بناه على ما قبل في صنعاء، لا

Ryckmans, Jacques: Inscription de Mursighan وانظر أيضاً Procopius: op.cit., vol I, p. 195 (١) .(Ry 506), Le Musten, 66 (1953), pp. 341, 342

<sup>&</sup>quot;Somon, L'ancreptate..., p. 327 , Shahud. Byzantium in Struth Arabia..., p. 73 (1)

في نجران حيث كان مقام الشهداء. ولم تكن لصنعاء علاقة خاصة بالنصرانية وشهدائها. إن بعض المصادر العربية تبيح لنا الشك في أن القليس لم يكن في صنعاء نفسها. فياقوت الحموي في ومعجم اللدان، ينقل إلينا من المأثورات أن صنعاء الإسلامية كانت فيما مضى ظُفار، أما الدينوري فبقول إن صنعاء التي نعرف كانت تُدعى فيما مضى دمار. ولا تهمنا في سباقنا هذا صحة قُولُي ياقوت والدينوري أو عدم صحتها، بل عرد الشك في موقع عاصمة أبرهة، وهو شك يتبح لنا النظر في الاحتمالات الأخرى. ومما يحتمل حدوثه أبضاً أن أبرهة، سعياً إلى جمع ولاء جديد من حول حكمه، وبما تجنّب المشاهد التي ارتبطت في أذهان الناس بالولاء للحكم السابق، فبنى القليس في صنعاء ثم نقل إلى كعبته الجديدة هذه رفات بعض شهداء نجران، وأضفى على كنيسته صفة المزار، ما دام أنه أعرب صراحة عن رغبته في صرف الحجيح إليها. أو لعله بني صروحاً عديدة في مدنٍ مختلفة ليحبُّها العرب، فأدمجت المصادر العربية كل هذه العزارات بمزار واحد وجملته في صنعاه. ولا يمكن النقدم في حل هذه المشكلة والوصول إلى اليقين فيها من غير تنقيب أثري. غير أن الأزرقي الذي يصف القليس، يدعم فكرة المزار، بقوله أنه كانت له وقُبَّة،، وكان فيه تمثالان من حشب يمثلان على الأرجع إثنين من الشهداء، ولعلهما شهيدا نجران الشهيران الحارث ورُحيمة اللذان يُفترض أن قُبَّة القليس ارتفعت فوق رفاتهما، أكان المكان في صنعاء أم في غيرها، وثمة شبه بين اسم أحد التمثالين وكعيب، واسم الشهيد المذكور، وهو الحارث بن كعب. وقد يكون اسم كعبب احتصاراً لاسم الشهيد الذي كان اسم والده كعباً، فسمي بتصغير اسم والده دروجاً على عادة العرب في

وبدًا أراد أبرهة تجهيز نفسه بكعبة ينافس بها مكة. لكن تجارة مكة كانت ناشطة

على طرق قوافلها ومن حول حرمها وفي مواسمها وأشهرها الحرم، وكان على فأبرهة إذن أن يستولي على طربق الغوافل الشمالة (١٠ . وكانت الحوافر متوافرة . فجاءته المناسنة لتلبية رضة حلمه الافرى ببرسة ، بعدما وصل مسعى الفساسة لمد تفوذهم في أواخر ستينات دلك الفرى إلى حبير ويترب . أما الذريعة فحاءه فيها الكناني الذي قبل إنه سلح في النّلس .

### ـ و ـ عام الفيل

إن هذه الرواية الدقيفة في والاساب، عن مولد الرسول تستحق توقفاً وتأملًا، ذلك أن المصادر الإسلامية، وإن كانت تُحمع على أن الهجرة حدثت شنة ٢٩٢٩، وكان لرسول الله آنذاك نحو ثلاث وحمسين سنة، ولذا فإن مولده كان سنة ٢٩٥ أو ٧٠٥م، فإنها لم تُحمع على عام الفيل وقد حمع كوتراد في صفحتين جميع ما استطاع من روايات عربية إسلامية متناقضة عن عام الفيل، فقال إن محمد بن سعيد الكلي حمله ١٥ سنة بعد مولد اليي، وحمفر بن أي المغيرة ١٠ سنوات قبل المولد، وشعب بن اسحن ٢٣ سنة قبل المولد، والزهري وموسى بن عفة من ٣٠ إلى ٧٠ سنة قبل المولد، ومفاتل والمدائي والزهري وموسى عن عفة من ٣٠ إلى ٧٠ سنة قبل المولد، وما المولد، وم

<sup>(</sup>۱) الحموي، ياتوت: معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ١٩٧٧، حـ٣، ص ٤٣٥، مادة صنعاء، وكذلك الدينوري، أبو حيفة أحمد بن داود: الأخبار الطوال، تحقيق صد المنعم عامر، مكتبة المثنى، بغداد، بلا تاريخ، ص ٩٣. وانظر أيضاً الأزرقي: ص ٩٠. وأيضاً: Shahid: Byzantium in South Arabia..., pp. 81 – 83

<sup>(</sup>١) Ciabricli pp 27.28 وأكد الأمنائي أن خواهر أيرهم من مهاجب مكه كانت تجازية الأهنائي، المعالمية الأهنائي، المطلقة الهائسية بتحتر، ١٩٣٧، ص ٣٧. (٢) البلاذري: أنساب الأشراف، تحقيق حميد الله، ص ٩٧.

معاً في سنة ١٩٥٧، السنة السابعة عشرة من حكم أنو شروان (١). واتخذ كوتراد وكستر رواية الزهري مستنداً يستحق النفة، لأن الزهري لم يرهن عام الفيل بعام المولد، ولأنه جعل عام الفيل سنة ١٩٥٩، السنة التي تطابق عام الفيل وفقاً لاستنتاجات بعض الباحثين. إلا أن هؤلاء الباحثين يخطئون ولا شك في علد من المسائل، أهمها أنهم مصرون من فير دليل، على أن أبرهة شن حملة واحدة على الجزيرة العربية، مستندين بذلك إلى المؤرخ البرنطي بروكوبيوس الذي انتهى تاريخه في سنة ١٥٥٩، وأن هذه الحملة هي التي سجلها نقش المريّفان الذي وسمه ريكمنس: هري ٢٠٥١، وقدر تاريخ الحملة هذه على حُلّان بما بين المؤرخ التقديرات هذه، على اختلافها، خطاً الباحثون المصادر العربية الإسلامية جميع التقديرات هذه، على اختلافها، خطاً الباحثون المصادر العربية الإسلامية التي قالت إن النبي ولد في هام الفيل.

ولكن قبل مناقشة هذا الأمر لا بد من وضع الأمور الواضحة في نصابها، والبحث في المغوامض فقط. في ما لا شك فيه أولا أن النبي العربي هاجر إلى يثرب في سنة ٢٩٣٩، ومما يرجَّعُ أنه كان آنذاك في الثالثة والخمسين تقريباً، ولو قبل إنه كان في الخمسين أو الخامسة والخمسين آنذ لكان الأمر مقبولاً، فالخطأ في تقدير الأعمار يحتمل هذا الهامش، ولكنه لا يحتمل هوامش كبيرة، كأن يخطىء شاهد عيان في تقدير عمر النبي بعشرين سنة مثلاً. وقد كانت غزواته في هذه السن مقبولة منطقياً. وبناءً على هذا نستطيع أن نؤكد، استناداً إلى سنّ الرسول يوم مُهاجّره من مكة، أنه ولد على مقربة من سنة ١٩٥٠، ثم نترك هامشاً لا يتعدى السنوات الخمس. ولكن هل كان مولده في عام الفيل، أي هل صادفت غزوة أبرهة لمكة ذلك العام حين ولد الرسول؟ إن معظم الروايات

العربية الأساسية التي ساواها كونراد بغيرها، ومنها على سبل المثال سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وممازي الوافدي وطفات ابن سمد ومروح المسمودي ومحبّر ابن حبيب، وجميعها من صف المصادر الأساسية مي الناريح الإسلامي، تجمع على أن عام الفيل هو عام مولد السي. أما النص الذي أمرحه البلافري في وأنساب الأشراف، وسلمت الإشارة إليه، فهو تموذح على أن التناقص بين المصادر العربية لا يسوَّغ أبدأ استبعادها حميماً، مل يسوَّغ عفظ الحاجة إلى نقد هذه المصادر وتصنيف الدقيق منها عن فير الدقيق، واعتماد ما يستحق الاحترام وإسقاط ما عداه. ففي نص البلاذري المذكور من الملاتم على الدقة ما يثير الاحترام لهذا المؤرخ ولا شك. فهر إذ يقول إن عام العبل هو عام مولد السيء أى إن أبرهة حاول غزو مكة على مفرية من سنة ٧٠٥م. ، أصاف: «وذلك لأربعين سنة مضت من ملك الوشروان كسرى. وقد بدأ مثك كسرى سة ٥٣١م، فهذا تأكيد أول من مصدر مستقل على دقة تقدير البلافري. وأضاف فيما بعد: " ووكان ملك أنوشروان سعاً وأربعين سنة وثمانية أشهره. ومعروف من المصادر فير الإسلامية أن كسرى ملك من سنة ١٩٥٩. إلى سنة ١٩٧٩. وهذا تأكيد مستقل أخر على دفة رواية البلاذري الذي أضاف قوله: ووكان على الحيرة. . . عمرو بن هنده . ويقدّر أن حكم عمرو بن هند استمر في الحيرة حتى سنة ١٩٥٩م. وهذا يحصر هامش الخطأ الذي تسمح به رواية البلاذري بسنتين (٩٩٩ - ١٧٥م)، وهو هامش صَبِّق حداً. ومثل هذه الدقَّة في بعض الروايات الإصلامية يستحق من الباحثين ولا شك، موقفاً أفضل من موقف وفضها جميعاً. بُحجَّة أنها تعارضت وتناقضت ولم تنفق على روابة وحبدة.

وإذا كنّا لا نملك من الأدلة الإيحابية ما يؤكد أن عام الفيل هو عام مولد النبي، فإن الأدلة السلبية تسمع بقول احتمال صحة الرواية الإسلامية الأساسية، أي أن النبي ولد في عام الفيل. ذلك أن النبي العربي، في دعوته للإسلام في مكة قبل الهجرة، إنما كان لا يزال في أواسط عمره. وكان من شيوح قريش من المشركين من كان يذكر خزوة أبرهة ولا شك، لو كانت عده الغروة قد حدثت منة ٧٠٥م، تقريباً، وسورة قريش وسورة الفيل مكّنان، من عهد الدعوة المبكّرة

Conrad, Lawrence 1.: Ahraha and Muhammad, Some Observations Apropos of Chronolo-(1) gy and Literary TO POI in the Early Arabic Historical Tradition, BSOAS, vol. 50 (1985), pp. 234 = 235

<sup>(</sup>۷) ( وانظر أيضاً : The Compaign of : وكذلك : Smith: op.cit., pp. 436, 437 ( وانظر أيضاً : The Compaign of : وكذلك : Smith: op.cit., pp. 436, 437 ( وانظر أيضاً : Rider: The Compaign of : وكذلك : Smith: op.cit., pp. 436, 437 ( وكذلك : Rider: The Compaign of : وكذلك : Smith: op.cit., pp. 436, 437 ( وانظر أيضاً : Rider: The Compaign of : وكذلك : Rider: The Compaign of : experience : Rider: Ri

إلى الإسلام. ولو لم تكن فزوة أبرهة أنذاك حبَّة في الأذهان لضَّمُكَ تأثيرُ حَجَّتُها في مقارعة أعداء النبي. ولو كانت المصادر الإسلامية أرادت جعل غزوة الغيل ومولد الرسول في عام واحد، سعياً إلى تعظيم الرسول العربي وإظهار معجزة رافقت مولده إثباتًا لنبوَّته، لصحَّ لنا أن نشكُ في صحة رواية هؤلاه المؤرخينَ ﴿ الإسلاميين. لكن هذه المصادر لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أي أثواً عجائبي يرهن مولد النبي بهزيمة أبرهة على أبواب مكة. بل ان المسلمين قاوموا قروناً النزعة إلى اعتداد مولد النبي يوماً يستحق الاحتفال السنوي به(١٠). وقد: ظهرت المصادر الأساسية الإسلامية التي تجعل عام المولد النبوي هو عام الفيل قبل أن يدرج المسلمون على الاحتفال بعيد المولد.

لقد أتسس معظم الباحثين شكوكهم بالمصادر الإسلامية الأساسية وروايتها لعام الفيل، على افتراض أن نقش المريفان يشير إلى حملة وحيدة شنَّها أبرهة (٢٠) ولم يشن غيرها. غير أن سميث أكد أن تدخل صروبن هند لمساندة القبائل العربية المتحالفة ضد أبرهة، في وسط الجزيرة في الأفلاج إلى الشمال الشرقي من مكة، يوحي أن تلك الحملة كانت حرباً رئيسية على الحيرة، التي كانت قبائل مَعَدُّ تدين بالولاء لها(٣). وهذا يعني على الأقل احتمال قبام حملة أخرى، تختلف أغراضها عن أغراض الحملة على مكَّة. ذلك أن كل المأثورات العربية. التي ذكرت حملة الفيل على مكَّة، لم تشر إلى اغتماس الحيرة، أو اشتراك عمروبن هند بصدّها أو المشاركة في محاولة ردّها. وهذا يمني أيضاً أن قيام حملتين أمر محتمل ولا يسوُّخ استبعاده لمجرد رغبة في منابعة أول مَن اعتقد أن الحملتين ليستا إلا واحدة. وامتداد حكم أبرهة نحو خمس وثلاثين سنة، والتزامه جانباً من جانبي الصراع الدولي المحدم لا يجعلان شن حملات في داخل جزيرة العرب أمراً منطقياً وحسب، بل أمراً منتظراً أيضاً. وقد نسب الى

Kinter Some Reports Concerning Mecca, p. 71, 72 (1)

(۲) سيرة ابن هشام: حدا، ص ٥٥، ٥٩ وكدلك: 414 ع. sp-cs: و\$\frac{414}{2}\$.

Simon L'inscription ..., pp. 331 - 337 (T)

المُغلطائي قوله في الزهر الباسم، إن أبرهة شن حملتين فعلاً، واحدة لم تبلغ مكة وثائية شَّنت بعد سنة أو سنين، بلغت مكة فدخل بعض الحود المدينة لكن الحملة انتهت إلى كارثة حلت بالجيش الحبشي(١١). وإذا كان أبرهة قد شي حلنين على مكة أو جوازها، فلم تسحل المأثورات العربية منها سوى واحدة، فالأحرى أن نشك في أن احتمال عدم تسحيل المأثورات العربية حملة أحرى بعهدة عن مكة ، هو احتمال قائم، خصوصاً أن المأثورات العربية كُنت بعد الإسلام، ولذا اهتمت بمكة أكثر مما اهتمت بغيرها.

وإذ يرى سميث أن أبرهة مات سة ٥٦٩ أو ٧٠٥م . ، فإن هذا الرأي يُعزَّرُ مقالة المصادر العربية إن النبي وُلد في عام الميل. فرواية الحملة في هذه المصادر تنتهي إلى أن المرض أصاب الحيش الحشي وأبرهة صده، وأن هذا حُمل إلى اليمن حيث مات. وقد سفت الإشارة في العصل الأول إلى نفي الصفة العجائبية عن هزيمة أبرهة أمام أبواب مكة وناكيد الصفة المطفيّة لها. فإذا كان أبرهة قد شن فعلًا حملة على مكة وارتد مهروماً من غير فنال، فلا مفر من تصديق رواية ابن هشام الذي قال في السيرة: وإن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام . . . وقال ابن إسحاق . . . عن عاتشة رضى الله عنها قالت: لقد رأيت قائد الغيل وسائسه بمكة أعميين مفيدين يستطعمان

وعلى رهم أن سيمون يدمج حملة حلمان وحملة مكة في واحدة، استنادأً إلى عدم ذكر المصادر العربية غير حملة العيل، وعدم ذكر بروكونيوس غير الحَملة التي سجلها نفش المريفان، فإن هذه الحجَّة الضعيفة، لا تلت أن تزداد ضعفاً يقول سيمون نفسه إن أبرهة حاول قبل حملة الفيل أن يمد نفوده على القبائل العربية في وسط الحزيرة مرئين على الأقل ١٠٠٠. وقول هذا ينفي وحدة

<sup>.</sup> Kinter: The Campaign of Huluban..., pp. 426, 427 : وكذلك: , Ibid.: p. 226 (٩)

Smith: op.cit., p. 436 (٣) ركذاك: - Ryckmans: Inscription..., p. 339

ـ ز ـ من قاتل أبرهة ومن ناصره؟

توسّعت المصادر الإسلامية توسّعاً وافياً في رواية واقعات حملة أبرهة الحبشي على مكة في عام الفيل. ولن نضيف جديداً في سيافنا هذا، إذا ردّدنا عا جاءت به هذه المصادر من حوادث وأسعاه. إلا أن إعادة النظر في مختلف الروايات لمحاولة معرفة القبائل والاحلاف التي قاتلت أبرهة في غزوته هذه وتلك التي ناصرته، يمكن أن تعزّز معرفننا بالملاقة بين هذه الغزوة والصراع الدولي على طرق التجارة الشرقية، ومكانة المتفاتلين بين الفرس وبيزنطة وما كان من أمر مكة في هذا الصراع.

لقد واجه أبرهة على طول طريقه من اليمن إلى مكة قبائل عربية أثارتها الحمية للدفاع عن الكعبة التي كانوا يحبّون، فبدأت مقاومته من اليمن نفسه اقم قام ذو نفر الحميري، وهو من الأعيان، وجمع حوله الرجال وارنأى أن مجاهلة أبرهة لردعه واجبة. وتقول الماثورات الإسلامية إن أبرهة هزم الرجل وأسره (١٠) وقد روى الأزرقي قيام العرب في اليمن لمجاهلة أبرهة بقوله: وفخرج إليه رجل من أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وإلى مجاهلة عن بيت الله سبحانه وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك ثم عرض له، فقاتله فهزم ذو نفر فأن به أسيراً، فلها أداد قتله قال له ذو نفر: أبيا الملك لا تقتلني فمسى أن يكون مقامي ممك خيراً لك من قتلي، فتركه من القتل وحبسه (٢٠). ويلاحظ في هذه الروابة التي وردت على سيرة ابن هشام أيضاً (١٠)، أن ملكاً من ملوك اليمن وأعيانهم أخلت به الحمية في اللفاع عن مكة. وهذا أمر، إذا صبّع يبيّن مكانة مكة في ذلك المهد، لا عند الأعراب وحدهم، بل عند الحضر أيضاً. وقوله: دومن أجابه من سائر العرب؛ قد يشير إلى أن بعض البدو اجتمعوا مع قوم ذي نفر في هذه المحاولة للدفاع عن مكة. وقد أكد حُسنَ العلاقة مع قريش قول ابن هشام، لذى وصول جيش أبرهة قد يشير إلى أن بعض البدو اجتمعوا مع قوم ذي نفر في هذه المحاولة للدفاع عن مكة. وقد أكد حُسنَ العلاقة مع قريش قول ابن هشام، لذى وصول جيش أبرهة

إلى جوار مكة إن صبد المطلب بن هاشم جد الرسول وسأل عن في نفره وكان صديقاً لهه(١).

كذلك واجه أبرهة لدى خروجه من الهمن قباتل أخرى. وقال الأزرقي: وحتى إذا كان في أرض خثمم غرض له نُفيل بن حبب الخثمي في قباتل العرب؛ فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيراً فاتى به فقال له نفيل: أبها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتان يداي على قبائل خثمم شهران وناهس بالسمع والطاعة، فأعفاه وخلى سبيله وخرج به معه يَذُلُه (٢٠).

ويشير ابن خلكان إشارة مهمة إلى أن أبا الحبر الذي يروي عه الإخباريون المسلمون أنه حارب أبرهة، إنما هو يزبد بن شرحيل الكندي، وهو أيضاً أبو الجبر بن عمرو من آل الجون (٢). فهل كانت كندة في صف مقاتلي أبرهة؟ إن قون غرونباوم يمزّز هذا الاحتمال، إذ يقول إن مملكة كندة التي كانت في وسط جزيرة العرب درماً لليمن في عهد يوسف أسار في نواس زالت بزوال دولته، إذ سقط قو نواس سنة ٥٧٥م.، واضمحل الوجود الكندي بين سة ٥٧٥م. وأوائل الثلاثينيّات (١). ولكن القبائل التي شكلت الحلف الذي قامت علمه مملكة كندة لم تزل بالطبع. وقد تكون فروعها الحضرمة قد ظلت على ولائها الأول، وعلى عدائها لأبرهة. فلما حانت الفرصة حاولت محاربته مع جمع آخر من القبائل.

أما في مكّة فيقول ابن هشام: وفهمّت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به، فتركوا ذلك ومن، وهذا القول يدلّ على أن المواقف التي حفزت الفبائل العربية لم تكن بنت ساعتها، بل ان لها

<sup>,</sup> Kister: Sume Reports Concerning Mecca..., p. 67 (1)

<sup>(</sup>٢) الأزرقي: ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) سيرة أبن هشام: جدا، ص ١٧.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جدا، ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) الأزرقي: ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) أبن خلكان: وفيات الأعيان، تحليق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٨، جـ ٥٠ ص ٣٥٥، وانظر أيضاً عام - 4.15 م. Kunor The Campunga of Hububla .. pp 4.13

<sup>,</sup> Von Grünebeum: op.cit., p. 6 (1)

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام: جدا، ص ١٩.

وثمة نمط آخر ممن سايروا أبرهة في مسماه محاباة أو تزلّفاً، مثل المُطّلب بن مالك ومسمود بن معنب التففيين وأبي رضال الذي عمل دليلاً لأبرهة ومات قرَّجم قبره، فقال جرير:

إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي وضال(١)

وهؤلاء لا غلك ما يمعل لماونتهم أبرعة معي سياسياً عنملاً في إطار الصراع الدولي. غير أن ثمة نبطأ ثالثاً من الحماعات التي ناصرت أبرعة دونما اضطرار على ما يبدو. إذ يقول محمد بن حبب في المستن: وفحمع [أبرعة] قُساق العرب وطخاريرهم وكان أكثر من تعه حثم، وكانوا لا يحتون البيت ولا يحرمون الحرم، واتبعه أبضاً بنو منه بن كعب بن الحارث بن كعب وكانوا لا يحتون الذي يقول: يحرمون الحرم، ولا يحتون البيت، وكان مهم الأسود بن مقصود الذي يقول:

يها فسرسُ احدي بيه إذا سعت الثلبة

وكان قبل ذلك يقطع على الحاح والعمَّار سيلهم (\*).

وقوله «إن أكثر من تبعد عثمم، وكانوا لا يحتون البيت ولا يحرمون الحرم»، يعني أن محاولتهم في البداية أن يقاوموا أبرهة، لم تكن يفعل حمية للحسرم المكي. ولعبل العسداقة بين شيخهم تفيسل بن حبيب الخثعمي وقيد المطلب بن هاشم، التي ذكرها الأزرقي، إنما كانت صداقة تجارة مشتركة مع قريش. أما إذا كانت لفيل وقيلته بقايا ولاء لذي تواس أو للحيرة، فذاك ما ليس من دليل عليه، أما قوله: «واتبعه أيضاً بنو منه بن كعب بن الحارث بن كعب وكانوا لا يحرمون الحرم ولا يحتون البيته، فإن هؤلاء يتسبون إلى شهيد تجران النصراني، فإذا كانوا نصارى مثله، وهذا هو المرجع، فإن اشتراكهم بحملة أبرهة وعدم حتهم البت في مكة أمران معهومان. ذلك أنهم المتاكمة بجوان الذي بني أبرهة الفليس ليؤوي فيه رعاته. وقد أقسم أبرهة أن

سوابق وجذوراً، فكنانة وهذيل من الحُمُس حلفاء قريش الأقربين(١). ويلاحظ أن المتهم بتدنيس قلِّيس أبرهة كناني. أما هذيل فلها سابقة مماثلة في مقاومة أبرهة، حين حاول قبل حملة الفبل أن يتوج محمداً بن حزاعي ملكاً على قبائل مُعَدُّ المُضرية، فقام عروة بن حيَّاض الملاصي من هذيل، إلى ابن خزاعي وقتله(٢). وقال ابن هشام إن عبد المطلب حين ذهب لمفاوضة أبرهة، وأفقه كل من هيممر بن نفائة بن عدي بن الدُّثل بن بكر بن مناة بن كنانة، وهو يومئذ سيك بني بكر [من كنانة]، وخويلد بن واثلة الهذلي، وهو يومئذ سيَّد هذيل. فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عبهم لا يهدم البيت، (٩). ووجه الخطورة فيما جاء به ابن هشام، هو النحالف السياسي الواضح بين قريش وهذه القبائل العربية الكبيرة، واستعداد تهامة، وهي ما هي في ديار العرب، لافتداء مكة بثلث أموالها. ومن شبه المؤكد أن هذه الحرص على مكَّة لم تكن تحقَّرُه الحوافز الدينية وحدها، فالسياسة والنحارة كانتا تخالطان الدين، مخالطة مواسم الحج للأسواق. ويتبيّن إذن أن الذين حاربوا أبرهة كانوا صنفين من العرب علم وجه الاحتمال: مكة وحمسها وحجيحها العربي في البدو والحضر، وبعض القبائل التي كان ولاؤها يربطها بالحيرة أو بدولة ذي نواس المندثرة. وموضع هؤلاء في الصراع على طرق تجارة الشرق بين الفرس وبيرنطة معلوم في

أما الذين حاربوا مع أبرهة ، فيقول الطبرسي في مجمع البيان إن معظمهم كانوا من عك وأشعر وختمم (بعدما هُزم زهيمهم) . فلمّا وصل حيش أبرهة الى مكة كسر الأشعريون والخثعميون سيوفهم وسهامهم وأعلنوا أنهم أبرياء من أي نيّة لهدم البيت(1).

<sup>(</sup>١) الأزرقي: ص٩٠. وسيرة ابن هشام: حد ١، ص ١٩

<sup>(</sup>٢) المنتق: ص ١٨.

<sup>(</sup>١) سنتناول موضوع الحُمْس في فصل لاحق.

<sup>(</sup>٢) الطبري: التاريخ، جـ ٧، ص ١٣١. وانظر أيضاً 311 ب Simon L'Inscription. . p

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام: جدا، ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) الطيرسي، الفضل بن الحسن: محمع البيان في تفسير القرآن، مكتبة الحياة، بيروت، 1971. ... جـ ٢٠٠ ص ٢٢٤ ـ ٢٣٧ . وكذلك Kister: Some Reports Concerning Arabia. p. 70

يصرف حجيج العرب عن مكة إلى الفلّهس. وكان هدم الكعبة في نظر بني كعب بن الحارث إذن أخذاً بالثار، أو تفلذاً لسياسة الاستبلاء على الخط التجاري، وإحلال صنعاء محل مكة مثابةً للعرب ومحجّة لهم.

ولا يزيد قوله: ووكان منهم الأسود بن مقصوده إلى قوله: «بقطع على الحاج والعمّار سبيلهم»، سوى تأكيد لذلك الإصرار على تخريب مكانة مكة بقطع طرقها وخزو قوافل الحجيع المبمّمة شطر البيت الحرام.

أخيراً هل كان عبد المطلب بن هاشم بمثل في مفاوضته لأبرهة قلة من قريش كما قال مونتغمري وات (١)، أو هل كان يسعى إلى نصرة من أبرهة على منافسيه القرشيين الأخرين، مثلما اشتبه رودانسون (٢)؟ إن هذه الشكوك لا تقاوم في كل مرة يفاوض فيها صاحب الأرض غازياً من الغزاة. غير أن أول من بدأ مقاومة أبرهة في اليمن هو صديق عبد المطلب ذو نفر الحميري، إذا صح قول ابن هشام. ولعله شريكه في التجارة أبضاً. وذهاب عبد المطلب مع زصيمي كنانة وهذيل، ليس ذهاب من ينوي ترتيب مسعى انفرادي على حساب آخرين. ولا تبدو من بقية الحوادث التي أعقبت هزيمة أبرهة عبد أبواب مكة أي إشارات تدل على أن أحداً من المكيين اشتبه فيما اشتبه فيه مونتغمري ـ وات ورودانسون وتجمع المصادر العربية الإسلامية على أن العرب هاعظمت قريشاً، وقالوا: هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهمه (٢). ولو كان عبد المطلب حليفاً محتملاً لأبرهة، أو بدا منه ما يوحي رغبته في ذلك، لانتقمت منه قريش بعبد هزيمة أبرهة.

## ـ حــ مكّة وبيزنطة

عندما انهزمت محاولة الأحباش لغزو مكة، واستولى الحميريون من جديد على الحكم في اليمن بمساعدة الفرس، لم تنكفيء بيزنطة عن محاولة النفاذ من

جديد في داخل الجزيرة المربية. كانت الحرب شاملة مع الفرس، وليس من معهود الحروب الشاملة أن تجنب أطرافها أي جهة متاحة للفتال، إلا إذا أهوزتها الوسائل. ولذا كان تبديل الأداة والوسيلة متوقَّماً، بعدما خسرت بيزنطة، في معركة مكَّة ، الأداة المسكريَّة بنشت حيش أبرمة. ولم يكن استخدام الدين المسيحي جديداً ضمن بدائل العمل السياسي البرنطي. وقد سبقت الإشارة إلى انصراف ولاء اليهود إلى الفرس والمسيحيين إلى بيزنطة، في معظم الحالات، ضمن الصراع الطويل بين الدولتين على طرق النجارة الشرقية. وقد لا يبدو مُستفرياً أن مكة التي حاولت أن تتُخذ لنفسها موقعاً سياسياً وسيطاً ومحايداً، كانت في الوقت نفسه مستقرأ لدين ثالث، جمعت له القبائل العربية أصنامها حول الكعبة(١). وقد ظل الحجاز عصياً على المسيحية، ويقول الأذرقي إن مكة لم يكن فيها بيت ليس له صنم (١)، وكانت امتدادات مكة الدينية تصل إلى اليمن. بل إن الفاكهي لاحظ كتابة على الحجر الأسود فدوَّتها رسماً، وكانت فيها حروف من أبجدية عربية جنوبية قال كستر إنها حميرية، وإنها تدلُّ على أن القبائل اليمنية كانت تحم مكة في الجاهلة(٣)، وأن العلاقات بين مكة واليمنيين كانت وثيقة. لكن مكَّة التي حرصت على إنشاه علاقات بحميم أطراف الجزيرة المربية في الجنوب والشمال تهسيراً لنحارتها، كانت حريصة على عدم الترام أي معسكر من المعسكرين المسيحي - البيزنطي أو اليهبودي - القارسي، وعلى تجنّب معاداة أي منهما صراحة أيضاً. وقد بينت تحربة غزوة أبرهة وما أظهره تصنيف الأحزاب والولاءات فيها، أن أفضل علاقات مكة لم تكن مع نصارى اليمن، بل مع أولئك الذين كانوا بحمون البت على ما يبدو. فهؤلاه كانوا وحزب مكة إذا صع التمير، ولم يكونوا مسيحين ولا يهوداً وإن كان اليهود قد أيدوا تضامناً موقناً مع مكة حين جمعتهم بها حصومة أبرهة وتصارى البمن.

<sup>,</sup> Montgomery- Watt: Muhammad at Mecca..., pp. 31, 32 (1)

<sup>,</sup> Rodinson: op.cit., p. 41 (Y)

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ٥٩. والطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ١١٥. والأزرقي: ص ٩٨.

<sup>(1)</sup> الدودي: المرجع السابق، ص ١٠. وانظر أيضاً 27 ع.Phankid.

<sup>(</sup>٢) الأزرقي: ص ٧٨. وانظر أيضاً 11. pp 29. 11. وانظر أيضاً 9. Pahd Le Posthdon. . pp 29. 11.

Kenter, M J: Mendin Stränin, a Stone with an Inscrip. ; غيام الكتابة بهذه الكتابة : (٣) خصص كالم المحافظة الكتابة : (١٩) المحافظة المحافظة الكتابة الكتابة : (٣)

الأرجع متصلاً بتطوير النجارة بين مكة وبلاد الشام(١٠).

إن التقديرات المقاربة لعصر قصي بن كلاب، بناة على سلسلة السب التي تربطه بالرسول العربي، ومؤشرات أخرى سأتي على ذكرها فيما بعد، توحي أن قصياً عاش في أوائل القرن الخامس الميلادي. في ذلك العصر، كانت بيزنطة قد خسرت نفوذها في البعن، باسنيلاء ملكبكرب بهأمن ثم ابنه تبان أسعد أبي كرب على البلاد، وتهود هذه السلالة. ويمكنا أن سخبل أن بيزنطة قد حاولت أن تجد سبيلا إلى النعويض من حسارتها هذه، فاستعلّت طموح قصي وقوة قبيلته الصاعدة، من أجل محاولة اتحاذ موطى، قدم في الحجاز، أهم المسالك البرية إلى البعن وطريق النحارة الشرقبة. ولما مثال على أن بيزنطة تصرّفت حيال مكة تصرّفاً مماثلاً في ظروف مماثلة تماماً. إذ انها بعد حسارتها اليمن عندما ثار الحميريون على حكم الأحاش الموالين ليزنطة، في سة المعارة البمن، عندما ثار الحميريون على حكم الأحاش الموالين ليزنطة، في سة خسارة اليمن، تقريباً، حاولت أن تنصّب ملكاً على مكّة بلزم حاتها، ويعوضها من خسارة اليمن، وهذا الملك الذي لم ينوح هو عنمان من الحويرث.

## - ط معثمان بن الحويرث

يرى باحثون في تاريخ مكة أن محاولة تمليك عثمان من الحويرث، كانت ردة قعل بيزنطية على خروج اليس من بطاق المعود البيريطي (\*). وتعدّ رواية ابن خشام لحادثة عثمان هذا من أوفى الروايات في المصادر الإسلامية حول أمره. والتدقيق فيها يمكن أن يميط اللئام عن حمايا لا بد من بحث مزيد لتبيان حقيقتها.

لكن محاولات بيزنطة للسيطرة على مكة لم تلبس جميعها لبوس النصرانية. بل ان ثمة ما يدعو إلى الاشتباه بأن عمرو بن لحي، الذي تنسب إليه المصادر الإسلامية أنه جمع أصنام العرب في مكة، إنما فعل ذلك ضمن مسعى نبطي لتحسين الروابط بالحجاز(۱). ولا يُستبعد أن تكون رومة أو بيزنطة (۲) قد أوعزت له أن يبادر إلى ما بادر إليه، لأغراض تنعلق بالصراع على النفوذ في هذه المنطقة، إذا صح أن هذه الأصنام أحضرت من بلاد الشام.

وإذا كان ثمة غموض يكنف تاريخ ممرو بن لحي وأعماله وحوافزه، فإن قصي بن كلاب الذي استولى على مكة وجعلها لقبيلته قريش، وطرد منها خزاعة (٣)، يبدو لنا أوضح في ملامحه وأجلى في مرامه. وقد أضاف ابن قتيبة سبباً وجيهاً لإدراج أحداث مكة لدى استبلاه قصي عليها، ضمن الصراع الدولي بين بيزنطة والفرس. ففي معرض شرحه استبلاه قريش على مكة من خزاعة، قال ابن قتيبة: «ووليت خزاعة البيت، فلم يزالوا ولاته واشتدت شوكتهم، وعظم سلطانهم حتى أحدثوا أحداثاً، ونصبوا أصناماً. ثم سار قصي إلى مكة فحارب خزاعة بمن تبعه. وأضاف ابن قنيبة كلمتين لا تزالان موضع تخمينات المؤرخين: «وأعانه قيصره ثم قال، وبهذا: «صارت ولاية البيت له ولولده، فجمع قريشاًه (٤). وعلى الرغم من أن موننغمري وات قد أعرب عن دهشته لقول ابن قتيبة «وأعانه قيصره» فإنه لم يستبعد أن تكون غشان وحلفاء آخرون ليزنطة قد أعانوا قُصبًا فعلًا. وأكد أن شيخ قريش الأول كانت له علاقات مع بني بيزنطة. واستنج مونتغمري وات أن استيلاء قصي على مكة كان غرضه على بيزنطة. واستنج مونتغمري وات أن استيلاء قصي على مكة كان غرضه على بيزنطة. واستنج مونتغمري وات أن استيلاء قصي على مكة كان غرضه على بيزنطة. واستنج مونتغمري وات أن استيلاء قصي على مكة كان غرضه على

<sup>(</sup>١) الشريف: مكة والمدينة، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) عمروبن لحيّ لا يزال عصره محهولًا، ولا نعرف إذا كان قد أدرك العصر البيزنطي أم لا.

Hartman, Martin: Oussij, Zettochrift für Amyrtalogie, XXVII (1912), ss. 43 - 49 (٣). وبيضون: الحجاز. . . . ص ٣٩.

 <sup>(</sup>٤) ابن قنية، أبو محمد عبدالله بن مسلم: المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، دار المعارف بمصره الطبعة الثانية، ١٩٦٩، ص ١٩٤٠.

<sup>(1)</sup> Montgomery Watt Muhammad at Mocca ... p. 13 (1)

١٤٥ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ١١٧ . ويحمل بيضون عصر قصي أواسط القرن البيبلادي الحامس. \* ييضون: الحجاز، . . ، ص ٣٧ . وقد عالج شهيد علاقة قصي سكة من خلال علاقة قصي

بيضون: الحجاز... و ص ۳۷ وقد عالم شهد عام تصل على المساوية المحاز... وفي شأن المسرانية في بأحواله العذريين. 140 مام 270 - 270 pp 270 - 270 المسرانية في

المحكة انظر المرجع نصبه ص ٢٩٠ وما بعد

Montgomery Watt: Ibid., p. 15(Y) وكذلك بمون: المعار ، ص ٩٩ ، ٨٠

يقول ابن هشام: هكان من شأن عنمان بن الحويوث بن أحد بن عبد العَوّى أنه انطلق حتى قدم على ابن جفنة ملك الشام. فقال له: هل لك أن تدين لك قريش، قال: نعم، قال: فاكتب لي مُلّكني عليهم... فكتب له وملّكه وجعل له خرجاً على كل قبيلة. فأقبل بكتاب ابن جفنة حتى قدم مكة، فلمّا قدم على قريش أنكرت ذلك، فركب منهم رجال إلى ابن جفنة، فلما قدموا عليه كلموة وقالوا: إن عثمان امرق سفيه، وليس مثلك يصنع بنا مثل هذا الذي صنعت، ونحن عارفون بحقك ونحن أهل حق... فعمد ابن جفنة فاخرج عثمان وطرقه، فانطلق حتى قدم على قيصر فاراد كلامه، قبلغ ذلك ابن جفنة فبعث إلى البواب والترجمان [أن] لا يُدخلاه ولا يُخبرا قيصر أمره، وأمرهما أن يخالفا بكلامه حتى لا يرفع به رأساً... فلما رأى عثمان الذي صنع به لم يدر كيف يصنعه(١)،

ثم يروي ابن هشام، كيف استطاع ابن الحويرث أن يكلم قيصراً، فقال له: وإني من أهل الكعبة ومن أهل بيت الله الحرام الذي تحج إليه العرب، وأني كلمت ابن جفنة أن يجعل لي على قومي سلطاناً فأقتبرُهُم على دينك، قبض علي رجال من قومي، فرشوه، فأخرجني، وإني جئت إليك. . . فإن كتبت لي كتاباً وجعلت لي عليهم سلطاناً قسرتُ لك العرب حتى يكونوا على دينك، فكتب له قيصر عند ذلك وكساه وحمله على بغلة مسرجة بسرج من ذهب وقال له: لا سلطان لابن جفنة عليك، ودفع إليه كتاباً مختوماً، وقال أشعاراً بأرض الروم هلكت وأشعاراً يروى بعضها منها قوله:

ولمَّا دنونا من مدينة قيصر احسَّت نفوس القوم بعض الوساوس

«فأقبل عثمان بالكتاب حتى قدم على ابن جفنة فدفعه إليه، فقال أبن جفنة: خذ من وُجدتُ ههنا من قومك، فأخذ رجالاً من قريش منهم سعيد بن الماص بن أمية وأبو ذئب بن أبي ربيعة أحد بني عامر بن لؤي أخذهم تجاداً بالشام فسجنهم، فأما أبو ذؤيب فمات في الحديد، وأما سعيد فمكث حتى

افتداه عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. . . ومات عنمان بن الحويرث من قبل أن يخرج من عند ابن جفنة . فقال كثير من الناس: سقاه سماً وحسده وظن أنه خالبه على مُلكِه . . . واسم الملك الحفني عمرو بن أبي شُمّره (١٠).

ليست خطورة هذه الرواية في وفرة تفاصيلها، بل في دقة بعض التفاصيل ومغزاها المحتمل. فمن الواضع أن قريشاً رفضت تمليك عثمان بن الحويرث عليها وسعت إلى منع هذا التمليك. ولذا يعتقد رضوان السيّد أن القرشيين هم الله الله وتعلق ابن الحويرث (٢)، ويكتفي الاندلسي بأن قريشاً دسّت هإلى عمرو بن جفئة ملك عرب الشام أن يربحهم منه فوضع له من سنه... ولما وجع إلى الشام صنع له بنو جفئة طعاماً ووضعوا السم أمامه، فلم يتصرف إلا وقد وجد أثره وأيقن بالموت (٣)، ومع أن ابن هشام لا يشرك قريشاً في قتل ابن الحويرث، إلا أن الأمر هنا سيّان، فقريش رفضت تمليكه، بل انها هي التي سمت في تبديل موقف ابن جفئة منه. وقد أيقن ابن الحويرث ذلك، فاتهمهم بأنهم ورضّوه، أي أن قريشاً دفعت للنساسة مالاً يفوق ما كان يُمكن أن يتوقعوا تفاضيه من ملك مكة فير المترّج، ولهذا حتماً، إذا صحّت تهمة الرشوة، علاقة بتظيم مكة وحلاتها التجارية، وسعبها إلى إرضاء ملوك الأطراف من أحل تيسير هذه التجارة.

ويلاحظ كذلك أن ابن الحويرث سمى في إفراه البرنطيين باللغة التي يقهمون، فتقول رواية ابن هشام إنه قال لقيصر: وفإن كتبت لي كتاباً وجعلت لي عليهم سلطاناً قَسْرُتُ لك العرب حتى يكونوا على ديك، وهذه عبارة أوضح من تلك التي سبقتها وقال فيها: وفأنسرهم على ديك، وفي كلا الحالين يعرب

<sup>(</sup>١) سيرة ابن عشام: طبعة طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكاثبات الأزهرية، القاهرة، جـ ٩٠، ص ١٧٨ ـ ١٨٠، ولم نجد مثله في طبعة عبد الحميد.

<sup>(</sup>١) راجع هامش الصفحة السابلة.

<sup>(</sup>م) الأندلسي: نشوة الطرب. . . ص ٢٥٠، ٢٥١.

ابن الحويرث عن عزمه على إغراء بيزنطة بما يُغربها، أي ضمان مصلحتها التجارية من طريق الامتداد الديني، وهو ما بدا واضحاً للغاية في دواية المصحب الزبيري الذي ربط الانتماء الديني بالانتماء السياسي بلا أي التباس، إذ قال: وإن عثمان خرج إلى قيصر فسأله أن يملكه على قريش وقال: أحبلهم على دينك فيدخلون في طاعنك (1).

وفي هذا أيضاً شبهة نزاع مذهبي ربما حاول فيه ابن الحويرث أن يغري البيزنطيين بجعل المكيين نصارى على المذهب البيزنطي الرسمي، لا على مذهب الغساسنة اليعاقبة، فاستجاب البيزنطيون، وكتبوا لابن الحويرث في كتاب اعتماده: ولا سلطان لابن جفنة عليك، على ما سلف.

وحاول ابن الحويرث، وقد خاطب بيزيطة بلغة تفهمها، أن يخوف مكة فيما تخشاه، وهو تجارتها، وقدرة قبصر على إخرابها: ووقد رأى موضع حاجتهم إليه ومتاجرهم من بلاده، فقال للقرشيين وهو يحاول إقناعهم بقبول تمليكه: وقلد علمتم أمانكم ببلاده وما تصيبون من التحارة في كفه، وأنا أخاف إن أبيتم ذلك أن يمنع منكم الشام فلا تتجروا به وينقطع مرفقكم، فلما رفض المكيون بعد تردد قصير وكتب قبصر إلى عمرو بن جفة يأمره أن يحبس لعثمان من أداد حبسه من تجار قريش بالشام، ففعل ذلك عمروه (٢). وبذلك ردت بيزنطة على مكة بما رأت أنه يوجعها: التجارة، وقد عبر الزبيري عن رفض مكة الرضوخ، وإيثارها الموقف المستقل المحايد على الانحياز إلى بيزنطة، بما نقله عن ابن عم عثمان بن الحويرث، عن أبي زمعة الأسود بن المطلب، الذي صاح والناس في طواف: وإن قريشاً لَقاح! لا نملك ولا تُملك!ه وأصاف قائلاً: وفاتسعت قريش على كلامه، ومنعوا عثمان مما جاه له، فمات عند ابن حفةه (٢).

وقد لاحظ موننغمري ـ وات هذه الرغة المكبّة في الحياد، وتسبها إلى

خشية القرشيين من الاغتماس في الحرب البرطبة الفارسية وهي في أوج

احتدامها، إذ قدّر أن واقعة عثمان بن الحويرث حدثت في تسميّات القرن

السادس، ووافقه سيمون في هذا الأمر، ولمل ما يدعم هذا أن ملك الغساسنة في هذه الواقعة كان عمرو بن حمة الغشاب، الذي حكم في مرحلة ما يعد

وقد انجلت الحادثة عن رضوح بيربطة للأمر الواقع، في هذا الشأن،

فاستمر تسبير الرحلات المكيّة النحارية إلى الشام، لأن البرسطيين افتقروا إلى أية بدائل أخرى، خصوصاً بعد سفوط البس صمر بطاق النموذ المارسي. إلّا أن

الإدارة البيزنطية المالية في بلاد الشام أحدث نفسو على النجار المكيين، ولدا لم

حبس المنذر ثم العمان ابه، بحو سنة ١٩٨٢م (١٠).

يستغرب حميد الله أن الإسلام ردل المشارين ردلاً شديداً (١٠).

Hamidullah, Mahammad Las soyagas da Prophète avant l'Islam, B.E.O. XXIX (1977), (Y)

<sup>(</sup>١) الزبيري، مصعب: نسب قريش، تحقيق إليفي - بروضسال، دار المعارف للطباعة والنشوء القاهرة، ١٩٥٣، ص ٢٩٠٠.

al-Fāxī: Die Chroniken der : نقلاً عن الفاسي من كتاب Simon: Hums et Ĭiā(..., p. 225 (Y) . Stadt Mchks, herausg. von F. Wustenfeld, Band II, (Leipzig 1859), ss. 143 aqq

<sup>(</sup>٣) الزيوري: المصدر ذاته، ص ٧١٠.

## مقدمة الجزء الثاني

A Stylen 19

Carlotte State Specific

في الفصل الأول، تناولت هذه الدراسة الشرح اللموي والتاريخي للمصدر الأول الذي أشار إلى إيلاف قريش، وهو سورة قريش في القرآن الكريم. وقد كان لا يد من وضع النقاط على الحروف في هذا الشأن قبل الساعرة إلى التوسع في الموضوع. ولذلك جُعيل الشرح اللموي والتاريخي المصل الأول في الدواسة.

ولمّا كان الإيلاف هو النطيم الذي تولّت قريش معوصه تسيير أحد خطوط تجارة الشيرق الدولية، ارتؤي أن ولوح الموصوع لا يغي الإيلاف حقّه، ولا يضعه في مرتبته الخطيرة ضمن سياق ناريح الصراع الدولي في المنطقة، إذا لم يسبقه عرض تاريخي واف للصراع على طرق تحارة الشرق، فكانت تلك مهمة الفصل الثاني.

أما الفصل الثالث فقد أناح الخوض في النطورات التي حدثت على صعيد الصراع المذكور، في الفرن السادس الميلادي، القرن الذي شهد نشوه الإيلاف وتطوره وتحوّله من مشروع تحاري صرف إلى عامل أساسي في عوامل نشوه نزعة إلى الوحدة الاقتصادية والسياسية والديبة واللغوية والاحتماعية بين القبائل العربية. وقد مهد الفصل الثالث بذلك لمهم أساب تعاظم دور مكّة في التجارة الدولية، وهو الأمر الذي لم يكن مناحاً لها قبل الغرن السادس.

وستتناول الفصول الثلاثة المقبلة دراسة الإيلاف نفسه في تفاصيله التجارية والجغرافية والمالية والاجتماعية والدبهة والنظيمية والسياسية، في محاولة لفهم الدور الذي أداه إيلاف قريش في حفز حوامل الوحدة بين الفائل العربية، على الضعد السياسي والديني والاجتماعي واللغوي.

## الغصل الرابع

# تجارة الإيلاف وطرقه وتنظيمه

أولاً: عوامل طهور مكة

۔ آ۔ واد غیر ذی زرع

and the state of t

لا يتصور بعض الدارسين قيام مكة من عبر التحارة وهذا أمر ليس صحيحاً تماماً، لان مكة، إذا حلت من أي نشاط رداعي أو رعوي، على نحو ما جاء في وصفها في القرآن الكريم فيواد غير ذي رزع في (إبراهيم: ٣٧)، كانت لها على الاقل صفة المحمدة منذ أعصر لا نعبها الداكرة. لكن الحح والمواسم التجارية اقترنت مما رماً طوبلاً ولذا فإن رهن اردهار مكة بنطور التجارة ليس خاطئاً تماماً أيضاً، حصوصاً لاسا لا نعي منذا كل من الأمرين ويرى سيمون أن افتقار مكة لمؤهلات المدينة الرراعية أو الرعوية لا يبح لنا أقتراض ظهور مكة قبل ظهور الوساطة التحارية. وهو يعتقد أن هذا الافتقار كان حافزاً على امتهان التحارة، فيما كانت للطائف وليرب طروف ماخية أفضل حافزاً على امتهان التحارة، فيما كانت للطائف وليرب طروف ماخية أفضل أهلتهما للاعتباش من مصدر آحر ولا يصل سيمون إلى القول: لا مكة بلا تجارة، لكنه يرى أن مكة قبل الأنحار ما كان يمكن أن تكون سوى محمدة ومحطة صغيرة لقوافل طرين البحر بين البحن وسورية (١٠)، على الأكثر،

وافتقار مكة وواديها إلى الررع حتم اتحاه المكين إلى النحارة، وكذلك الحاطت الطبيعة المدينة وحوارها بسطنة عارلة محرّمة على الدولة الأحبيّة، حتى خلا تاريخها زمناً طويلاً من ذكر لسلطان أي دولة عليها، لوعورة المسالك إليها وجمّاف الصحراء من حولها، على نحو حمل أعنى الدول تعجر عن الفاذ في

<sup>(</sup>١) 308, 208, 208, 1887, pp. 208, 209 وكذلك الشريف: البرجع البائل، ص ٢٩٩- ٢٩١ه. ٢٧٥ - ٢٧٧، واطر بيصول: المحار. ، ص ٣٥٠.

الصحراء الحجازية. وقد افتخر المكيُّون لهذا وارتأوا أن من شرف مدينتهم أنها كانت لَقاحاً(١)، أي أنها مصيَّة ولا تدين لدين ملوك ولم يُؤدُّ أهلها إتاوة والأ مُلِّكُها ملكٌ قط من سائر البلدان. تحمُّ إليها ملوك حمير وكندة وغسَّان ولخم فيدينون للحُمُس من قريش ويرون تعظيمهم والافنداء بآثارهم مفروضاً وشرقاً مندهم عظيماً»، بل أن أهل مكة في رأي ياقوت كانوا وآمنين يِغزُون الناسُ ولا يُغزَّوْن ويُسبُون ولا يُسبَّوْن، ولم تُسبُّ قُرشية قط فتُوطأ قهراه(٢). وجعل هذا مكة مدينة حرة مستقلة، لا لأن النظام القبلي لا يسمح بقيام سلطة مركزية محلية تربط الأطراف بعضها بالبعض فقط، بل لأن ظروف الصحراء الصعبة أيضاً حظرت على أية سلطة مركزية خارجية، أن تمدّ سلطانها المباشر إلى داخل الجزيرة العربية، على الرغم من أن خطورة المصالح الدولية ورغبة الحكومات في هذا الأمر، جملا الحجاز على الخصوص مطمحاً دائماً للدول في مختلف المصورا

وقد ارتقت مكة إلى مرتبة الزهامة السياسية في أحين المرب الذين وأعظموا قريشاً، خصوصاً بعد هزيمة ابرعة الحبشي، لانها أثبتت أنها قادرة على أن تكون ولقاحاً»، لا تُدْعن لمُلكِ ولا تأثمر لامر سلطة خارجية. خير أن انتصار الفرس في اليمن بعد موت أبرهة جعل مكة في حاجة أُمَن إلى إظهار استقلالها، حتى لأ تبدو كمن انحاز فنصر جانباً على جانب. وقد كانت الأوضاع مناسبة لهذاء لأن الفرس ترددوا قبل أن يُرسلوا جنودهم إلى البمن، فأرسلوا سنمائة فقط، وكان هؤلاء موناً معنوياً كافياً، بعد اندثار جيش أبرهة بالمرض الذي أصابه، ولكن الجنود القرس اللين أرسلوا إلى اليمن بحراً، لم يشكِّلوا قوة كبيرة في جنوب الجزيرة العربية، فظلت بقية أجزاء الجزيرة خالية تقريباً من نفوذ أي من الدولتين الكبريين المباشر، وبذا تاحت لمكة فرصةً لتعزيز هيتها وتحسين مكانتها عند

العرب، وسنبيّن فيما بعد أنّ حرب الفحار التي نشت بعد طرد الأحباش من

اليمن، كانت حرباً مكَّبة لا مسوَّغ لها سوى تمكين الفرشيين قضنهم على أزمَّة

التجارة، بعد محاولة الحيرة مد السلطان الفارسي إلى الحجاز، من أجل حقد

اتصال برى مباشر مع اليمن الفارس(١١). لقد رفضت مكة كلا الفوذين الفارسي

والبيزنطي، قمرة رفضت التزندق في أيام قاد ملك الفرس، ومرَّة رفضت تمليك

التصرائي عثمان بن الحويرث على ماسلف، فنابعت النمسك بدين إبراهيم

وَالآباء الأوائل، كما قالوا، مع ما شاب هذا الدين من تعبِّد للأوثان. ولما جامها

الله تكن مكة تحتاج من الناحبة المعنوبة إلى غير هذا حتى تستحق الصدارة

بين العرب. ولكن ما كان لهذه الزهامة أن تدوم وتتمزز لولا أن مكة كانت أيضاً

قد سيطرت على خطوط التجارة في غرب جزيرة المرب(٢). وقد صادفت هله

السيطرة قبولًا لدى الدولتين الكبريين صمن إمكاناتهما المناحة في هذا القطاع

من طرق تجارة الشرق. فيزنطة قبل سفوط أبرهة كانت نرغب في سوق جزء من

هذه التجارة عبر قوافل الحجاز، لأن صموبات الإنجار في البحر الأحمر كانت

ريما تحفزهم على اختيار مسلك أمن، لا تسنطيع أن تصل إليه سفن الفرس أو

القراصنة (١). وكان اليمن حليفاً ليزنطه ، وكانت مكه ملترمه ، بالإبلاف، إيصال

تجارة الشرق إلى أسواق بيزنطة الرسمية في ملاد الشام. ولم تكن الفرس تستطيع

أن تبدُّل من هذا الحال شيئاً، لأن النائل العربية على طريق الفواط كانت عي

مكوسها في اليمن، ولمدم قدرتهم على تعزيز قضتهم على الحجاز، على ما

أما بعد سقوط أبرهة فكان الفرس راصين نوعاً بتحارة مكة لتقاضيهم

أيضاً متعاهدة بموجب الإيلاف مع مكة، على نحو ما سبين فيما يلي.

أبرُهة خازياً لهدم البيت ارتد مهروماً أمام مرأى العرب وعلى مسمعهم.

<sup>(</sup>۱) Managamery Walt Muhammad at Mecca.... p. 14 وكذلك الشريف: المرجع السائل، 🕸 ص ٩٧. ويضون: الحمار...، ص ٩٩.

<sup>.</sup> Wahid Two Our'anic Silva..., p. 429 (Y)

Should The Areks to the plant glady Dendurus, but II, p. 211, p (1), Principles vol I, p. 179 (Y) Peace Treaty ., pp. 189, 190 . ويضول الحمار . . ص ٥٦ ، ٥٧ ، ١٩ ، ١٩ .

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة لقع.

<sup>(</sup>٢) مادة مكّة في ممجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) الشريف: المرجع السابق، ص ٩١.

الذي حدث، من فعل تداخل الاستعدادات المكبة والطروف الدولية وحالة العرض والطلب على طرفي خطوط النحارة الشرقية.

وإذا كان ثمة من يعرف أن مكة تحتل أو لا تحتل موقعاً مهماً على طرق التجارة الدولية، تلتقي عنده الخطوط، فإن بيزيطة كانت في متابة أهم الراغبين في معرفة ذلك، لأن حزءاً حطيراً من سياستها الحارجة حيال الشرق، كان متصلاً بتسبير تجارة الشرق وفق أفضل الشروط والطروف. وقد سقت الإشارة إلى محاولة بيزنطة تمليك ابن الحويرث على مكة بعد سقوط أبرهة وخلفاته، وكذلك سبقت الإشارة إلى محاولة مماثلة، إذ باند حلفاه بيزنطة العذريون النصارى، وربما بنو سليح أبضاً، اسنيلاه قربش وزعبها فصي من كلاب على مكة، بعد سقوط اليمن في أبدي حكام تهردوا أواحر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميلاديين. ولا بعقل أن نكون بيزنطة قد سعت كل هذه المساعي، لو لم تكن مكة فعلاً عقدة مواصلات مهمة في نحارة الشرق.

لقد احتلت هذه المدينة موقعاً على إحدى أهم الطرق الدولية لتجارة الشرق. وتنبه لها النجار وقادة الفوافل، وعطت إلى حطورة موقعها الدول منذ أزمنة قديمة. وكانت منحات الهد واليس تسر صرها إلى سورية ورومة والقسطنطينية. ولم يكن مثل هذا المرور ممكناً لولا موافقة المكيين، الذين كان كبراؤهم يطوقون في البلاد وينيمون الانصال السياسي والنحاري معسؤولي الديار المجاورة (١٠).

ولا شك في أن قلّة من الكنّاب بلعوا مرنة الإفاع في حديثهم على مكّة وموقعها من خطوط النجارة. وهذا نموذج من مألوف ما بحده في هذا الشأن، إذ يقول الشريف: ه في منتصف الطربن المعنّد للفوافل بين البس والشام تقوم مكة في واد منبسط من أودية حبال السراة، تحبط به الحال الحرداء من كل حانب وتكاد تحجبه إلا من ثلاثة منافذ، يصله أحدها بطربن البمن ويصنّه الثاني بطريق قريب من البحر الأحمر عد مرفا حدّة، ويصله النالت بالطربن المؤدي إلى

ظهر في حرب الفجار، ولم يكن ليزنطة ندحة من قول النجارة المكّنة، يعلما انتقض وجود حلفائها وتقلّص نفوذها على طول الحانب الغربي من جزيرة العرب.

لقد كانت مكة مؤهلة في كل شيء لنطبم تحارة الشرق، وكانت الظروف الدولية ملائمة تماماً لاضطلاحها بهذه المهمة.

See Labor

- ب - مكة والنجارة

ثمة أدلة أثرية تحفز باحثين على القول إن قبلة قريش امنهنت التجارة في حتى قبل أن تستولي على مكة في أوائل الفرن الخامس الميلادي تقريباً. فقي نقش ومُقلة، الذي يقدّر علماء الآثار أن تاريخه يراوح بين ٧٧٠ و ٢٧٨م. ﴿ فِكُوْ لمن يدعوهم وقرشتن، ضيوفاً على ملك حضرمي، ومعهم ممثلون لمن دعاهم النقش وتُلمّر وكشد وجنده(١٠). وتشتبه كرون بأن قرشتن هن نساء من قريش، وبأن الأخرين هم تدمريون وكلدان وهنود ممن يتماطون التجارة. فإذا صعّ هذا فإنه يعني في نظرها أن قريشاً كانوا تجاراً ذوي بعض الشأن منذ القرن الثالث الميلادي، أي قبل استقرارهم في مكة بقرن ونيَّف. ومع أن كرون على حق في قولها إن امتهان قريش التجارة في ذلك الزمن لم يكن مرموناً بالحرم المكي ومواسم الحج، وإن الحرم كان يمكن أن يقوم قبل قيام التجارة في متحة(١)، إلا أنها تتجنّب الاستنتاج الواضح الذي لم ترخب في استنتاجه، وهو أن تجادة قريش ازدهرت أيّما ازدهار بعد ارتهانها بالحرم المكي، وأن مكانة مكّة الدينية بون القبائل العربية تعاظمت عندما أخذت مواسم الحح ورحلات القوافل المكية تدو أرباحها على زعماء القبائل وتجارها. وقد أشار بيضون إلى قدّم التجارة في مكة وميَّز بين اتَّجار المدينة بالتجارة المحلية واتَّجارها بالنجارة الدولية، والمح إلى احتمال تطور هذه الوساطة المكية على نحو تدريجي (٢) وهذا على الأرجع هو

<sup>(1)</sup> Hamidullah Al Till , pp. 297, 208 (1)

Crone: op.cit., pp. 169, 170 (1)

<sup>(</sup>٢) بيضون، إبراهيم: الإيلاف والسلطة في مكة قبل الإسلام، دراسات، السنة الثانية عشرة، Donner, Fred العند ١٩ مل ١٩٨٥، ص ٦ وكذلك ١٩٨٥ العند ١٩ مكة التربية، الجامعة اللبنانية، بيروت، ١٩٨٥، ص ٦ وكذلك Megraw: Mecca's Food Supplies and Muhammad's Boycott, JESHO. vol. XX, part III.

فلسطين. . . والثابت أن واديها اتُّخذ من قبل أن تُبنى، موثلًا لراحة رجال القوافل القادمة من الشمال والجنوب، بسبب ما كان من العيون، فعلى طول طرق التجارة عبر الصحراء وجدت بضمة أماكن مبعثرة أتخذها النجار المسافرون موثلا لراحتهم، وبالتدريج أصبحت منازل الراحة هذه مستودمات للتجارة، وصاد بعضها مقاما للهياكل والمحاريب يتابع الناجر في حمايتها تجارته ويلجأ الحاج إليها لالتماس العون منهاه(١٠). إن وصف مكة وموقعها من طرق التجارة أمر ضروري ولا شك، لكن هذا الوصف التقليدي الشائع ليس مقنماً وحده في تفسير مكانة مكة النجارية. إذ ان يثرب مثلاً تقع مثل مكة على مفاصل طرق التجارة نفسها، ولا تختلف عنها في هذا الشان، ولم تبلغ مع ذلك ما يلغته مكة. ولعل خطأ هذا الأسلوب هو في أنه يفترض في مكة حالة دائمة، ملائمة للتجارة، قد تتبدل فيها الأمور وبالتدريح، دون تفسير لهذا النبدل أو أسبابه، ودون محاولة لربط هذا التبدل بالظروف المماصرة والأحوال الدولية المحيطة. ومثل هذا التفسير اللاتاريخي الجامد يوحي أن الأحوال والطروف ملائمة دائماً لتجارة مكة، فيما توحي كرون في تفسير لا تاريخي جامد آخر أن الأحوال والظروف فيو ملائمة لهذه التجارة في كل ظرف وحال. ولا علاج لهذين الجمودين إلَّا برَّوْيَةٍ تبدُّل الظروف المؤثِّرة في هذه التجارة، وما الذي حمل الأحوال غير ملائمة لها في حين وملائمة في حين آخر.

ويحق للباحث أن يشتبه في أن مجيء قبيلة امتهنت التجارة، إلى بللة احتضنت حرماً دينياً يُحجُه العرب أو كثير منهم، قمين أن يُحدث تفاعلاً متصاعداً بين النشاط التجاري والمواسم الدينية، فينتهز الحجيج سانحة مجيئه الموسمي من أجل كسب بعض الربح بما يعضره من نتاج قبيلته، ويتشجع التاجر من ربحه فيعاود الحضور في موسم الحج التالي، ويتحول مجيئه السنوي إلى مراسم مقدسة، تختلط فيها فرحته بخير التجارة المعيم مع إيمانه بالبركة التي تحلّ عليه من صنعه الذي تعبّد له وطاف به. ويشجع الباحث على الاشتباه في هذا التطور

(١) الشريف: المرجم ذاته، ص ٩٥، ٩٩.

المتلازم للتجارة والحرم الديني أن افتران الحج بالتحارة كان الفاعدة في جزيرة العرب، على ما جاء في دراسة سرحت في هذا الخصوص (1)، وأن استبلاء قريش، هذه الفيلة المناجرة، على مكة، رافقه تبطيم قصي زحيمها لمراسم الحج ووظائفه المختلفة (1). إلا أن الاعتفاد أن محرد النفاء الشرطين، التحارة والحج في مكة، قد رفعها على الغور إلى مصاف مطبي التحارة الدولية، هو اعتقاد خاطى، إذ أن هذا الالنفاء حمل مكة مؤهلة لتغوم بمهمة في التحارة الدولية، لكنه لم يكن كافياً لنهوض المدينة إلى المكانة التي احتلتها فعلاً. وكان الدولية، لكنه لم يكن كافياً لنهوض الدولية في الغرن السادس لتكتمل الشروط التي أتاحت لمكة أن تتسلم أزمة حصة حليلة من التحارة الدولية، وأهم هذه التطورات ما أشار إليه سيمون: «الوضع الناريخي الملائم وانتقال مضاصل وعوامل التجارة الخارجية بسب الصراع المستمر بين الدول الكرى (7). وهذا رأى آيده شهيد بقرة.

-ج- أسباب التحول إلى فرب الجزيرة

لقد فصل شهيد هذا والوصع الناريحي الملائمة الذي أباح انتقال طرق تجارة الشرق إلى غرب جزيرة العرب، فجعلها في حمسة أسباب، تستحق الذكر هنا بالتفصيل:

والفارسية في أوائل القرن السادس، في عهد أستاسبوس (891 - 100)، والفارسية في أوائل القرن السادس، في عهد أستاسبوس (891 - 100)، وهي حروب لم يَحَلُ منها أي من عهود الأماطرة الذين خلفوه: جستينوس وجستنيانوس وجستينوس الثاني وطهاريوس وموريقوس، وقد بلغت قروتها بالفزوة الشاملة التي قادها كسرى فاحناح بها الشرق كله، وتمها هجوم الإمراطور هرقل المضاد. وكان أثر هذه الحروب في طريق الخليج هر الفرات مؤذياً جداً،

Seprent, R.B. Haram and Hartah, the Sacred Emilars in Arabis, Molanges Taba Hus- (1) sets, 1962, pp. 41 - 58

<sup>(</sup>٢) راجع تطيم الحرم المكي فيما بعد

<sup>,</sup> himmer thums or hat ... p. 208 (T)

خصوصاً لأن الحملات كانت نُشن على محطات هذه الطريق بالذات: دارا ونصيبين والرقة، التي كانت تؤوي دور المكوس. وكان الفرس يشنون حملاتهم العسكرية ويعرقلون في الوقت نفسه تجارة الحرير التي كانوا يحتكرونها. وتشهد سفارات جستنيانوس إلى الأحباش ومفاوضاته مع الفرس بشأن الحرير على العراقيل الخطيرة التي اعترضت التجارة الشرقية عبر طريق الفرات. وقد وبط بيضون أيضاً انتقال خطوط التجارة الشرقية من الفرات إلى غرب جزيرة العرب بالبيزنطية الفارسية المزمنة.

- السبب الثاني هو ظهور المملكة العربية الوكيلة، التي أنشاها جستنيانوس ليوازن بها وكيل الفرس اللخمي. لقد أدى ظهور الغساسنة إلى تأجيج النزاع ولم يُتح للتجارة عبر طريق الفرات أن تزدهر، إذ كان نفوذ كل من هاتين المملكتين العربيتين يمتد على قطاع مهم من قطاعات هذه الطريق. وكان سبب الحرب بين بيزنطة والفرس من سنة ٤٥٠ إلى سنة ٥٥٥م.، نزاعاً بين المنذر والحارث بن جبلة الغساني على منطقة السراط، على ما أسلفنا، من أجل مرعى بين دمشق وتدمر. وكان أسوأ ما أحدثه نزاع اللخميين مع الغساسنة في شأن عرقبلة سير التجارة عبر طريق الفرات، أن الحارث والمنذر كانا يواصلان مناوشاتهما في أثناء السلم بين بيزنطة والفرس. وليس هذا بالأمر الغريب إذ ان الصفة العسكرية غلبت على الوكيلين العربيين، ولم تكن لهما الصفة التجارية التي اتصفت بها تدمر أو البتراء. وقد ظل الفرس يستخدمون المنذر الثالث خمسين سنة في ترويع تدويل طريق التجارة إلى غرب جزيرة العرب.

- السبب الثالث هو اشتراك الأحباش في مجال السياسة الدولية في القرن السادس. وقد بدأ اشتراكهم في عهد جستينوس الأول، وتعاظم في عهد جستنيانوس بغزو اليمن في ٥٢٤ - ٥٢٥م. وتدل سفارة الإمبراطور يوليانس إلى النجاشي في شأن تجارة الحرير، على أن الأحباش كانوا بحارة قادرين على منافسة الفرس في احتكارهم لتجارة الحرير. لكن النشاط البحري الحبشي كان

يولي على الخصوص شطر القارة الإفريقية. وحين غزا الأحباش اليمن استعانوا بسفن بيزنطة لنقل جنودهم، بسبب قلة سفنهم. أما الغزوة فليست كل آثارها واضحة في نطاق تطور أوضاع طرق التجارة. لكن المؤكد هو أن الحميريين الذين ازدهرت على أيديهم طريق البخور طوال عصور من الزمان، أصبحوا شعباً مغلوباً على امره. وكان أبرهة حبشياً غريباً في اليمن، وكان عليه أن يحمي حكمه من الأقيال المهزومين، ومن القبائل العربية، وكذلك من ملك الحبشة نفسه الذي تمرّد على سلطته. ولذا كان على أبرهة أن يظهر صفاته العسكرية ويستغلها بتوسع، فاتصف حكمه بالاضطراب والسمة العسكرية. ويمكن القول بنسبة جيدة من الاطمئنان إن النشاط الاقتصادي ما كان ليزدهر، وإن الذين سيطروا في الماضي على طريق البخور أخذوا يفقدون هذه السيطرة شيئاً فشيئاً، ويضمحل نفوذهم التجاري بعد استبلاء الحبشة على بلادهم.

- أما السبب الرابع فهو الأهم، وهو صعود مكة وتمرسُها في تنظيم التجارة، بسبب الغزو الحبشي وأثره في ضرب التنظيم الحميري. لقد كان سقوط اليمن فرصة مكة. واتفق شهيد وبيضون وغيرهما على أن تجارة مكة، قامت على أنقاض الشبكة التجارية الحميرية. فقد استغل المكيّرن هذه الفرصة استغلالاً تاماً، وأصبحت مدينتهم مركز النجارة الأول في غرب الجزيرة العربية. وأبلغ دليل على النجاح الذي أحرزته مكة في صعودها هذا، هو حملة أبرهة. ففي أواخر القرن السادس كانت قد أصبحت ملتقى ثلاث طرق رئيسية لتجارة الأسرق، أولاها من شرق الجزيرة والثانية من الجنوب والثالثة من البحر الأحمر ناقلة البضائع من الحبشة. فالأولى اتبعت وادي الرمة ووادي الدواسر، وكان غوب البحرين وعمان يأتون عليها بتجارة الشرق بعيداً عن طريق القرات التي أضحت الرسوم عليها باهظة بما فرضته الدولتان المتحاربتان هناك. أما الثانية فهي الطريق من الجنوب اليمني وقد بدأ المكيّون في هذا القرن السادس ينظمون غيهي المربق البحر التي حملت من القارة الإفريقية إلى الشاطىء المجاور لمكة على ضفة البحر الأحمر منتجات الأحباش وتجاراتهم من أسواق الشرق. لمكة على ضفة البحر الأحمر منتجات الأحباش وتجاراتهم من أسواق الشرق.

ولم يكمل البحارة الأحباش إبحارهم إلى النصف الشمالي من البحر الأحمر، لأسباب سنأتي على ذكرها. وقد عبرت هذه الطريق الثالثة أكثر من الأخريين عن حيوية التجار المكيين الذين استطاعوا أن يجتذبوا إلى الشاطىء الأسيوي تجارة إفريقية، ليسوقوها عبر قوافلهم، في أسواق فلسطين وبلاد الشام.

- وفي السبب الخامس الذي أدى إلى تحويل طرق تجارة الشرق إلى غرقيا جزيرة العرب، أن نظام مراقبة التصدير والاستيراد الذي فرضته الدولتان على الحدود بينهما في بادية الشام، جمل النجارة تتخذ لنفسها طرقاً تُجنّبها المراقبة الشديدة، أو ترفّر عليها بعض المكوس(١).

#### - د - انهيار التجارة اليمنية

لقد قُتن كثير من الباحثين بفكرة تقول إن انهيار النظام التجاري اليمني بفعل الغزو الحبشي، قد أتاح لمكة سبيل الاستيلاء على أزمة تجارة الشرق فتركوا البحث في الأسباب الأخرى لنعاظم تجارة قريش. فاستعرض أحدهم مساهمة حضرموت والشّحر وظفار في الاتجار منذ القدم مع الهند وجاوة، وتأديخ معين وسبأ وحمير، وأكّد أن مكّة كانت مركزاً تجارياً للحميريين (٢)، وارتأى آخو أن الغزوات التي تعرض لها اليمن في القرن السادس دمرت تجارته، وأنّ احتراب الدول أضعفها، فاشتد ساعد الزعماء القبليين فتعاظمت مساهمتهم في التجارة البرية. وقد أرسلت الحملات المسكرية لإخضاعهم لكن أثر هذه التجارة البرية. وقد أرسلت الحملات المسكرية لإخضاعهم لكن أثر هذه الحملات كان موقتاً (٢). كذلك ربط ثالث ضعف اليمن بقرة مكة فقال: دوفي الوقت الذي شهدت خلاله اليمن انهياراً لحضارتها ووقوعها تحت نير الاحتلال الوقت الذي شهدت خلاله اليمن انهياراً لحضارتها ووقوعها تحت نير الاحتلال الحبيرية، كانت مكّة قد بدأت تبرز مجتمعاً حضارياً صربياً مهيا في الجزيرة العربية، حيث تمكّنت من استغلال فرصة القتال الدائم بين الفرس والرق وتعطل طرق التجارة وضعف الدولة الحميرية في أواخر عهدها، فقامت

« بالخدمات التجارية التي كانت المعيز الأساسي لاقتصاد الجزيرة العربية و (١). و لاحظ سيمون أن اليمن الذي أخذ يضعف في القرون الميلادية الأولى فقد كل مواقعه التجارية والسياسية في العقود التي تلت الغزو الحبشي (١). ولم يخرج الشريف عن هذا حين قال إن سقوط اليمن تحت الاحتلال الحبشي ثم الفارسي وقيام الخلافات الداخلية، أديا إلى ظهور البديل في مكة (١).

أما شهيد فنظر إلى المسألة نظرة أقل تسيطأ، فاقترض احتمال انتهاء الغزوة الحبشية لليمن بقيام سلطة النحاشي الموحدة على طرفي باب المندب. وقال إن هذا كان شأنه ربما أن يعبد إنشاه دولة سامية قرية في هذه المنطقة، لكنه أضاف أن هذا الدور كان مفدراً للعرب الشماليين (أي مكة) لأن أبرهة أفشل المسعى الحبش واستولى على اليمن لنفسه، وبذا أناح لمكة أن تتقدم إلى صدارة القوة. ولولا ذلك لعادت مكة في رأيه إلى حالها الأول تابعة للجنوب العربي القوي، لمكان استمرار الفوضى في حوب الحزيرة العربية ضرورياً لتواصل مكة غاه ها(١). لكن سبل الافتراصات سبف فو حدين. فدولة أبرهة الحبشي قطبت فعلاً على دولة الحميريين، ولو لم ينمرد أبرهة لكانت مملكة أكسوم بشقيها الحبشي والهمني أفوى ولا شك, ولو تماطمت قوة الدولة في اليمن، لما كان الحال مربحاً لنماه مكة وتجارتها. ولكن هل ساعد تمرد أبرهة على ملك الحبشة التجارة المكية فعلاً؟ إن الحزم في هذا الأمر شديد التعقيد والصعوبة. فأبرهة حين أحبط قيام سلطة موحدة على حانبي باب المندب، إنما عقد مع ﴿ بِيَرْتُطَةُ تَحَالُمُا أَخُطُرُ أَثْراً رَبِّما عَلَى مَكَةً مَنَ الدُّولَةُ الأَكْسُومِيَّةِ المؤسَّمةِ. وإذا قلنا إن دولة اكسوم الحبشية - اليمنية المفترضة كانت عن الأخرى ستحالف مع البيزنطة، فإن دولتي أبرهة وأكسوم تحالفنا ممها فعلاً، كل على حدة. ولو قامت دولة حبشية موحدة على حانى باب المندب فتمة احتمال للاعتقاد أن قوتها كانت

Shahid: The Araba in the Peace Treaty..., pp. 185 - 192 (١)

ص ۳۰ ۷۷، ۵۸، ۲۷، ۸۲، ۸۲

<sup>(</sup>٢) حيور: ص ٢١ ـ ٢٢.

<sup>,</sup> Rodinson: op.cit., p. 35 (Y)

<sup>(</sup>١) الصَّلوي: العرجع السابل، ص ١٣٥

Simon L'inscription..., p. 330, 331 (Y)

<sup>(</sup>٣) الشريف: المرجع السابق، ص ١٥١

<sup>,</sup> Shahad. The Araba in the Peace Treaty..., p. 189 (8)

كفيلة أن تغنيها عن الحاجة إلى كسب ود بيزنطة ، وأن تَصْرِفَها بالنالي عن مضايقة مكة في تجارتها ، وهو الأمر الذي حاوله أبرهة ربما بإيعاز ، ولكن حتماً بترحيب من بيزنطة .

لكن ضعف اليمن أو ضعف الدولة المسيطرة على اليمن وانهيار التجارة هناك لم يكن هو السبب الوحيد لصعود مكة قطعاً. لقد سيطر الساسانيون في سنة ٢٧٩م. تقريباً على البحرين وعمان واليمن وكان لهم نفوذ في نجد وسيطروا على مرافىء عدن وصّحار ودبالا)، وفي مرفأ دبا كان يجتمع تجار الهند والسند والصين والشرق والغرب(٢). وكانت دولة الساسانيين قوية، فلم تنتزع من أيدي المكين تجارتهم.

#### - هـ - أسباب تفوّق مكة

والواقع أن عدداً من العوامل أدت إلى انتقال النجارة إلى مكة بالذات، بعدما انتقل محور تجارة الشرق إلى خربي جزيرة العرب، وفق ما سلف. إن الحرب الساسانية البيزنطية المتصلة تقريباً على مقربة من طريق الخليج عبر الفرات، عطلت عده الطريق وأخرجتها تماماً من المنافسة. ولم يبق من منافسة سوى منافسة طريق البحر الاحمر المباشرة إلى فلسطين ومصر، للطرق البرية عبر مكة. ويعتقد مونتغمري - وات أن البحر الاحمر في القرن السادس لم يعد من مطروقاً ولاسباب غير واضحة ه(٢). ولكن بعض الكتاب اشتبهوا في عدد من الأسباب التي أخرجت البحر الاحمر من المنافسة، فوصف صاحب والطواف حول البحر الإريتري، خطورة الإبحار في البحر الاحمر في المصور القديمة وقال حاجي حسن: وإن البحر الاحمر بين أيلة وأدوليس [في الحشة] كان البحرية البيزنطية وخمول التجار الاحباش في أقصى الشمال، لم يعد يشكل أي البحرية البيزنطية وخمول التجار الاحباش في أقصى الشمال، لم يعد يشكل أي

تهديد حقيقي لمكة. وكان معظم نجارة المواد الفاحرة التي تطلبها بيزنطة يعتمد على مكة، بخاصة في أثناء الصراع البيزنطي المارسي، (١٠). وتحدث بروكوبيوس وعن كثرة المرجان في شمال البحر الأحمر، وارتأى حمور أن والبحر. . . لم يكن طريقاً آمناً، فالتجا التجار إلى الطرقات البرية يسلكونهاه (٢). ونسب ديودوروس الصقلي (Diodorus Siculus) صعوبة الإيحار إلى الفرصة، وقال الشريف: ووكان الطريق البحري عبر البحر الأحمر قد خلا من سفن الروم، ولم تَقُوْ البحرية الحبشية على سد الفراغ فيه، وأصبح مبداناً لسفن القراصة، قوق صعوبة الملاحة نفسها في هذا البحر بسب الرباح الشمالية التي تعاكس السفن في إبحارها نحو الشمال، ولوجود الشعاب المرجانية وحلو شواطئه من المرافىء الصالحة لرسو السفن وحمايتها وقلة الماه والمؤن على حاتبهه (٢٠). وبعض هذه \* التقسيرات مقنع وصحيح، ومصها غير مضع وغير كاف. وقد لحات كرون بعد العجز عن تفسير سبب انتقال النحارة إلى مكة، لحات إلى حل المعضلة بنفي انتقال التجارة إلى أيدى المكيين أصلًا، طالما أبها لم نحد نفسيراً لهذا الانتقال. وأصرّت على أن الأحباش في القرن السادس هم الذين كانوا يسيّرون معظم الهنده البيزنطية، على الرغم من أن كرون الاحطت أن المصادر البيزنطية الميادة البيزنطية الميادة البيزنطية الميادة المياد خلطت بين الهند والحبشة, ولاحطت كذلك أن أحر دكر لسفن حبشية آتية من «الهند» (أي من اليمن أو من الحبشة بمسها) كان في نحو سنة ١٥٧٠م. . ولم تقل

<sup>,</sup> Crone: op.cit., pp. 48, 49 (1)

<sup>(</sup>٢) البغدادي: المحبّر، ص ٢٦٥.

<sup>,</sup> Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p. 12 (Y)

<sup>(</sup>٢) Procopius vol 1, p. 179 وانظر حمور: المرجع السائل، ص ١٩

<sup>(</sup>٣) Discherus voi II, p. 215 وانظر الشريف المرجع النائق، ص 108 وتحدث تشارلروورث عن أسباب هديدة لصعوبة الإنجاز في النحر الأحبر، حضوباً في شعاله .pp 21, 63, 66 وقد أبحثت صعوبات النفر في النحر الأحبر على نحج واب في pp 21, 63, 66 من هذه الصعوبات كثرة البرجان وحقره، والرياح الشعالية طول النبذة، شمال حط العرض العشرين وغير دلك. أبطر في الكناب المدكور مغائني Proces عن 18 و12 - 13.

كرون مَن تولَّى هذه التجارة بعد ذلك الناريخ. وفسَّرت تطور الأمور بقولها: " وقي القرن السادس، عندما أصبح غير مألوف أن يقوم البونان برحلة إلى الشرق ذهابا وإياباً بانفسهم، فقد يُحتمل أن يكون العرب الحنوبيون قد شاركوا في نقل البضائع الشرقية من سيلان إلى عدن مع الأحباش، رغم أن هذا ليس صوى افتراض بحت، (١). وسيّان أأنكرت كرون أي احتمال لوجود استعداد ذاتي لدى العرب لتنظيم تجارة الشرق وتسييرها، أم أهمل غيرها انخاذ هذا الاستعداد عنصراً مهماً من عناصر الموقف، فإن النفسيرات أحفقت في إدراك جدلية العاملين الأساسيين: الظروف الدولية الملائمة والاستعداد الذاتي المناسب. لقد لاحظ شهيد انهيار جميع منافسي مكَّة في المهمة التي كانت تطمح إلى القيام بها في التجارة الدولية. ولكنه تبِّه إلى أن هذا الانهيار بفعل الحروب كان العامل «الخارجي» في توفير أسباب نجاح مكة. ولاحط بيضون انهبار اليمن وتجارته وتدهور أحوال الحيرة، لكنه لاحظ أيضاً عوامل القوة التي نهضت بتجارة

اليمن على الفرس، من أجل محاولة الاستيلاء على تجارة الحرير الشرقي (٩٠) التجارية بطبيعتها تتجنب بؤر الحرب وجوارها. وحين سيطر أبرهة على اليمن

كان استعداد مكة الذاتي مسألة في غاية الخطورة، حسمت المنافسة لصالحها حين توافرت الظروف الخارجية الملائمة. فحين دعا جستنيانوس مملكة أكسوم، بعد هزيمة الرُّقة في بادية الشام سنة ٥٣١م. ، إلى شن حرب بمساعلة فشل في مسعاه. لم تكن الرغبة ولا القوة وحدهما كافيين للاستيلاء على خطوط التجارة. فالحرب أوقفت التجارة على خط الفرات، ولم تحفزها. وفيما كان الأخرون يحتربون كانت مكة تنظم السلام بين النبائل المربية. والخطوط

الأوضاع الدولية الملائمة.

سجال بينهما.

وعزر قبضته المسكرية على بعض النبائل العربية في وسط الحزيرة، لم يُعَلِّم في

التنزاع أزمَّة تجارة الشرق من المكيين. وكانت غرونه لمكة دليلًا على هذا الفشل

وتتوبيجاً له في أن. ذلك أن تطبم خط تجاري كالذي نطمته مكة لا يحتاج إلى

سيطرة عسكرية قدر حاجنه إلى رأس مال تجارى ووسائل نقل منطمة وههود

كالتي عقدتها قريش مع القبائل المربية وملوك الأطراف، من أحل ضمان المرور

الأمن والاتجار السلمي. وهذه جميماً صاصر دانية توافرت لمكَّة ولم تتوافر

علم كذلك اتَّسم موقف مكَّة من الصراع السياسي والمسكري في القرن

السادس بالحياد بين الفوتين العطميين. وكانت للمرس مصلحة أن يشتري

المكيون بضائع تجارتهم الشرقية، وكانت ليربطة رضة في شراء هذه البضائم.

قلماً حاول كل من الفريلين الاستبلاء على مكة وطرقها ومثل، لم يحد بدأ من

ثولًا التجارة المكُّيَّة تسير مسارها الطبعي، فلم يكن ثمة مديل من مكَّة، والحرب

وسائل النقل اللازمة، ورصد لها المال النحاري الصروري، وسخر لها العنصر

البشري المنظم، وعند لها المهود مع الفائل لصمان المرود الحر الأمن، ووثَّق

لها المواثيق مع ملوك الأطراف لنسير النحارة الحرة(١٠)، هو العصر الذاتي المهم

الذي قشلت كل من الحشة واليمن والحيرة وغيرها في توفيره، فاتتصرت مكة

في المنافسة، واستطاعت وحدما، دون غيرها من المنافسين، أن تستقيد من

لقد كان إيلاف قريش، الذي علم رحلة الشناء والصبف، وحشد لها

ثانياً: إيلاف قريش

<sup>-</sup> أ من التجارة المحلية . . .

إذا كان علوك حمير البهود قد استولوا في أواحر الفرن الرابع وأواثل الفرن

<sup>(</sup>١) يَنْصُونَ: الإيلاف. . . ، ص ٦ ولاحظ ماولكومسكل في بعد ص تعبرة تدم أن الطروف الموضوعة الملالمة وحدها لا تكفي ، وأن لا بد من استعداد دائي لدى تدمر للليام بمهام « الخط التحاري ، وهذا مطن سليم يطنل أيضاً على مكه . 104 م Comeanmas .

<sup>(</sup>١) Crone: op.cit., p. 40, وتحدث ميلر عن والسفن العربية، في التحارة الشرقية حتى مع إفريقية. Miller, pp. 147, 190

Shahid: The Arabs in the Peace Treaty..., p. 182 (٢) بيضون: الحماز . . . ص ٩٩ - ٨١ وانظر أيضاً للمقارنة: هرادكة: ص ٥٥، وكذلك جواد على: جـ ١، ص ١٥٣٠

<sup>.</sup>Devreesse: op.cit., p. 284 (Y)

الخامس على الحكم في اليمن، فإن هذا الوقت مناسب للاشتباه في أن البيزنطيين الذين خسروا موطى، قدم لهم في حنوب حزيرة العرب، قد يحاولون تعويض خسارتهم بمساعدة حليف لهم في الاستبلاء على مكة. وإذا كان وقيصوة الروم قد وعاونه قصيا بن كلاب في الاستبلاء على مكة، على ما قاله ابن قتيبة في روايته لطرد قريش خزاعة من مكة على ما اسلفنا، فإن هذه الحادثة ربما حدثت في أوائل القرن الخامس أو بعد ذلك بقليل، رداً على تطورات الأوضاع في اليمن. إن سلسلة انتساب النبي العرب إلى قصي تؤيد هذا الاشتباه، إذ ان من محمد بن عبد الله إلى قصي بن كلاب سنة أجيال، أي ما يمكن أن يبلغ بالسنوات نحواً من قرنين، مما يجعل قصياً رجلاً في الثلاثين تقريباً في سنة ٥٠٥ للميلاد، على افتراض صحة النسب وسلامة تقدير عدد السنوات.

إن الرواية العربية الإسلامية النفليدية لاستيلاء قصيُّ على مكة قد تُعيننا في محاولة تصوّر ما حدث في ذلك الزمن، في إطار الصراع الدولي على طرق التجارة، وفي ضوء ما سلف ذكره من عناصر هذا الصراع وعوامله. تقول رواية الطبري وابن هشام في هذا الشأن إن أم قصى تزوجت برجل من بني عدرة يعد وفاة كلاب بن مرَّة والد قصي، فحملها العذري إلى قبلته عند أطراف بادية الشَّامُ شمال وادي القرى، فأخذت معها ابنها الطفل زيداً الذي لُقَّبُ قُصِّيًّا لبعده عن دار قومه. ونشأ قصيّ في كنف زوج أمه حتى شب وعلم بحقيقة نسبه، فعاد إلى قومه واستقر بمكَّة، وأظهر فيها من النباهة والهمَّة ما جمله يصهر إلى زهيم خزاعة حليل بن حبشية فيتزوج ابنته حُبَّى. واخذ مال قصى وولده يكثران في مكة، ومركزه يعلو، وطموحه يشتد، حتى أخذ يرتّب للاستيلاء على سدانة البيت، وهي مركزً سياسي خطير في الحرم. فاتصل سرأ بعشائر قريش وبطونها وكانت متفرَّقة في تهامة وحول مكة، فوحَّد كلمتها وجمعها من حوله وحالف بطون كنانة، ثم راسل أخاه لأمه رزاح بن ربيعة بن حرام العلري القضاعي ليُمدِّه إذا لزم العدد. فلما تم له كل هذا، استنع سانحة موت حميه الذي كانت بيده سدانة الكعبة، فاستولى على مفتاح البيت الحرام، وأعلن أنه أحق بالولاية. واعترضت خزاعة وأبت أن تَخلِّي لغيرها منصباً من مناصب خدمة البهت الحرام. فاستنفر قصي

قريشاً وكنانة واستمد أحاه، فندم إليه فيمن استطاع استفارهم من قضاعة، وأنزل هزيمة بخزاعة وحلفائها من بني بكر وأحرحهم من مكة. ثم فرض قصي سلطانه على بطون كنانة التي كانت تلي بعض طنوس الحج، وأبزل قريشاً مكة وقسمها بينهم، قاقر له القوم جميعاً بالملك عليهم، واحتمعت مناصب مكة كلها في يده (۱).

ويتضح من هذه الروابة أمران: أولهما أن روابة سوه قصي في غير قومه، وهودته إليهم ليستولي على الحكم، هي أشبه سبر أساه العلوك الذين يُخاون في طفولتهم في كف فلاح، فإذا شوا وعرفوا نسبهم حرحوا من محتهم ليستولوا على الحكم، وقد بين زيفموند فرويد في كناه: موسى والتوحيد، أن هذه الرواية الشعبية غرضها أساغ الصفة الشرعية على من يستولي على الحكم من أهله، وإثبات حقه وانتماته إلى بيت الملك. فإذا كانت هذه أسطورة وضعت بعد الإسلام، فقد ترمي عدئذ إلى إصفاه السبة الشرعية على دحول قيلة الرسول مدينة مكة. أما إذا كانت من الماثورات التي سفت الإسلام وتنقلتها الألسن حتى كتبها أصحاب السير والتواريح الإسلام، فقد تمي أن اسبلاء قريش عل مكة لم يكن مجرد حركة قلبة يحل فيها قوم محل قوم، بل كان حدثاً سياسياً ذا شان ومغزى في حياة الناس في حيه، وليس من سبل لتبقّن من أي الاحتمالين هو الصحيح، لكن الاحتمال الثاني لو صحّ، لكان حافراً أحر على الاشتاء في أن الصواع الدولي كان له بعض الاثر في هذه الحركة الفلية.

أما الأمر الثاني الذي نهد هذه الروابة، فهو أن مكة كانت حرماً ومحجّة قبل أن تستولي قريش عليها، حلاماً لما يطبه بعص الناحيي. وقد سلفت الإشارة إلى اقتران حمّ المقامات بمواسم النحارة في حزيرة العرب، وهذا الأمر يعزز فكرة قيام حركة تحاربة ما في المدينة وحولها، ويؤيد بالنالي احتمال طموح بيزنطة إلى السيطرة عليها، من طريق حلماه لها.

<sup>(</sup>۱) الطبري: التاريخ، حـ ۲، ص ۱۸۱، ۱۸۵ وكدلك سيرة الل هشتم حـ ۱، ص ١٣٠ الطبري: التاريخ، البرجم البائل ص ١٠٥، ١٠٨

إلا أن تجارة مكة ظلت شبه محلية في عهد قصي وأبناهه، حتى جاءهم، هاشم بن عبد مناف بالإيلاف، إذ يقول أبو هلال العسكري: وكانت قريش تتجارأٍ إ وكانت تجارتهم لا تعدو مكَّة وما حولهاه(١). وأكد محمد بن حبيب من ناحية ثانية ي أن تجارة الشرق كانت بهد الفرس أنذاك، إذ قال وكان من حديث الإيلاف أن قريشاً كانت تجاراً وكانت تجاراتهم لا تعدو مكة، إنما يتقدم عليهم الأعاجم. بالسلع فيشترون منهم ثم يتبايعونه بينهم ويبيعون من حولهم من العرب، فكانت تجارتهم كذلك حتى ركب هاشم بن عبد مناف إلى الشام...٥٢٠. وإذا صعّ تقديرنا لزمن استبلاء قصي على مكة، فإنه يوافق تولَّي ملوك حمير اليهود ملك اليمن، فيكون قول محمد بن حبيب إن الأعاجم هم الذين كانوا يأتون بالتجارة إلى مكة، قولًا منطقيًا. ولم تتسع خطوط التجارة المكيَّة كثيراً في ذلك العصر. إذ كان المكيُّون يشركون أهل الطائف في بعض تجارتهم. وكانت صلاتهم التجارية بيثرب جيدة، فيمتارون من تمرها ويشترون كثيراً من الحلي والسلاح ممّا ينتجه اليهود فيها. وكانت لمكة سوق دائمة للنبادل التجاري مع القبائل القريبة منهاء فتشتري الجمال والخيل والحمير والسمن والجلود، ثم تبيعها لعن شاء من الأعراب. كذلك كانت تبهمهم من مستوردات تجارتها الملابس والأطعمة والمشروبات التي كانت تروج بخاصة في موسم الحج (٣).

وكانت مواسم التجارة مواسم محلية وأسواق العرب أسواقاً قبلية تتولّى فيها كل قبيلة تنظيم سوقها في ديارها، فتأتيها القبائل الأخرى شارية أو بالعقد (على ألم تمسيح تخلُ جزيرة العرب طبعاً من قوافل التجارة الدولية، لكن هذه القوافل لم تمسيح تجارة مكية إلا بالإيلاف.

#### -ب- الرواية الإسلامية والشكوك

والإيلاف، حسبما تروي المصادر الإسلامية، لم يَقُم في رأي محمد بن حبيب: دحتى ركب هاشم بن عد مناف إلى الشام فنزل بقيصر، واسم هاشم يومثل عمرو، فكان يذبع كل يوم شاة مصبع حصة ثريد ويدعو من حوله فيأكلون، وكان هاشم [فيما] يزعمون أحسن الناس مصنًّا وأحمله، فذَّكر لقيصر وقيل: ههنا رَجِلُ مَنْ قريش بهشم الخنز ثم بصب عليه المرق ويفرغ عليه اللحم، وإنما كأنت الأعاجم تضع المرق في الصحاف ثم تأتدم بالحز فلذلك سمى عمرو هاشماً. وبلغ ذلك قيصراً فدها به علما رآه وكلُّمه أصحب به [وكان] يرسل إليه فيدخل عليه، فلما رأى مكانه منه قال له هاشم: أبها الملك! إن لي قوماً وهم تُجَّارِ العرب، فإن رأيت أن تكنب لهم كتاباً تؤمَّنهم وتؤمَّن تحاراتهم فيقلموا عليك بما يُستطرف من أدم المحاز وثبانه فيكونوا يبمونه عدكم، فهو أوخص عليكم، فكتب له كتاباً بأمان من أتى منهم. فأقبل هاشم مذلك الكتاب فعمل كلُّما مرَّ بحي من العرب بطريق الشام أخذ من أشرافهم إيلافًا. والإيلاف أن بالمنوا عندهم في أرضهم بغير حلف، وإنما هو أمان الناس وعلى أن قريشاً تحمل لهم بضائع فيكفونهم حملانها ويردون إليهم رأس مالهم وربحهم. فأخذ هاشم الإيلاف ممن بينه وبين الشام حتى قدم مكَّة، فأناهم بأعظم شيء أتوا به، فخرجوا بتجارة عظيمة وخرج هاشم يحوزهم ويوقيهم إيلافهم الذي أخذ لهم من العرب، قلم يبرح يوقيهم ذلك ويجمع بيهم وبهن أشراف العرب حتى وود بهم الشام وأحلُّهم قراها، فمات في ذلك السفر مفرَّة من الشام. . . فلمَّا مات هاشم خرج المطّلب بن عبد مناف إلى البعن فأحد من ملوكهم عهداً لعن تُجرُ بَيْلُهم هن قريش، ثم أقبل يأخذ الإيلاف من مرَّ به من العرب، حتى أتى مكة على مثل ما كان هاشم أخذ، وكان المطلب أكبر ولد صد منف وكان يُسمى الفيض. وهلك المطّلب بردمان من اليمن وهو راجع من اليمن. وحرج عد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة، فأحد منه كناباً ومهداً لمن تُحرُ قِنْلَةً من قريش، ثم أخد الإيلاف مَمن بهنه وبين العرب حتى بلع مكَّة، وهلك عبد شمس بمكَّة فقَّبر بالحجوث، وكان أكبر من هاشم، وخرح نوفل س عبد مناف، وكان أصغر ولد

<sup>(</sup>١) الأوالل: ص ١٨.

 <sup>(</sup>۲) المنتق، ص ۳۱، ۳۷. وكذلك: الفالي البندادي، أبو علي: الأمالي، دار الأفاق الجديدة،
 مضورة عن طبعة دار الكتب، بيروت، ١٩٦٤، جـ ٣، ص ١٩٩٨. وأيضاً الأوائل، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الشريف: المرجع السابق، ص ٢١١.

Simon: Hums et Tillf..., pp. 214, 215 (£)

صنعهم، ولما كان لسكوتهم في هذا الشأن من مسرَّع، خصوصاً إذا لاحظنا أن عبدشمس كان أكبر من هاشم سناً.

ويمكننا أن للاحظ حسب رواية ابن حبب أبضاً أن أبناء عبد مناف وفق ترتيب أعمارهم، هم: المطلب، ثم عبد شمس ثم هاشم منوفل. والرواية تُرتّب خروجهم لأخذ الإيلاف على النحو التالي: هاشم، الثالث عمراً، ثم المطّلب الأول، ثم عبد شمس الثاني، فأصغرهم نوفل. ولو كانت القصة ملفقة لكان أحرى أن يكون ترتيبهم بحسب ترتيب العمر. ولو كان منصوداً نقل هاشم من المرتبة الثالثة عمراً إلى المرتبة الأولى بين الخارجين للإيلاف، لتعظيم شأنه وتقليل شأن عبد شمس، لكان أحرى أن يُنفل عبد شمس إلى المرتبة الأخيرة، أو ربما ألا يُذكر على الإطلاق ضمن هؤلاه الذين وصفهم ابن حبيب يقوله السالف إنهم ولم تُر العرب مثلهم فط اسمح ولا احلم ولا اعقل ولا اجمل. لقد كان الصراع السياسي بين أبناه هد شمس الأمويين وأبناه هاشم المأسيين والشيعة لمي القرنين الأولين للإسلام، يفترض تلميفاً اشد صرراً بأناء أميَّة حمدة صد شمس، لو كانت القصة منحولة أو ملفقة أو محوّرة. وصاصر الصعف هذه في حجة من يقولون بالتحوير، تعظيماً لوالد جد الرسول، لا نعني أن رواية ابن حبيب والإخباريين الإسلاميين معصومة نماماً عن أسباب الشك ومقنصيات التدقيق، لكنها ثمني على الأقل أن الشكوك يحب أن تكون أقوى حجّة وأحسن سنداً مما تعهده حتى الأن في نقد الرواية الإسلامية للإيلاف، حتى تحطى بالقبول.

ه ج . . . إلى النجارة الدولية

وللاحظ من رواية ابن حبيب السالف ذكرها، التي اتخذناها نسوذجاً لروايات الإسلاميين للإيلاف، ما يلي:

على قول ابن حبيب: وإن قريشاً كانت تشارأه، احتمال إشارة إلى ما قبل المرحلة المكيَّة من تاريخ قريش، ويُضمف هذا الاحتمال كثيراً قولُه: «وكانت تجاراتهم لا تعدو مكَّده، إذ يعني أنهم كانوا يناجرون في مكة وجوارها. وإذ يُضمُّف بقوله هذا احتمال الإلماح إلى تاريح قريش قبل تعليم على عزاعة

لد مناف، وكان لام وحده، وامه واقدة بنت ابي صدي من هوازن بن سور. . . فخرج إلى العراق، فأخذ عهداً من كسرى لتجار قريش، ثم أقبل عذ الإيلاف ممن مر به من المرب، حتى قدم مكة، ثم رجع إلى العراق قمات لمان من أرض العراق. وكان بنو عبد مناف هؤلاء أول من رفع الله به قريشاً لم العرب مثلهم قط أسمح ولا أحلم ولا أعفل ولا أجمل و(١).

لقد شك كثير من الدارسين في هذه الروابة لأنهم ارتأوا فيها محاولة من خباريين الإسلاميين لتعظيم أسلاف النبي المربي. وكان موضع شكهم هو أن مبة إنشاء الإيلاف إلى والد جد الرسول، هاشم بن عبد مناف، إنما تنبيء زوع إلى حصر مفاخر المكين ومآثرهم في أسرة الني وحدها. وقد أثبت رجنت في مقالته المهمة والحرم والحوطة و(٢)، أن الحرم لم يكن وجوده تلدراً ب جزيرة العرب قبل الإسلام، تماماً مثل الحوطة في أيامنا هله. وبيَّن سرجنت ن كل حرم كان يخص جماعة قبلية ما، تقوم على حراسته وخدمته والاهتمام الحجاج إليه. وكان أهل الحرم في المعناد مقاتلين مسلمين، هم الأشراف، أما لأخرون من تجَّار وصنَّاع ومزارعين يعيشون في جوار الحرم وحمايته، فكانوا دَعُونَ الضَّمَهُ ، ولا شَكَ فِي أَنْ قَرِيشًا كَانُوا أَشْرَافَ مَكَةً ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكُ ي تعظيم استثنائي لشأنهم. وقد ظلُّوا على هذه الصفة حتى ظهور الإسلام، يُوزِعُ المسلمون في أول عهد الإسلام، ونُوزِع بنو هاشم في كثير من الأمور قبل نتصار الإسلام، ولكنهم لم يُنازِّعوا في شأن هاشم والإيلاف، على الرغم من أن لإيلاف دُرج في حُجع القرآن الكريم على المشركين بسبب إنهان القرآن على ذكره في المرحلة المكيّة المبكّرة، وفي شأن الدعوة إلى عبادة رب البيت. وأو كان معارضو النبي، وعلى رأسهم زعماء عبد شمس، يعرفون أن جدهم هو صاحب الفضل الأول في الإيلاف، لا هاشم، لردُّوا على النبي بالدعوة إلى عبادة

<sup>(</sup>١) المنتق، ص ٣١- ٣٦، والمعبّر، ص ١٦٢، ١٦٢. وقارن أيضاً: الأوائل، ص ١٨- ٢٠٠ والأندلسي: نشرة...، ص ٢٠٠. أنظر أيضاً: جواد علي: جدة، ص ٦٥- ٦٩، وكذلك

Serjeant: op.cit., pp. 41 - 58 (Y)

واستقرارهم في مكة، يتعزز من ناحية أخرى، بفضل هذا القول نفسه، الاعتقاد بأن قريشاً لم تخفّ غمار التجارة الدولية قبل الإبلاف, وهذا أمر منطقي تماماً فالتجارة المحلية تحتاج إلى حرم وإلى أحلاف، لأن الحرم يحمي القبيلة وسوقها السنوية، كما يحمي زوّار هذه السوق الوافدين إليها من القبائل العربية الاخرى. والاحلاف تحمي أبناء القبائل عند حلفائهم فقط ولا تؤهلهم لحركة أكبر. أما التجارة الدولية، أي نقل البضاعة من فريق إلى فريق خارج جزيرة العرب، فتتطلب أماناً على طول الطرق النجارية حيثما تمر في دياد القبائل العربية، وأماناً عند طرفي الطريق حيثما تُشترى البضاعة وحيثما تُباع، وهذا ما حاء به الابلاف.

وقد لاحظ البعض هذا الفارق فقال الشريف: دوبعد أن كانت تجارتها [قريش] قاصرة على التجارة الداخلية مرتبطة بالحرم، فتح لها هاشم وإخوته مجال التجارة الخارجية». وقال بيضون إن الإبلاف كان بداية خروج قريش ألى العالم في القرن السادس(۱). وخلط البعض الامرين فجعل حثور الإيلاف حلفاً آخر بين الأحلاف(۱)، وهو مختلف في جملة من الوجوه، فالإيلاف مرهون بغرض واحد هو مرور القافلة مروراً آمناً. وهو ينتهي لدى مرورها، فلا تلتزم قريش دفاعاً مشتركاً عن شريكها في الإيلاف، ولا ينفر الشريك إلى الحرب بالضرورة إذا نفرت قريش إليها. والحلف علاقة مبادلة بالمثل، فكلا الحليفين يأخذ عا يأخذه حليفه ويعطيه ما يعطيه. أما الإيلاف فهو عقد تأخذ فيه قريش أمراً لا يأخذه الأخرون، وهو وأن يأمنوا عندهم بغير حلف، وإنما هو أمان الناس» وتعطيهم في المقابل ثمناً لذلك الأمان أن وتحمل لهم بضائع فيكفونهم حملانها ويردون إليهم رأس مالهم وربحهم». وفي علاقة الإيلاف فريق أول ثابت لا يتغير هو قريش، وشركاء ثانويون عديدون هم قبائل العرب على طريق القوافل هو قريش، وشركاء ثانويون عديدون هم قبائل العرب على طريق القوافل المن طريق القوافل المن تكن تحتاج إلى عقد الإيلاف مع حلفائها، الكن طريق القوافل لم تكن كلها لحلفاء قريش، ولذا احتاجت قريش إلى وكتاب لكن طريق القوافل لم تكن كلها لحلفاء قريش، ولذا احتاجت قريش إلى وكتاب

آماني يؤمنهم بغير حلف على ما قاله أبو هلال المسكري (١٠٠٠ كذلك يتضمن الإيلاف عهداً بين قريش وفريق غير حربي هو الروم في الشام، وأفرقاه آخرين هم علوك الحيرة في العراق وملوك البس وملوك الحسنة. وهذه المهود هي إجازة للاتجاره وليست تحالفاً من أي شكل، إد كف كان يحوز لمكة أن تكون حليفة للروم وللحيرة في آن، في عرّ الحرب البربطية الفارسية.

من قول ابن حبيب السالف: وفيقدموا عليك مما يستطرف من أدم المحجاز وثيابه، ما أوس لعض الدارسين أن تحارة الإبلاف الفرشية لم تتمدّ يوماً الطابع المحلي. وهذا رأي لا يحتمل كثيراً من الساقشة، لان مفاوضة هاشم للميزنطيين قد تكون اقتصرت على المضائع التي كانت تتحها حزيرة العرب أولاً، ثم توسّعت التجارة فيما بعد لنكنس السنة الدولية ثم إن فريقاً أحنياً واحداً في التجارة، يكفي لإسباغ هذه السنة الدولية عليها، وإن كان الثان، على ما منبين لاحقاً، أن قريشاً تولت حصة من تحارة الشرق طوال عقود من الزمن، بين من خارج الجزيرة وشارين من خارجها أبضاً

- في قول ابن حبب: وفيكونوا بيمونه صدكم فيو أرحمى عليكمه، تلميح واضح إلى أمر من اثنين. فإمّا أن هاشماً كان يفصد بغوله هذا أن تحمل قافلة قريش إلى بلاد الشام منتجات الحريرة العربية، بدلاً من أن يحملها تجاو الروم، قيمتي بهذا أن كلفة النقل الصحراوي الذي كانت تنولاه قريش أقل ربما من الكلفة التي كان يتجشّمها تجار الروم. أو أن يكون هاشم قد قصد أن تنقل قريش التجارة الشرقية، بدلاً من مرورها صر العرات، علا يدفع اليرنطيون مكوماً للقرش. وهذا الاحتمال الثاني أشد إغراه لليرنطيين، إذا ما لاحظا أن غرض المفاوضة كان إغراءهم بقبول تجارة قريش فلو كان هاشم يقصد الاحتمال الأول لضعف عنصر الإغراء فيها اقترحه على اليرنطيين لأن عؤلاه قد ينضّلون استمراز نقل تجارهم لبضاعة الشرق، ولو دموا لذلك تمناً أغلى من التمن الذي تتقاضاه قريش، لأن مكاسب النجار الروم لي تُحنسب حسارة على بيرنطة. أما لو

<sup>(</sup>١) الشريف: المرجع السابق، ص ١٣٦، ١٣٧، وبيصون: المحاز...، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) حمود: المرجع السابق، ص ٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>١) الأوالل، ص١٨.

كان يقصد الاحتمال الثاني لاشتد عنصر الإغراء في عرضه السماح باتجادً القرشيين، لأن بيزنطة تكسب فارق السعر، ويخسره الفرس، فيكون الكسب مضاعفاً، علاوة على الكسب السياسي، بخسارة الفرس قدرتهم على ابتزاد بيزنطة في تجارتها الشرقية.

- في قول ابن حبيب: وعلى أن قريشاً تحمل لهم بضائع فيكفونهم حملانها ويردون إليهم رأس مالهم وربحهم، خلاصة المشروع الذي عرضته قريش على العرب فأشركتهم فيه وجعلتهم يتكافلون ويتضامنون في إنجاحه، فلقاء السلام والأمن الذي طلبته قريش لقافلتها، أعطت القبائل العربية أن تنقل لها في القافلة تجارة، وترد عليها رأس مالها وربحها من غير أن تكلفها عناء الرحيل. وبهذا أحلّت قريش السلام الذي لا تجارة مستقرة من دونه، فيما كان جميع الأطراف يخوضون حرباً أقفلت الكثير من الاسواق وحوّلت طرقها، وليس من شك في أن هذا الإيلاف مع القبائل العربية هو من الأدلة القوية على أن التجارة التي حملتها قوافل قريش كانت تجارة دولية، لأن النجارة المحلية لم تكن تحتاج إلى مثل هذه العهود، وكانت الأسواق تعقد كل سنة من دونها في أية تحتاج إلى مثل هذه العهود، وكانت الأسواق تعقد كل سنة من دونها في أية

## - د - متى قام الإيلاف؟

لا يشك حميد الله في أن هاشماً هو منشىء الإيلاف، استناداً إلى إجماع المصادر العربية الإسلامية على ذلك. ويرى أن هذه المصادر لا تعين زمناً دقيقاً لنشوء الإيلاف، وأن تعيين هذا الزمن ليس عسيراً(١)، والواقع أن تعيين زمن إنشاء الإيلاف أهم كثيراً من تعيين مُنشئه، لأن زمن نشوء الإيلاف لا يعيننا في رسم الصورة الدولية التي أحاطت بهذا المشروع الخطير منذ بدايته فقط، بل يساعدنا كذلك في فهم حوافز الحكام والملوك الذين عاصروا نشوء هذا

المشروع. وقد انطلق حميد الله من عمر عد المطلب حد الرسول لدى وفاته، ليحاول تقريب تاريخ هاشم وومانه. فقال إن صد المطلب بن هاشم توفي نحو سنة ٥٧٨م. ، وكان للرسول ثماني سوات. وتشهر روايات محتلفة إلى حمر عبد المطلب لدى وفاته: ٨٦ سنة، ٨٨ سنة، ١١٠ سنوات (ص قول الواقدي). وحتى ١٤٠ سنة (في قول ابن حب وغيره). ويحمل حميد الله السن المقولة ١١٠ ستوات، على أنها الرقم الأوسط بين محنف التقديرات، وعلى أن عبد المطلب عمي من تقدمه في السن في أواحر عمره. لكن استحدام سن ١٤٠ صنة وهي بعيدة الإمكان، لموارنة سن ٨٧ سنة وهي معفولة حداً، هو أمر غير مقنع، ويقضى إلى نتيجة بعيدة الإمكان أيصاً. إد أدى هذا الاحتيار بحميد الله ، إلى جمل الإيلاف سنة ١٩٦٧م. أي أن عاشماً علد الإيلاف مع بيرنطة في عهد الإمبراطور ليون الأول الذي سالم المرس، واستمرت التحارة في عهده معهم على وضع جيد ومستقر، ولذا لم يكن في حاجة ماسة إلى تحارة قريش الدولية. أما لو اخترنا أن عمر عبد المطلب لدى ومانه كان ٨٦ سنة، وهو رقم مقول جداً ولا يثير أي مقدار من الشك، فإن ولادنه نكون سنة ١٩٦٦م. تغريباً. ولما كانت المصادر العربية تشهر إلى أن بشوه الإبلاف وولادة صد المطلب ووفاة هاشم كانت قريبة عهد إحداها من الأحرى، فإن الإبلاف سأ بدلك على مقربة من مطلع القرن السادس. فهل تناسب هذه المرحلة احتمال سعى بيرطة إلى تحسين تجارتها الشرقية عبر حزيرة المرس؟

إننا لا نملك مستندات مكنوبة في هذا الشأن، ولا ذكرت المصافو العربة تصوص الكتب التي قبل إن الملوك كنوها لفريش لتسير نحاربا، ولا ذكرت حق السماء هؤلاه الملوك حتى نتكن من نفذير رس هذذ الإيلاف لكن أعلب الطن الاتفاق التجاري مع الإدارة البرسطية حرى في رس هير رس الانعاق مع المين الوالدين المربة عسها نوحي أن هاشياً لم يحرح إلى الشام

<sup>(</sup>١) المحبّر، ص ١٧٤، وأيضاً سيرة ابن هشام: جدا، ص ١٨٠، وكذلك ١٩٠٠ المحبّر، ص ١٧٠، وكذلك Hamidullah. Al المحبّر، وتقد الموسوعة الاسلامية شكوكا في أن يكون عبد المطلب قد مات في مطلع القرن السادس الميلادي تقريباً. انظر Encyclopedia of Islam، مادة: Till.

و (١) انظر الهامش في الصمعة السابلة

وفي ذهنه حقد الإيلاف، بل استحسن الفكرة بعدما دراى نفسه تمكن حنده قيصر، على ما سلف. وهذا منطني. فلهس متوقعاً ولا مرجعاً أن تكون قريش قد خططت للمشروع في كل تفاصيله، ثم أوفنت موفديها الاربعة كلا إلى جهة في المهمة ذاتها، بل تعتقد أن هاشماً أراد تحسين وضع النجار الفرشيين للدى الإدارة البيزنطية في الشام، فأفلح في ذلك. ولما رأت قريش نجاح الفكرة سعت ألى توسيع تجارتها وتحسين شروطها مع ملوك الاطراف الاخرين، فوفد أخوة هاشم كل إلى مكان تجارته لترتيب الامر، وهذا يمني أن الإيلاف لم ينشأ كله في سنة واحدة، بل تكون نظامه واتسع نطاقه تدريجاً.

إن قبول الرواية التي تؤكد أن هاشماً أحد الإبلاف من قيصر ومات يعد زمن قصيره يجملنا نرجع أن هذا حدث في أوائل الفرن السادس، ليس لأن حساب عمر عبد المعطلب بن هاشم يحفزنا على هذا فغط، بل لأن الأوضاع المدولية كانت آنذاك مناسبة تعاماً لهذا النفدير أيضاً. فني أوائل الفرن السادس بدأت الحروب اليزنطية الفارسية التي اتصلت تقريباً طول قرن وثلث قرن إلى ما بعد ظهور الإسلام، وهي الحروب التي سلف القول إنها حولت طرق التجارة عن المسرب الفراتي إلى المسربين الأساسيين الأخرين: المبحر الاحمو وطريق الفوافل المكبة، ولذا كانت بهزنطة في حاجة إلى تنظيم هذا الشأن الخطير لضمان تدفق سلع التجارة الشرقية. ولم تكن الماقة المتعلقة بنظيم المكوس والأسواق في معاهدة 171، مع الفرس، سوى محاولة لهذ المنافذ التي كانت تسلل منها التجارة غير الشرعية، ولضبط المكوس وتحسين حبابتها. وليس غريباً لذا أن يُعرض التجارة غير الشرعية، ولضبط المكوس وتحسين حبابتها. وليس غريباً لذا أن يُعرض التجارة عن طريق الفرات، مما يعزز تبارة مكة ويحسن قدوتها طبئ المنافسة (١).

(١) أنظر: أزمة الوكلاء العرب في النصل الثلث أعلاه، أما في شأن تاريخ أملا الإيلاف» فعلى الرغم من جودة أبحث كشر صوماً، إلا أنه أبط وواية ونهاية الارب في أحدا العرس والعرب» على جديع علائها، وهي تنسب إلى علتم أنه أملا الإيلاف من ملوك العبشة والهن والقرس والشام، وليس في علما الخلاف، لكن الرواية الني لم أيد كستر أي شكوك جدية فيها، تقترض ها

.. وقد نتساءل بحق: إذا كانت تلك النجارة المكية صاسبة للمصالح البيزنطية ، قما هي مصلحة الفرس فيها؟ وهذا تساؤ ل جدي، لكن الرد عليه ليس عسيراً. قفي ذلك لا بد من النفرقة بين النجار الفرس الذين كابوا ينظون تجارة الشرق. والإدارة الفارسية الرسمية. كانت مكاسب النجار في بيم سلمهم وتيسير تصريفها في الأسواق. أما الإدارة الفارسية التي كانت على حرب مع بيزنطة فكانت تسعى أحياناً إلى وقف الاتجار مع البيزنطيين، وتسمى أحياناً أحرى إلى ضبط الجباية وتحسين مداخيل تجارتها مع السوق البيزنطية في أعضل الأحوال، وكلا الأمرين لا يتَّفق تماماً مع مصالح النَّجار. ولذا يحق لنا أن نشبه بأن جميع القطاعات في المجتمع الفارسي لم تكن بالضرورة متفقة على موقف واحد حيال التجارة مع بيزنطة. ويمكنا أن نتخبل رفية النجار الفرس الآتين بسفنهم من الهند، في تسريب بضائعهم إلى السوق اليمنية حيث ينتظرهم الناجر المكي، فلا يمرون بالرقابة الفارسية الرسمية. ويمكننا كذلك أن نتخيّل تفوذ هؤلاء التجار في البلاط الفارسي، وسعيهم فيه إلى صرف أنظار المسؤولين أو ومساعدتهم، في خض النظر عن تجارتهم مع قريش، خصوصاً إذا كانت الإدارة الفارسية لا تملك وسيلة لمنع التجار الفرس من نقل بضاعتهم من الهند وسيلان مباشرة إلى اليمن، ولا لمنع قريش من نقل هذه البضاعة إلى الشام. ولا بد من أن نلاحظ في هذا الصدد أيضاً، أن كثيراً من تجارة قريش كان يأتي من جزيرة العرب نفسها وكذلك من الحبشة. ولم تكن للفرس قدرة على مراقبة هذه المصادر ومنع تجارتها مع القوافل المكية وأصحابها، حتى بعد استيلاء الفرس على اليمن، على ما بيُّنته

و إيضاً أن ملك الهمن أيام هاشم كان أبرهة المعيشي، وهذا احتمالي بعيد جداً، وأن ملك الشام كان جبلة بن الأبهم، وهذا حطاً فادح، لأن جلة بن الأبهم أمرك الاسلام، ولذا لا يد من نقيا للنص من أجل تصنيف الروايات الإسلامية وتعيين الحيّد صها، حتى لا يؤخذ العجد بجريرة الفاسد، أنظر: و po 2. a. Kimer: Some Reports... pp 62. من أول القرن الميلادي السادس، الشريف: المرجع السابق، ص 101، 408، 708، أما حمّرر فيزيد ذلك على نحر غير مباشر إذ يرى أن هاشماً ولد تحو سنة 218م، حمّور: المرجع السابق، ص 28، ولا يتردد بيصون في جمل تشوء الإيلاف في مطلع القرن الميلادي. السادس، وهذا هو ترجيحنا، بيضون: الحجاز، وره ص 78.

حروب القجار التي سيتناولها البحث فيما بعد.

إن جميع هذه العناصر في الوضع الدولي تؤيد ما يمكن أن يُستخلص من المصادر الإسلامية في تقريب زمن نشوه الإبلاف من أواثل القرن السادس، أو ربما بعد ذلك بقليل.

### - هـ - أطراف الإيلاف الأربعة

تكاد المصادر الإسلامية أن تُجمع على أن الإبلاف أولَ ما أخذ من ملوك الشام. وهذا أمر مقبول منطقياً لأن بيزنطة هي الطرف الوحيد الذي كان يحتاج إلى بديل من الخطوط التجارية الأحرى، المار معظمها في أرض عدوها الفارسي. أما اليمن والحبشة والفرس فالراجع أن تجارتهم مع مكة سارت على ما يرام من غير إيلاف أولاً، لأن تجارتهم هذه لم تكن خاضمة لحسابات الحرب والسلام في بادية الشام على نحو مباشر، بسب السمة السلمية للتجارة المكيّة، وامتناع قريش عن التزام أي فريق في هذه الحرب وامنداداتها. وكانت قوافل مكة تسلك الطريق إلى أيلة ثم تنصرف منها إلى فزة أو بصرى، أكبر أسواق بيزنطة آنداك في بلاد الشام(١). وكان البيرنطيون يُلزمون النحار الوافدين أن عمر بضاعتهم عبر مراكز مخصوصة يشرف عليها موظفون ماليون. وكان غرض هؤلاء، طبعاً جباية الضرائب وحماية الاحتكارات التجارية، لكن الرقابة كانت تتناول أيضاً الأغراب الواقدين أو الراحلين لضبط الحدود ومنع حمل حواسيس للفرس. وكانت لبيزنطة نقسها جواسيس تعمل على الجانب الأخر من الحدود(٢)، وقد اتفقت الدولتان البيزنطية والفارسية على ضبط مكوس المرور وانتقال الافراد صر الحدود بينهما في اتفاق السلام، سنة ٥٦١م.، على ما أسلمًا. وكثيراً ما كانت مهمة الجباية توكل إلى سادات القبائل والأمراء. وهاملت مكَّة النحار الروم بالمثل على ما يبدو، إذ قال الأزرقي: ووكانوا يعشرون من دخلها [مكة] من تجار الروم، كما

كاتت الروم تعشر من دحل مهم بلادهاه!! لكن هذا لا يعني إن الروم كانوا ينظمون قوافل هم أيضاً لنسير نحارة الشرق إلهم!!، بل اهندوا في العالب على النجار المكين الذبن كانوا بملكون وسائل الغل والغدرة على اجتهاز الصحواء بسلام بين الفائل، والوصول إلى الأسواق العارسة في حبوب الحليج. وجميع هذه متعلّرة على ببرعة، على الرحم من أن مكة لم تحلّ من التحلر الموق الذين كانوا قادرين على شراه النصائم، لكنهم لم يكونوا قادرين على تتنظيم القوافل وهي الأصل والأساس في نسير تحارة الشرق

وهدم الفدرة على المنول معل فريش في نعيم نعزة الشرق يسخ كذلك في يمن أبرهة إد ان هذا المدي المستى الذي اصفح للمسه مُنكاً، لم يكن يقتقر فقط إلى الفدرة على احبار المسحراء، على سعر ما قد نوجه حسلته المقاشلة على مكة، بل كان بعنهر أيضاً إلى نأيد الفائل المستربة على الطريق المتجاري، مثلما افغر إلى المصر الشري الذي استخدت مكة أن نستخده حول حرمها، وإلى الملاقات العبدة مع نعار العرس ومقارة عُمان والعلم الذي كاثوا يؤثرون الحانب العارس والمن على بهرحة ومنعاتها فيه بدو. ولم نكر حملة أبرهة على مكة ننوبما فنظ لمشله و اغنول معل مكة في نسير نحارة الشرق، بل إشاباً لهذا المشل ودلية عليه أيضاً، حتى لو فقر لحملته أن تشهى من حاكمه الحشي، إذ نروي أن ابرمه حيى علم منطح الفؤس قال: وهذا من حاكمه الحشي، إذ نروي أن ابرمه حيى علم منطح الفؤس قال: وهذا في خليس قريش لعصهم ليهم الذي نحم إله العرب وكان عصعاء نخار من قريش فيهم هشام بن المعبرة فارسل إلهم أبره فافلوا حي وحنوا عنه طال قيم: الم أطلق لكم المسمر في أرسي وأمرت معطكم وإكرامكم أماً!! عإذا قهم عن قال هذا فإنه بعن أن ابره عدد لفريش إبلاماً بحير لهم الهم الهم عدد الفريش إبلاماً بحير لهم الاشحار في المنا عدد الفريش إبلاماً بحير لهم الاشحار في المنا عدد الفريش إبلاماً بحير لهم الاشحار في المن أن ابره عدد لفريش إبلاماً بحير لهم الاشحار في المنا عدد الفريش إبلاماً بحير لهم الاشحار في المنا عدد الفريش إبلاماً بحير لهم الاشحار في المن أن ابره عدد لفريش إبلاماً بحير لهم الاشحار في المنا عدد الفريش إبلاماً بحير لهم الاشحار في المنا عدد الفريش إبلاماً بحير لهم الاشحار في المنا عدد الفرية عدد الفرية بعير لهم الاشحار في المنا عدد الفرية عدد الفرية المنا عدد المنا عدد الفرية عدد الفرية المنا عدد الفرية المنا عدد الفرية عدد الفرية المنا عدد المنا عدد الفرية عدد المنا عدد المنا عدد المنا عدد الفرية المنا عدد الم

(١) الأغاني، جـ ٩، ص ٩٤٠. والأعماني: أسواق . ، ص ١٦، ٩٢، ٩١٤. وحواد علي:

(٢) Haji Haman. The Arabian Commercial..., p. 79 (٢)

ووي والأورقي: ص ۱۰۷ وابط أيمنا 100 و frar به مستقد مستقد وجي جوالا علي: حداد، ص ۱۳۳

Casto prome Helento . Ide ad. 82 CA

اليمن؛ أو انه أجاز ما كان سلفه يحيزه لهم قبله. لكنَّ ما لا ريب فيه هو أن هزيمة أبرهة سنة ٧٥٠م. تقريباً أمام مكة كانت فاتحة عهد جديدٍ وصل يمكة ألى ذروة نفوذها في اليمن وبين سائر العرب بعد فشل أعظم محاولات إخضاعها وأخطر مخططات الاستيلاء على تجارئها وانتزاع الزعامة الدينة والسياسية والاقتصادية منها.

أما الحبشة فيشك سيمون في أن مكة عندت معها إيلافاً أسوة بالأطراف الثلاثة الآخرين، ويبني شكَّه على أن الإبحار في البحر الاحمر كان خطراً جداً بسبب الشواطىء الصخرية والمرجانية والصحراوية وأحمال القرصة، وأن الجزيرة العربية كانت تفتقر إلى الخشب والحديد اللازمين لصنع السفن، وليست فيها أنهر أو مرافىء ثرقا إليها السفن الاجنبية، وكان الإبحار في البحر الأحمر حكراً للبيزنطيين والاحباش. ويستنج من هذا أن قريشاً لم نكن لها تجارة منظمة مع الأحباش، بل كانوا على الأكثر يتلفّون النجارة الحشية الآنية إليهم، وولذا فلم يكن ثمة إيلاف مع الحبثة (١٠). لكن إشارات الفرآن الكريم الكثيرة إلى البحر وركوبه دليل على أن الفرشيين البلين خاطبهم الله بلغتهم، كاثوا ملمين بالملاحة. وأقرب ملاحتهم قطعاً كانت إلى الحشة هير البحر الأحمر. وإنّ حَجَّة خطورة الملاحة في البحر الأحمر تحوز على الأحباش والبيزنطيين وقريش مِماً، ولا يمكن أن تجوز على هؤلاء دون أولئك. بل أن هذه الحجَّة تجوز أكثر على الغريق الأشد اعتماداً على البحر الأقل استحداماً للصحراء. وأما حجَّة الضفاف الصحراوية النفراء فلا تصمُّ إطلاقًا في قريش، وهي حتماً من العقبات الأساسية في وجه حركة الأحباش والبيزنطيين. أما أن جزيرة العرب تفتقر ألى الخشب والحديد، فإن قريشاً لم تبحر إلى الهد بسفها، وكانت النجارة تأتيها يستن غيرها على الأرجع، ولم يُحلُّ ذلك دون عندها إيلاناً مع البعنين، وهذا يعني أن قريشاً كان يمكنها أن تستأجر سفن الأحاش لطل تجارتها من الحيشة إلى ميناء الشعبة الضريب من جدَّة، وكانت تستخدمه لهذا الغرض قبل

Senon: Hums et lilli... pp. 223, 224 (1),

الإسلام (١٠). وقد أكد العاحظ أن قربتاً كانوا بستخدون سفاً لمسالهم لقل المتجاوة بينهم وبين الحشة (١). أما لماذا لا تنامر العشة بقسها، بل تبع يضاحتها لقريش، فلسبين محتملين، أولهما أن الشماب البرحانية التي تحمل الإيساد في البحر الأحمر خطراً، تكثر شمالاً، وتزلي قربش خل المسامة العشية إلى الأسواق الشمالية يكفي الأحاش هذا العطر ولما السب الماني فيم أن الحيشة لم تكن تستطيع خلل مصاحبها إلى العيرة والفرس لابها افتفرت إلى وسائل النقل عبر الصحراء، ولابا كان من حلماء بيزنطة التي كانت على حرب مع القوسى، وتشير الهجرة الإسلامية الأولى إلى العشة، إلى أن السكين كانوا يعرفون المجشة معرفة حيدة ويليمون علاقات حسة مع الأحاش من واثل يعرفون العامل من واثل المسهمي في الحيشة واتصالهما بالمعالي (١)، فيفي بذلك أن قربشاً كانت تنظر تحذة المسهمي في الحيشة واتصالهما بالمعالي (١)، فيفي بذلك أن قربشاً كانت تنظر تحذة الأحياش أن تصل إليها، على ما قاله ميمون.

ولا شك في أن حلاف مملكة اكسوم مع الرعة، ثم استهلاء العرس على الميمن كان شأنهما تحسين حالة النحارة المثلّة مع المستنة. فير أن العامل الأول الذي جعل المثنّين أسياد النحارة الشرقية في دلك الفرن ولا ريب هو حيادهم، فيها كان الأخروذ يحتربون سوات طرالاً.

الما الطرف الرابع في إبلاف فريش فهو مبنكة المهرة، ومن حقها المقرسي، اللهين كانوا يسيطرون على نحارة المرير الانه من الشرق من طريق الر والمحرد، ويقول سيمون إن المهرة اصدت على قائل فيس عبلان، وهي قائل كانت تسيطر على سوق عكاط شرق مكة ، لتنجد حصة من نحارة الفراط، حتى

ووي منهم البلدان، مادة التمية. الطري النزيع، حدا، ص ٢٧٩ واطر التريف؛ المرحج التي هذا الله عدد ٢٠٧٠.

وقاع المسلحة المسلان والنون، طبعة المستري، الناعرة، ١٩٢٦، ص ٢٠٧، ونظر أيضاً التربيب:
 المسرحة المساء عن ٢١٠ وينصرن المستر ، ص ٢١، ٢٧

رم) طلبریات: طبرحا ناسه، صر ۲۰۱ ، ۱۰۵ وفالک ۱۳۰ و Achin ششیمیسهه (۱۳۰ میلادی) در ۱۳۰ میلادی این از ۱۳۰ میلادی در ۱۳ میلادی در اید در ۱۳ میلادی در ۱۳ میلادی در اید در اید در اید در اید در اید در اید

السبمينيّات من القرن السادس. وأخلت حصة الحيرة في هذه النجارة تتضاءل، حتى استطاعت قريش أن تستولي عليها تماماً في أثر حروب الفجار، حين الحقت الهزيمة بقبيلة الهوازن حلفاه الحيرة. ويستند سهمون إلى كتاب الأغاني لينفي قيام إيلاف قرشي مبكر مع الحيرة، إذ يقول إن أبا سفيان بن حرب كان يقود قافلة من التجار القرشيين والنففين إلى الحيرة، فقال لهم في بعض الطريق: وإن من مسيرنا هذا لُعُلى خطر، ما قدومنا على ملك جبَّار لم يأذن لنا في القدوم هليه وليست بلاده لنا بمتجره(١٠). وفي رأيي أن سيمون تسرّع في استنتاج ذلك، فقول أبي سفيان قد يكون لاحفاً لحروب الفحار التي انتصرت فيها إرادة مكة على إرادة الحيرة. وقد يكون ذلك هو سبب تخوّف أي سفيان، أما افتراض أن إيلاف قريش مع الحبرة لم ينشأ إلا في أواثل القرن السابع، لأن قريشاً سيطرت في ذلك الزمن على كل التحارة مع الحيرة، فهذا يعني أن سيمون لم يدرك معنى الإيلاف وأحذه عل أنه احتكار مكة للخطوط التحارية. وليس هذا صحيحاً. إذ ان مكة حتى عهادن قبائل العرب وتضمن ولاءهم وسلام مرورها في أرضهم، أشركتهم في التجارة. ولا شك في أن مكة كانت تسيطر على هذه التجارة، إلا أنها سيطرة الشريك الأكبر، الذي يشارك الحميع، لا سيطرة المحتكر الذي لا يشرك أحداً. ولم يكن ذلك حال الحيرة، لأنها لم تكن تنافس مكة على حصة من الحصص، بل على قبادة المشروع وزعامة العرب، يدفعها الفرس ربماء مثلما دفعت بيزنطة أبرهة لمحاولة مماثلة لحسامها. والإيلاف إذن لا يشترط زوال نفوذ الحيرة، بل ينسم لاشتراكها في تحارة مكة.

وقد لاحظ باحثون أن تحارة مكة مع الحيرة لم تكن عظيمة الشأن مثل تجارتها مع الشام، وذلك تفسيره يسير، إذ أن المرس والحبرة كانا على اتصال مباشر بتجارة الشرق الآتية من المحبط الهدي ومن مسطفة الخليج وربما حضرموت واليمن، ولم يكن لدى مكة ما تنقله إلى الفرس والحبرة سوى التجارة الحبشية التي تضمنت اللادن وريش العام والعاح والرقبق (٢). وكان ملوك

الساساتيين يرسلون قرافلهم إلى حوب الحزيرة العربة بحفرها وكلاؤهم فتحمل إلى العراق وأسواق فارس منحات ثلك المناطق. أما متحات الأحاش، فهمكنا أل تقهم صبب عدم وصولها إلى المرس ماشرة في عهد أمرعة ، الذي عادي القرس، وفي عهد ذي يزن وحلماله الذين عادوا الحشة. والراجع إدن أن البضاعة العبشية كانت نصل بحراً إلى مهاه النعبة، فتولى قواهل مكة، معوجب الإيلاف، نقل ما تيسر منها إلى الحيرة، وعنا لحاحة الفرس من هذه البضاعة ، وكان تجار مكة بفدون على المدائل ويتصلون بديوان كسرى ويشتغلون هناك في البيم والشراء. وكان في الحيرة سراة نصاري اشتركوا مع سراة قريش هي تجارتهم مثل كعب بن هدي النوحي، وكانت له شركة في الحاملية مع صمر بن الخطاب في تحارة الرا١١. ويُعلد أن تحارة قربش مع الحيرة تعاطمت حين تهافتت مكانة الملوك اللحميين في ملاط كسرى، لأن الماثل المربة أحدث تماجم قوافل الفرس، وأما قوافل ملوك الحيرة فلم ترسل مثلما كانت ترسل كل هام ، واستفادت مكة من دلك وأحلت السوق لمسها حصوصاً بعد مقتل التعمان بن المنكر وانتصار العرب على العرس في يسوم عي قارا الم وقد تميّز عوقف قريش في الإبلاف على كل الأطراف الأحرين، بأنها لم نصبُم أبة فرصة، وكانت تملأ كل فراغ شاهر في نعارة الشرق، فاستولت بذلك شيئًا فشيئًا صلى

## رور أحلاف قريش اللبلة

التي المتمت قريش بالسلام مع الفائل العربة وفيما بنها، اعتمامها بالمهود التي المحلفة من دول الأطراف الأربعة وانتهمت نهما بحمع المسائمة والمصلحة المشتركة في تطويع الفائل العربة صمر إطار مشروعها. وكانت قريش تحقي اضطراب حل الأمر على طرفها التحارية، فيوم اعندى الفرشون

<sup>(</sup>١) الأغاني، جـ ١٣، ص ٢٠٦. واطر أيضاً ١٧٤. p. 228.

<sup>(</sup>٢) الشريف: المرجع السابق، ص ١٥٧، ٢١٠

<sup>(</sup>۱) جولا علي: حدا، ص ۱۳۳، وحد، ص ۹۹۱

<sup>(1981) ()</sup> P Manumerove Latent, Parts, D. 6

على أبي ذر الغفاري لإشهاره إسلامه، صاح بهم العباس بن عبد المطّلب قائلًا: «ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام»، وكان قوله رادعاً كافياً <sup>(٢)</sup>. وقد فهم المكّيّون علاقة السلم بالتجارة وحاجتهم إلى إشراك جميع القبائل الضاربة على طريق القوافل وبقربها، مثلما فهموا حاجتهم إلى الحياد بين الفرس والبيزنطيين(١). ولم تكن طرق القوافل وحدها بحاجة إلى سلام قريش بل أسواق العرب المحلية أيضاً. وكانت قريش تشجع القبائل على حضور أسواقها بمختلف الوسائل، فكانت تميم التي تسلمت الإشراف على

يشترك في كثير من أمور قريش، فكان عروة بن مسعود الثقفي أحد الرسل الذين

مثَّلوا مكة في مفاوضاتها مع النبي في الحديبيَّة. ولم تقتصر علاقات قريش بقبائل

العرب على ثقيف، فأصهر هاشم بن عبد مناف إلى بني النجار الخزرجيين في

يثرب وظل ابنه عبد المطّلب على صلة وثيقة بأخواله هناك. وكان أمية بن خلف

الجمحي صديقاً لسعد بن معاذ الأشهلي زعيم الأوس. وكان العاص بن وائل

السهمى وعتبة بن ربيعه بن عبد شمس وغيرهم على صلات طيبة بأهل يثرب(١).

ولذلك كانت قوافل مكة الظاعنة شمالاً آمنة، فإذا قصدت دومة الجندل ظلت آمنة

لأنها تمرّ ببلاد مُضر، ولا يتحرش مُضرى بمضرى. وإذا مرّت بديار كلب كانت

مطمئنةً أيضاً لأن لكلب حلفاً مع تميم، وتميم من مُضر وهي حليفة لمكة. وإذا

مرت ببني أسد فهم من مضر كذلك. أما إذا دخلت ديار طيء فهي آمنة لتحالف

طيء مع بني أسد (٢). والواقع أن تحالف قريش مع تميم يضمن لها سلامة

المرور من وادي الرُمّة عقدة المواصلات شمالي الجزيرة العربية، حتى وادي

الباطن عند الطرف الشمالي الغربي من الخليج، ذلك أن تميماً كانت كبرى

القبائل العربية شمال شرق مكة. كذلك كانت تميم على علاقة ردافة مع ملك

الحيرة، والردف هو زعيم قبيلة يتخذه ملك الحيرة نائباً عنه. وقد ضمنت قريش

بذلك جزءاً كبيراً من طريق قافلتها إلى الشام وإلى الحيرة معاً، فيما كان تحالف

تميم مع بني كلب يضمن أمان الطريق من أعالي الحجاز إلى مشارف بادية

الشام، حيث تنتشر قبائل كلب. وقد أشركت مكة تمدماً، لمكانتها هذه، في

تنظيم سوق عكاظ وأعطتها الحكومة في السوق، وكذلك أشركتها في الإشراف

على الإجازة والإفاضة من ضمن وظائف تنظيم الحج. وفي ذلك قال أوس بن

مغراء السعدي التميمي، في طبقات الشعراء:

<sup>(</sup>١) الأغاني، جـ٧، ص ٢٤٧، ٢٤٣. وسيرة ابن هشام: جـ١، ص ١٤٨. والشريف: المرجع السابق، ص ١٤٦ ـ ١٤٨. ويؤكد بيضون أن الطائف تولَّت تجارة مكَّة اليمنيَّة. بيضون: الحجاز...، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) جواد علي: جـ ٤، ص ٢٠٨. وبيضون: الحجاز...، ص ٤٧، عن انتشار كلب حتى

سوق عكاظ بعد حروب الفجار تمتنع من جباية أي مكوس من التجار. وكانت قريش توعز إليهم ألا يَمْكُسوا أحداً لَجذب العرب إلى السوق، وتضمن السلام والأمن حتى لا يُكلُّف أحدٌ بكلفة العشور والخِفارة ولا يُهان أو يُعتدى عليه. كذلك استخدم سادة قريش حنكتهم التجارية والسياسية النادرة في وجوه مختلفة لربط القبائل بعهود ومواثيق ومصالح، حتى أضحى التحرّش بقافلة تجارية مكيّة أمراً من أصعب الأمور وأندرها، فاستمالت زعماء القبائل إلى جانبها بشتى الوسائل(٢). وكان الأصل في أمن الصحراء النظام القبلي، ذلك أن التبعات التي تلقيها أعمال البدوي على عاتق قبيلته كانت تردعه في معظم الأحيان عن إتيان ما لا يُرضي القبائل الأخرى. وكان الحلف بين قبيلتين نوعاً من الأمن الجماعي يردع القبائل بعضها عن البعض(٤). وكانت لقريش علاقات طيبة مع قبائل ضاربة على طرق قوافلها، مثل جُهينة ومُزينة وغطفان وأشجع وسُليم وبني سعد وبني أسد، وكان لها في هذه القبائل حلفاء يقيمون في مكة مقام أهلها. وكان من الطائف ثقفيون كثر بلغ بعضهم مبلغ السّيادة في بطون قريش نفسها مثل الأخنس بن شريق حليف بني زهرة، وكان مُطاعاً فيهم. وكان بين الثِقفيين من (١) البخاري، أبو عبدالله محمد بن اسماعيل: صحيح البخاري، دار الجيل، بيروت، جه،

ص ٥٩. وانظر درادكة: المرجع السابق، ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) الشريف: المرجع السابق، ص ١٤٠ ـ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) جواد علي: جـ ٧، ص ٣٧٩، وجـ ٤، ص ٣٨٨.

Montgomery-Watt, W.: Economic and Social Aspects of the Origin of Islam, Islamic (ξ) . Quarterly I (1954), p. 91

### ـزـ إيلاف القبائل العربية

تروي المأثورات الإسلامية أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يرسل كل سنة لطيمة تحمل تجارته إلى أسواق العرب وإلى اليمن، فتبع وتشتري واللطيمة قافلة سنوية كانت تخفرها بعض القبائل لحساب ملك الحيرة. وجاء في رواية المصادر العربية لحروب الفجار أن شرارتها كانت نزاعاً على خفارة إحدى لطائم ملك الحيرة. وقد أثبتت حروب الفجار التي سنأتي على ذكرها في فصل تال، أن الجُعل الذي كان يدفعه أصحاب التجارة للخفر الذي كان يرافق قوافلهم كان حرياً أن يُشعل حرباً بين متنافسين، وأن القوة العسكرية التي كانت الحيرة تمتاز بها نظرياً على القبائل العربية، لم تكن كافية لفرض هيبتها بعيداً في الصحراء(١) وهذان الأمران مفيدان جداً لفهم إيلاف قريش القبائل العربية ، إذ أن زعامة مكة لم تسلك إلى تنظيم قوافلها سبيل القوة العسكرية ، بل سعت بالأحرى إلى إشراك القبائل بوسائل شتى في فوائد التجارة . وهذا الإشراك هو الذي جعل لمكة تلك القوة التي أبدتها في حروب الفجار .

وقد شرحت المصادر مضمون اتفاق مكة والقبائل، إذ قال ابن حبيب في «المنمق»، في روايته لحديث الإيلاف: «فاقبل هاشم بذلك الكتاب، فجعل كلما مر بحي من العرب بطريق الشام، أحد من أشرافهم إيلافاً»... إلى آخر القول (۲). فلما أصبح شيوخ القبائل العربية شركاء في تجارة مكة على هذا النحو، أضحت مهمة ردع ذؤ بان العرب وصعاليكها وطلاب الغوائل وأصحاب الغزوات، مهمة يسعى إليها هؤلاء الشيوخ من غير حاث ولا محرّض، لأن تجارة قريش باتت تجارتهم هم أيضاً.

غير أن ذلك لم يكن الأسلوب الوحيد الذي اتبعته قريش في إيلاف قبائل

ولا يَريمون في التعريفِ موقفَهم حتى يُقالَ أُجيزوا، آلَ صفوان

وكانت بطون قضاعة وجذام المنتشرة شمال مكة على الطريق إلى الشام، على صلات بمكّة وطَّدها الإيلاف. وإلى شرق مكة كان من غطفان وهوازن وبني هلال حلفاء لمكة يقيمون فيها. وإلى جانب البحر جنوباً كانت بطون كنانة التي تعدُّ قريش منها مثل القين وغفار وبلحارث ومدلج وبكر. وإلى الجنوب من مكّة كانت تتناثر قبائل على طول الطريق إلى اليمن مثل قبيلة حثعم التي قاتلت أبرهة دفاعاً عن مكة ، وكانت تقيم في الهضبة الممتدة من الطائف إلى نجران على طريق القوافل المكيّة(١). ويقول ابن حبيب في المحبّر، إن بني آكل المرار في حضرموت كانوا حلفاء مكَّة وكانوا يخفرون قوافلها، وإنها نصرتهم على جميع القبائل الأخرى(٢). وكانت لقريش تحالفات عسكرية أيضاً فكانت قريش الظواهر تغزو وتغير دفاعاً عن مصالح مكّة. وكان ممن تحالفت معهم قريش ليقاتلوا معها في الحروب القارة والحيا والمصطلق وبنو الحارث بن كنانة (٣). غير أن لجميع هذه القبائل حدوداً، ما كانت تتعدّاها. فقد جاء في رواية يوم الصفقة أن نفوذ هوذة بن على الحنفي لم يكن بعيداً، ولم يكن بمثل نفوذ آل غسّان أو ملوك الحيرة. فلما طمع في الجعالة التي كان الفرس يعطونها لمن يتولَّى خِفارة قافلتهم التجارية الأتية من الحيرة أو الذاهبة إليها، ووافق الفرس على إعطائه ما أراد فسار مع القافلة خفيراً من هجر حتى نُطاع، وبلغ بني سعد ما صنعه، خرجوا إليه وأخذوا ما كان في القافلة وأسروه حتى اشترى نفسه منهم بثلاثمائة بعير(٤).

لم تكن أحلاف مكّة تستطيع أن تمتد لتضمن المرور الأمن على طول الطرق التجارية. وكان لا بد من نظام إضافي. كان لا بد من إيلاف القبائل.

<sup>(</sup>١) جواد علي: جـ٣، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) المنمّق، ص ٣٣. وكذلك القالي في ذيل الأمالي. أنظر درادكة: المرجع السابق، ص ٥٤. ووصف بيضون العمود مع القبائل بأنها أقامت أمن الإيلاف لا الأمن العسكري. بيضون: الحجاز...، ص ٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جـ ٢، ص ٢٥٨، وجـ ٣، ص ٣٦١، ٣٦٢. وانظر أيضاً درادكة: المرجع السابق، ص ١٤٨ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) المحبر، ص ٧٦٧. وانظر أيضاً Al Ilaf..., p. 306 . وانظر أيضاً

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى، جـ ١، ص ١٢٧. وانظر أيضاً درادكة: المرجع السابق، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الطبري: التاريخ، جـ ٢، ص ١٦٩. وانظر أيضاً جواد علي: جـ ٤، ص ٢١٥.

العرب، لأن بعض هذه قد لا يرغب أو لا يقدر على الاشتراك في التجارة، وقد تكون له القدرة على عرقلة قوافلها. فلجأت مكّة إلى مصانعة هؤلاء بدفع إتاوات المرور لقاء حق المرور الأمن. وكانت هذه الإتاوات مصدر دخل ثابت لكثير من البدو(١). وكانت القوافل الظاعنة شمالاً وجنوباً في حاجة إلى خدمات أخرى غير الحماية والأمن، فكان البدو أدلاء وحراساً، لكن بعضهم لا بد وأنه عمل لمد القوافل بالماء والمؤن. ولذا كان شيوخ القبائل شركاء لمكة في قوافلها على هذا النحو أو ذاك، يرون مصلحتهم في مصلحتها، ورخاءهم في رخائها. ويرون أن خسارتها خسارة لهم أيضاً ٢٠). ولم يكن هذا تبدلًا طفيفاً في أخلاق الصحراء وعاداتها. فالغزو من مآثر البدو، لأنه مصدر رزق نادر المثال. وقد عُهد في جوار المناطق الزراعية أن المزارعين وسكان الحضر كانوا يعقدون العهود مع البدو المجاورين فيدفعون لهم الخوّات لقاء الكف عن غزوهم وردع البدو الآخرين عن ذلك (٣). فإذا افترضنا أن تجار تدمر واليمن كانوا يدفعون خوّات للقبائل من أجل حق مرور القوافل، وأن العلاقة بين بيزنطة وبني سليح ثم بني غسّان، والعلاقة بين الفرس ومملكة الحيرة، كانت شيئاً من هذا القبيل، فإن إيلاف قريش كان أول مجموعة عهود بهذا الاتساع، إذ امتد إلى خارج الجزيرة العربية وكاد أن يشمل كل قبائل العرب، في مشروع نُطفتُه ومقرَّه عمق جزيرة العرب، لا أطرافها.

ولقد تسنّى في الماضي لقبائل عربية أن تشترك مع تدمر وغيرها ربما في مشروع تجاري كبير كهذا، لكن إيلاف قريش كان أول مشروع يردف العمل

(١) القالي البغدادي، أبو علي: ذيل الأمالي، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، بلا تاريخ،
 ص ١٩٩. وكذلك الشريف: المرجع السابق، ص ٨٠.

المشترك بعقيدة دينية مشتركة تزيد الإحساس بانتماء مشترك، حتى أدرك شيوخ قبائل العرب أن أصنامهم كانت في مكّة، ومصالحهم كذلك(1).

وقد بلغ إدراك شيوخ العرب لمصلحتهم في نجاح تجارة مكة، أنهم تثيراً ما كانوا يردون الجُعل الذي تقاضوه لقاء المرور الأمن، إلى أصحاب القافلة، إذا ما تعرضت لاعتداء لم يتمكنوا من ردّه. فازدادت الثقة بهذا النظام، وازداد إحساس القبائل بالتبعات الملقاة على عواتقهم. فاستخدموا علمهم بالصحراء ومسالكها، ومواضع الأمن والحذر فيها، وحسنوا قدرتهم على عناء السير والسرى وحرارة الصحراء وجفافها(۲). وأضحى الإيلاف قيمة يفاخر بها، حتى نسب إلى مطرود بن كعب الخزاعى قوله:

يا أيها السرجل المحتول رحله هبلتك أمنك لسو نزلت بحيهم الأخذون العهد من أفاقها والمطعمون إذا الرياح تناوحت والخالطون غنيهم بفقيرهم

هـ لا نزلت بآل عبد منافِ ضمنوك من جوع ومن إقرافِ والراحلون لرحلةِ الإيلافِ حتى تغيب الشمسُ في الرجّاف حتى يكون فقيرهم كالكافي(٢)

وفي نسبة هذا الشعر وحدُها ما يعني على الأقل، أن العرب قبل الإسلام كانوا يُجلُّون الإيلاف في قيمته الخُلقية، وفي مآثره في بث الرخاء والأمن.

وليس من شك في أن حُرمة المكّيين ما كانت لتكسب ذلك الإجماع شبه الكامل، وما كان للمكيين أن تكون لهم تلك الهيبة الأشبه بالقدسية في قوافلهم (٤)، لو ان مصلحة القبائل العربية كانت مخالفة لمصلحة المشروع الذي نَظَمَ

 <sup>(</sup>۲) المصعب الزبيري: نسب قريش، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر، ١٩٥٣، ص ١٤ - ١٨، ٩٩، ٩٩، ١٢٩، ١٢٦، ٢٢١، ٣٠١، ٣٠١، ٣١١، يروي مصاهرات قريش في القبائل العربية. انظر أيضاً الشريف: المرجع السابق، ص ١٤٣.

Lammens: l'Arabie..., وانظر أيضاً Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p. 2 (٣)

<sup>(</sup>١) Montgomery-Watt: ibid., p. 11. وتحدث سارجنت عن ترتيب مماثل للقوافل المشتركة نشأ في اليمن. أنظر: Serjeant: op.cit., p 55.

<sup>(</sup>٢) حمور: المرجع السابق، ص ٢١.

 <sup>(</sup>٣) البلاذري: الأنساب... تحقيق حميدالله، ص ٢٠. وانظر أيضاً بيضون: الإيبلاف...
 ص.١٢.

Serjeant: Haram and Hawta..., p. 55 (8)

عقدَه الإيلاف. ولكن المال وحده لم يكن كافياً لجمع شمل القبائل معاً، فمكة لم تكن وحدها تملك المال، لكنه تسنّى لها أن يكون رجالها في هذه المرحلة من التاريخ ذوي جلم وحكمة، وممن يكظمون مشاعرهم في مداراة مصالحهم. وهذه صفات رجال الدولة الذين قادوا قريشاً، فمكّنوها من قيادة قبائل العرب من غير مُنازِع ولا منافس جدّى (۱).

#### ـ حـ الرفادة والسِقاية

من ضمن جميع وظائف القيام على خدمة الحرم المكّى، كانت الرفادة والسقاية أوثقها علاقة بسعي قريش إلى جمع قبائل العرب من حول حرمها. وكانت الرفادة، على قول ابن هشام «خَرجاً تُخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصى بن كلاب فيصنع به طعاماً للحاج، فيأكله من لم يكن له سَعَة ولا زاد، وذلك أن قصيًّا فرضه على قريش... فكانوا يُخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه فيصنعه طعاماً للناس أيام مِنَّى، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه، حتى قام الإسلام»(٢). وكانت السقاية ملازمة للرفادة في مهمة تهوين مشاق الحج وعنائه. أماالوظائف الأخرى في خدمة الحرم المكي، فكان معظمها يجنح إلى صفة التنظيم الداخلي للقيادة المكيَّة، ولم يكن على علاقة مباشرة بالحجيج، أو تسهيل حجّهم. فكانت الوظائف في الملأ المكى الذي أنشأه قصى في دار الندوة على ما تقوله المصادر الإسلامية، ست وظائف في البدء، ثم ازدادت بعد موت قَصيّ، وهي: السقاية وكانت لبني هاشم، واللواء والسِدانة والحجابة والندوة وكانت لبني عبد الدار، والعقاب أي راية قريش في الحرب وكانت لبني أميّة، والرفادة وكانت لبني نوفل، والمشورة لبني أسد، والأشناق وهي الديات والغُرَم لبني تيم، والقبة والأعنَّة، فالقبَّة كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهّزون به الجيش، وأما الأعنّة فما كان على خيل قريش في الحرب، وكانت لبني مخزوم، والسفارة لبني عديّ، والأيسار وهي

الأزلام يستقسمون بها قبل القيام بأي أمر يرونه خطيراً، وكانت لبني جُمح، والأموال المُحْجَرة التي خصّوا بها آلهتهم وكانت لبني سهم. وقد جمعت الراية والقيادة معاً بعدما كانتا منفصلتين(١).

وعلى الرغم من أن المصادر الإسلامية تُجمع على أن الحرم المكي والحجّ إليه كانا قائمين قبل استيلاء قصي وقريش على مكّة، إلا أنها مجمعة أيضاً على أن قُصياً هو الذي أنشأ الوظائف الست الأولى. وقد يعني هذا واحداً من أمرين: أن تكون خزاعة بعدما ضعف أمرها في مكة، قد أهملت هذه الوظائف، فأعاد قصي تنظيمها وتوسيع نطاقها، أو أن قصياً ارتأى أن يُنشىء هذه الوظائف ليعزّز مكانة مكة ويجمع من حولها من الحجيج وقبائل العرب ما لم تكن تجمعه في السابق. ويدعم الاحتمال الثاني أن قُصياً، لو صحّ أن قيصراً أعانه في السابية، على مكة حقاً، لحق لنا أن نشتبه في سَعة طموحه السياسي.

على أن المنعطف البارز في تكوين الشخصية التجارية لمكة، على ما قاله بيضون (٢)، حدث في عهد حفدة قُصي، أبناء عبد مناف. ذلك أنهم هم الذين أنشأوا الإيلاف على الأرجح، في أوائل القرن السادس، أو على مقربة من ذلك. وهذا يعني أنهم هم الذين حوّلوا التجارة المكيّة من سوق محلية لقبائل العرب، إلى تنظيم لخط التجارة الشرقية. والتجارة المحلية أقل قدرة على تحمّل أعباء الرفادة والسقاية، من التجارة الدولية، ولا بد من أن تكون الأرباح التي تجنيها قريش من قدوم العرب وتجارتهم إليها، أو مرور قوافل التجارة الشرقية عبرها، كبيرة جداً، حتى تستطيع أن تُخرج في كل موسم خرجاً من أموالها لإطعام الحاج. وثمة أقوال في المصادر الإسلامية إن السقاية لم تقم في عهد قصي، بل في عهد حفيده منشىء الإيلاف، هاشم بن عبد مناف الذي يُقال إنه حفر بثر زمزم، أو في عهد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الذي يُقال إنه وأقام سقاية زمزم، أو في عهد عبد المطلب بن هاشم الذي قال ابن هشام إنه وأقام سقاية

<sup>.</sup> Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p. 11 (1)

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ١٤١، ١٤٢. وأنظر Serjeant: Haram and Hawta..., p. 53

 <sup>(</sup>١) ابن عبد ربه: العقد الفريد، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٥٢، جـ٣،
 ص ٣١٥ ـ ٣١٧. وانظر بيضون: الإيلاف...، ص ١٥، ١١.

<sup>(</sup>٢) بيضون، المرجع نفسه، ص ١٢.

زمزم للحجّاج»(١). وليس من سبب للإحجام عن تصديق الرواية التي تُنسب إلى منشىء الإيلاف حفر البئر. فالأمران منسجمان تفكيراً وغرضاً. وكانت البطون القرشية في مكة تحتفر آباراً لنفسها، فحفر أمية بن عبد شمس الحَفْر، وحفر بنو أسد بثرهم سَقْية، وحفر بنو عبد الدار أمُّ أحراد، وبنو جُمح السنبلة، وبنو سهم الغَمْرَ، وَكانت آبار أخرى. لكن الأمر الذي لا توفر المصادر الإسلامية أسباباً كافية للاشتباه فيه، هو أن تكون الرفادة قد أنشئت أيضاً في زمن نشوء الإيلاف أو بعده، لا أيام قصى. فهل كانت التجارة المحلية قادرة على إكساب قريش ما يكفى لتمكينها من إطعام الحجيج في المواسم؟ إن هذه مسألة قد يجيب عنها ما قاله المسعودي في مروج الذهب: «وكان عبد المطّلب أول من أقام الرفادة والسِقاية للحاج، وكان أول من سقى الماء بمكة عذباً»، وتخالفه مصادر أخرى، إذ يكتفي ابن هشام بأن عبد المطّلب بن هاشم «ولى . . . السِقاية والرفادة بعد عمه المطّلب، فأقامها للناس، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله، (٢). وفي رأينا أن الرفادة والسقاية أنشئتا سابقاً، لإطعام الحجيج فيما كانت تجارة مكَّة لا تزال محليّة، وكان حجيجها قليل التعداد إذا ما قورن بما أضحى فيما بعد. وليس مستبعداً أن يكون إيلاف قريش قد زاد عدد الراغبين في حجّ مكة وزيارتها للاتّجار، فازدادت بطبيعة الحال قدرة مكة على الإطعام والإسقاء.

#### ـ طـ تجارة وتديّن

لكن الإطعام والإسقاء لا يفسران كل حوافز العرب على حج مكة. ولو كان ذلك كافياً لاصطنعت مدن أخرى سِقاية ورفادة تصرف بها الحج إليها بدلاً من البيت الحرام. لقد كانت مكة قبلة العرب، وفيها أقيمت أصنامهم وإليها هوت أفئدتهم، فازدادوا حماسة لها مع تعاظم نفوذها وازدياد مكاسبهم معها، ولم يكن ارتباط التجارة بالتدين مما يُعاب به العرب أو يُعيبون. بل كانوا يؤمنون بأن الكسب نعمة من الله منذ أن نَفِد الماء فكادت هاجر وولدها إسماعيل يهلكان،

فانفجرت عين زمزم وأقامت عندها معه، تَرِدُ عليهما القوافل في رحلاتها، فينالان من العيش ما يكفيهما. وفي سورة إبراهيم: ﴿رَبُّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيْتِي بِوادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عندَ بَيْتِكَ المُحَرَّم، رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلَاةَ فَأَجْعَلْ أَفْنِلَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَآرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ (إبراهيم: ٣٧)، ما فيها من رجاءِ الأزدهار المرهون بإقبال الناس على حج مكة (١).

ويصعب أن نتصور أن عمرو بن لُحَيّ، الذي يُنسب إليه أنه أول من نصب الأصنام في الجزيرة العربية وجمعها في الحرم المكّي (٢)، إنما كانت تحفزه حوافز دينية فقط. ذلك أن زعيم قبيلة خزاعة هذا عمل لتنشيط الحج إلى الكعبة، بعدما كان أمر مكّة قد تدهور، والحجّ إليها قلّ، بسبب ما قال ابن هشام إنه بغي جرهم واعتداؤها على القوافل والتجّار والحجاج المارين بمكة أو الوافدين إليها للمتاجرة والحج. ويقول ابن كثير إن ابن لحي أخذ يقيم موائد الطعام في موسم الحج وييسر جلب الماء من الأبار المنبئة حول مكة، ونال بذلك منزلة كبيرة بين قومه وبين القبائل الضاربة حول مكة. وجلب الأصنام وأقامها حول الكعبة حتى يُرغب القبائل العربية، وبخاصة قبائل الشمال في الحجّ، فلقي استجابة وموافقة لفعله بين القبائل العربية البعيدة والقريبة (٣). وكان جمع أمري التجارة والذي ميّز في الواقع مكة على ما سبقها من مدن عربية خاضت غمار تنظيم التجارة الدولية من قبل.

وقد نسب الجاحظ ميل قريش للتجارة واشتغالهم بها، إلى تحمّسهم في دينهم، فقال في كتاب البلدان: «وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمّس

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: جـ ۱، ص ١٥٨. وانظر أيضاً الشريف: المرجع السابق، ص ١٣١. وكذلك: Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p. 30

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب، جـ ٢، ص ٢٥٤. وانظر سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ١٥٣.

 <sup>(</sup>١) الأزرقي: ص ٣٣ وما بعد. وابن كثير: البداية والنهاية، جـ ١، ص ١٥٤ ـ ١٥٧. والطبري:
 التاريخ...، جـ ١، ص ٢٥٥ وما بعد. وانظر أيضاً الشريف: المرجع السابق، ص ٩٧.
 ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الكلبي، أبو المنذر هشام: كتاب الأصنام، تحقيق أحمد زكي، المكتبة العربية، مصوّرة عن نسخة دار الكتب، القاهرة، ١٩٧٤. ص ٨، ١٣، ٥٥، ٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ١٢٥. وابن كثير: البداية والنهاية، جـ ٣، ص ١٨٧. وكذلك الشريف: المرجع السابق، ص ١٠٢.

والتشدد في الدين فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال واستحسان الغصوب، فلما تركوا الغزو لم تُبْقَ مكسبة سوى التجارة فضربوا في البلاد إلى قيصر بالروم وإلى النجاشي بالحبشة وإلى المقوقس بمصر وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء»(١).

ولا شك في أن ثمة رابطاً منطقياً بين التجارة والتديّن في هذه الحال، لكن إعادة ترتيب السبب والنتيجة أمر ضرورى لإدراك الحوافز التي تحرك المسار التاريخي في بعض الأحيان. فمكة كانت تستطيع أن تتحمّس وحدها للدين، وما كان هذا قادراً على جمع قبائل العرب عندها. وسعى عمروبن لحيّ إلى جمع الأصنام في الكعبة ينم عن طموح تجاري وسياسي، أكثر مما ينم عن حماسة دينية. إن النجاح يستتبع الرغبة في استمرار النجاح. وقد أدرك المكيّون أن التجارة تحتاج إلى الأمن، ولـذا كان لا بـد من صِمام يضمن الأمن لهم ولتجارتهم، فكان لا مفر من مخاطبة كل بلغته. فالأصنام لعموم العرب الراغبين في رمز ومحجَّة ومثابةٍ تستقطب انتماءهم وتشد قلوبهم إلى مستقر يجمعُها. والتجارة لمن يفهمون لغة المال والكسب. ولم لا يرتهن واحدهما بالأخر؟ وما الذي يحول دون قدوم التاجر بتجارته فيبيع ويشتري ثم ينزع ثياب الإحلال ويلبس لبوس الإحرام، فيشكر لألهته ما يظن أنها أكسبته في تجارته هذه. وقد يشتد إيمانه كلما أحسّ أن هذا التديّن عاد عليه بالمنفعة. ولم يكن التديّن سبباً للميل إلى التجارة إذن، ولكنه كان مرادفاً للربح، حتى ازداد الناس حماسة كلَّما ازدادوا ربحاً، تخوُّفاً من انتقاض أصنامهم عليهم، ورغبةً في استمرار هذه النعمة. وكيف يمكن لقبائل العرب أن تنكر ما اعتقدت أنه فضل أصنامها عليها، وهي ترى خيرات التجارة القرشية تعمّ وتتعاظم في كل موسم؟

ولم يكن تنظيم قريش لإيلافها وتجارتها ومواسم حجّها، موضوعاً على نحو يخفّف هذه الصلة الوثيقة بين التجارة والتديّن في أذهان القبائل، حتى خاطب

القرآن قريشاً بلغتها التي تفهمها، إذ دعاها إلى عبادة رب البيت لأنه أطعمها من جوع، حين أمكن لها أن تُوْلِف رحلة الشتاء والصيف. ونسأ الكنانيون أحلاف قريش الشهور في ختام موسم الحج، لا لسبب ديني معلوم، بل لأسباب نعتقد أنها تجارية على ما سنبين لاحقاً في الفصل الخامس. كذلك استخدمت قريش حرمتها الدينية لدى القبائل للمحالة دون الاعتداء على قوافلها، بوسائل شتى منها أن الرجل منهم كان يتقلّد قلادة من لحاء شجرة من شجر الحرم، ثم يذهب حيث يشاء فيأمن بذلك، وإن أهل مكة كانوا يفعلون ذلك في تجارتهم، فيضعون القلائد في أعناقهم وفي أعناق بهائمهم، فلا يعرض لهم أحد بسوء، إذ كانوا يون الوفاء بالميثاق عهداً في أعناقهم وديناً يُلزمهم الوفاء في أحكامه(۱). بل يعتقد سرجنت أن تسيير قريش قوافلها ما كان ممكناً لولا قداسة الحرم المكي وهيبة القبيلة التي كانت تقوم على سدانته(۲). ويرى مونتغمري وات أن نماء العركز التجاري في مكة كان مديناً لوجود الحرم حيث كان الناس لا يخشون اعتداء(۲).

# ثالثاً: التجارة والطرق

### ـ أـ البضائع ومصادرها

قلّما آحتوت المصادر والمراجع على ثبت يجمع بضائع التجارة الشرقية ويصنّفها ويعيّن مصادرها. ولذا يصعب على الباحث أن يهتدي إلى دليل في هذا الشأن، ويتعيّن عليه في كل مرة أن يجمع ما يريد من هنا وهناك، فلا يضمن أن يفوته إحصاء ما قد لا يجوز إغفاله. وسنحاول في الثبت التالي جمع ما أمكن جمعه من المصادر والمراجع، في ترتيب أبجدي لا يحتوي قطعاً على كل ما كانت تتجر به مكة وإن كان يغني عن التنقيب بعض الشيء، في شأن أهم بضائع التجارة القرشية:

 <sup>(</sup>١) الجاحظ: كتاب البلدان، نشر صالح أحمد العلي، مسئلة من مجلة كلية الأداب، مطبعة الحكومة ببغداد، ١٩٧٠، ص ٤٧٦. وكذلك جواد علي: جـ٧، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب، جـ ٧، ص ٣٤٦. والطبري: التفسير، جـ ٦، ص ٣٧ وما بعد. وجواد علمي: جـ ٦، ص ٣٧٠.

Serjeant: Haram and Hawta..., p. 55 (Y)

<sup>,</sup> Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p. 3 (7)

| مصدرها                                            | وجه استخدامها                 | المادة               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| الهند                                             | عطر ودواء                     | السنبل               |
| سُقطری                                            | دواء                          | الصبر                |
| جزيرة العرب                                       | صناعة                         | الصمغ                |
| الهند                                             | خشب ثمين للمفروشات            | الصندل               |
|                                                   | وغيرها                        |                      |
| الشام                                             | طعام                          | الطحين               |
| إفريقية                                           | الأواني والحلي والتزويق       | العاج                |
| فارس وسيلان والشحر                                | بخور وحجارة كريمة             | العنبر               |
| اليمن                                             | نبات طيب الرائحة              | الغار                |
| اليمن وإفريقية                                    | النقود والحلي والمعابد        | الفضة                |
| الهند وإفريقية واليمن                             | من التوابل                    | الفلفل               |
| جزيرة العرب وإفريقية                              | من التوابل                    | القرفة               |
| اليمن                                             | من التوابل                    | القرنفل              |
| مصر والشام                                        | الحياكة والملابس              | القطن                |
| الشام                                             | الملابس                       | القماش               |
| الهند وسيلان                                      | دواء                          | الكافور              |
| كشمير _ الهند                                     | بخور ودواء                    | الكُشت               |
| اليمن                                             | دواء                          | الكُندُر             |
| ظُفار                                             | أفخر أنواع البخور             | اللِّبان             |
| اليمن وجزيرة العرب عموماً                         | دواء                          | المو                 |
| فارس وسيلان                                       | من أشهر أنواع البخور والتوابل | المسك                |
| الهند وفارس وجزيرة العرب                          | عطر ودواء                     | المقل                |
| اليمن ويُعالَج في هجر                             | صباغ                          | الودس                |
| اليمن ويعانج عي منابر<br>الهند والصين وماليزية(١) | بخور                          | اليَلْنجوج أو الكباء |
| الهبد والعمين وسيريا                              | 3, .                          |                      |

(1) الأفغاني: أسواق...، ص ١٦٦ ـ ٣٢٩. وبيضون: الحجاز...، ص ٦٩، ٧٠. والشريف:

| - 1 |                                                                       |                                                                    |                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     | مصدرها                                                                | رجه استخدامها                                                      | المادّة                                       |
|     | الحبشة<br>جزيرة العرب والشام والعراق<br>والحبشة                       | نعشب ثمين للأثاث الفاخر<br>جلود للملابس وغيرها                     |                                               |
|     | عدن والشام وعمان والبحرين<br>حضرموت والحبشة وسيلان                    | أدوات معدنية وسيوف وملحقاتها<br>أغراض دينية وتبرَّج                | الأدواتوالأسلحة<br>البخور والعطور             |
|     | اليمن<br>جنوب الجزيرة العربية                                         | ملابس<br>دواء                                                      | البكور والمعارو<br>البرد<br>البلسم            |
|     | العراق وهجر والبحرين<br>الهند والجزيرة العربية والحبشة<br>جزيرة العرب | طعام تحسين الطعام                                                  | التمر<br>التوابل                              |
| 1   | الشام<br>البنام<br>اليمن والبحرين وفارس وسيلان                        | طعام من حليب الإبل والمواشي<br>طعام<br>التبرج والتزويق             | الجبن<br>الحبوب<br>الحجارة الكريمة            |
|     | الهند والصين<br>اليمن                                                 | المحياكة والملابس<br>خضاب                                          | الحرير الخولد الخويمة                         |
|     | الشام وغزة والحيرة وهجر<br>سُقطرى<br>الجزيرة العربية وإفريقية         | مشروب دواء وصباغ                                                   | الخمور<br>دم الأخوين                          |
|     | الحبشة والشام<br>الحبشة وإفريقية عموماً                               | النقود والحلي والمعابد<br>الاسترقاق والاستخدام<br>الطنافس والتزويق | الذهب والتبر<br>الرقيق والجواري<br>ريش النعام |
|     | جزيرة العرب<br>جزيرة العرب والشام                                     | طعام طعام                                                          | ريس النعام<br>الزبدة<br>الزبيب                |
|     | الشام وفلسطين<br>الهند<br>الشام                                       | الأواني والتزويق والعمارة<br>توابل لتحسين الطعام                   | الزجاج<br>الزنجبيل                            |
| قية | الشام<br>جزيرة العرب والصين وإفرين                                    | طعام وطقوس وصناعات مختا<br>طعام                                    | الزيت<br>السكّر<br>السّنا أو القرفة           |
|     | 5.5.                                                                  | دواء                                                               | الصينية                                       |

وفي إمكاننا أن نصنف هذه البضائع إلى أصناف تختلف في قيمتها ومكانتها من التجارة الدولية. فالتجارة المحلية ها هنا، هي تلك التي لم يكن لجانب من جانبي الصراع البيزنطي ـ الفارسي احتكارً ما في إنتاجها، كالطعام والملابس، ولذا كان اتجار قريش بها، في معظم الحالات على ما يبدو، للاستهلاك المحلي، فلا يتعدى انتقال السلعة حدود بلاد الشام وجزيرة العرب، ابتداء بالمنتج وانتهاء إلى المستهلك. وهذا يعني أن شراء الزيت في بلاد الشام وبيعه في جزيرة العرب، يُعدّ في هذا الإطار تجارةً محليّة، على الرغم من أن المنطقتين لم تكونا تحت حكم دولة واحدة. وأما التجارة الدولية فهي التي كانت في معظم الحالات مُوضِع الصراع.

- التجارة المحلّية: هي تجارة كانت على الأرجح قائمة في أزمنة سبقت الإيلاف، لأن الحاجة في جزيرة العرب إلى التبادل التجاري داخل الجزيرة ومع بلاد الشام، كانت قائمة. غير ان هذه التجارة المحلّية ازدهرت، على ما يُفترض، مع ازدياد دخل القبائل من التجارة الدولية، فاشتد إقبالهم على شراء الطعام والملابس وغيرها كالزجاج والرقيق، وما إليها. وكانت القوافل تحمل

التمر من العراق إلى جزيرة العرب، لكن تمر هَجُر والبحرين كان أفخر التمور، ولذا كان تداوله ضمن أسواق العرب في الجزيرة ضمن التجارات المحلية(١). وكانت البدو تصنع الجبن والزبدة وتشترى بدلا منها الخمور والطحين والحبوب من الشام. ويقال إن عبد الرحمن بن عوف ارتاش واغتنى من هذه المبادلة، وهي مبادلة تقليدية قديمة العهد بين منتجات البداوة والرعى وبين المجتمع الزراعي المستقر(١). وكان مما تستورده القوافل من الشام ومنتجاتها الغذائية: الزيت والسكر والزبيب(٢). وكانت ضمن التجارة المحلية أيضاً تجارة النسيج والأدم، وكانت البُرَد اليمانية مشهورة، وكان آل مخزوم القرشيّون يفاخرون بإكساء الكعبة من القماش اليمني الفاخر الذي كان سبباً من أسباب ثرائهم العظيم (٣). لكن القوافل كانت تحمل من الشام القطن والصوف مُحيكاً أو مُخيطاً، ومن مصر الأقطان المختلفة. بل ان منسوجات الشام كانت تستخدم الحرير، فتحمله القوافل في طريق عودتها إلى جزيرة العرب(٤). أما الأدم فهو أهم ماكانت تصدّره قريش من نتاجها الخاص. ويُعتقد أن هاشماً بن عبد مناف أنشأ الإيلاف مع ملك الروم في الشام من أجل الاتجار بالأدم المكي. وكان الأدم هو هديّة عثمان بن الحويرث إلى القيصر حين سعى إلى تمليكه على مكّة، وهدية مشركي مكة حين سعوا لدى النجاشي إلى طرد المسلمين في الهجرة الأولى إلى الحبشة. وكان النبي نفسه وعُمر بن الخطّاب وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف يتاجرون بالأدم. وكانت الطائف مشهورة بدباغة الجلود، وفيها الأهُب الطائفية المعروكة،

المرجع السابق، ص ١٥٧، ١٥٩ - ١٥٧، ٢٠٥، ١٥٩ - ١٥٧، وحتور: المرجع السابق، ص ١٩٠، ٢٠ . وحواد علي: ج ٤، ٢٠ . ٢٠ . ١١٠ . ودرادكة: المرجع السابق، ص ٢٠٠، ١١٠ . وجواد علي: ج ٤، ٢٠ . ٢٠ . ودرادكة: المرجع السابق، ص ٢٠٠، ١١٠ . وخواد علي المرجع السابق، ج ١٠٠ . ص ٢٧٤. وخيبون: المرجع السابق، ج ١٠٠ . ص ٢٧٤. وكذلك لمستحدة وحد ٢٠٠ . ص ٢٧٤ . وكذلك لمستحدة المستحدة المست

<sup>(</sup>١) Husein: op.cit., p. 110, وحمُّور: المرجع السابق. ص ١٦، ٣٦.

Somogyi: op.cit., وكذلك 78, 79, 78, 79. (۲). وكذلك 79, 44ji Hassan: op.cit., pp. 78, 79. وكذلك 79, 79, 180. وانظر أيضاً حمّور: المرجع السابق، ص ١٦، ٢٤، ٣٧. ودرادكة: المرجع السابق، ص ٢٦، ٣٧، ٣٠. ودرادكة: المرجع السابق، ص ٢٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٤) Lammens: Les Grosses..., p. 25 (٤) وكذلك 4. Haji Hassan: op.cit., p. 79 علي: جـ ٧٠.

<sup>(</sup>۵) حمّور: المرجع السابق، ص ۳۷. و Hourani: op.cit., p. 29.

الشام أيضاً، ومنه قول الشاعر:

صْفَائِحُ بُصرى أَخلَصَتْهَا قُيُونُها ومُطُرِداً من نسج داودَ مُحْكَماً (١)

ويبدو الا مفر من إدراج العاج والابنوس(٢) ضمن هذه الفئة، لسبين مهمين: أولهما أن كلا الدولتين الكبريين كان قادراً على ضمان مصادره الخاصة من هاتين المادتين بعيداً عن الآخر. فالعاج الحبشي في متناول بيزنطة، والعاج الهندي لا يقربه إلا الفرس. والسبب الثاني هو أن المادتين ثقيلتان، ولو حملت منهما القوافل المكية، فلن تحمل المقادير التي يحتمل أن تجعل تجارتهما عبر الطريق البرية غرب جزيرة العرب مجزية وأساسية في التجارة الشرقية. وهذا يسوقنا إلى حديث البضاعة التي خف حملها وغلا ثمنها، وهي سمة التجارة الدولية التي ازدهر بها الإيلاف ودار من حولها صراع الفرس والبيزنطيين على الخصوص.

## ـ ب ـ الحرير والذهب والفضّة

يصطلح البحاثة على أن صنوف التجارة الشرقية التي تَنَازع الشرق والغرب طويلًا للسيطرة على خطوطها تتضمن أربع فئات من البضاعة إجمالًا هي: البخور والأفاويه والفضّة والحرير. وهذا صحيح عموماً، لكن هذا التصنيف هو تبسيط في الواقع، لأن جميع هذه الفئات كانت تتضمّن أشكالًا وألواناً من البضاعة، لا تختلف في جودتها وثمنها وقيمتها التجارية فقط، بل تختلف في مصادرها، وبالتالى في موقعها من الصراع السياسي والعسكري أيضاً.

- الحرير، الذي سبقت الإشارة إلى مكانته في سياسة بيزنطة، خصوصاً في عهد جوستنيانوس، يضعه غيبون ضمن بضائع التجارة الشرقية الفاخرة التي يصفها بأنها دتافهة وعديمة النفع، ويقول غيبون إن الحرير كانت ولا تقل قيمة

تُدبَغ وتُليَّن ويُزال ما بها ثم تُصدَّر(١). لكن الجلود لم تكن تُصدُّر فقط من جزيرة العرب، بل كانت تُستورد إليها أيضاً، من الحبشة والشام والعراق(٢). ويُعتقَد أن حياة البداوة المعتمدة اعتماداً كبيراً على الإبل والمواشي كانت تؤهّل جزيرة العرب لصناعة جلود مزدهرة. غير أن الشعوب المجاورة، خصوصاً الحبشة والقطاعات الزراعية وشبه البدوية في الشام والعراق كانت هي أيضاً مؤهلة لمثل هذا. ولم تكن الجلود احتكاراً في أي حال، وكانت تجارتها خارج إطار الصراع الدولي على تجارة الشرق بلا ريب.

التجارة شبه الدولية: وهي تجارة كان يمكن لبضاعتها أن تكون جزءاً من التجارة الدولية، لأن مصدرها من خارج جزيرة العرب في معظم الحالات، وشاريها كذلك. لكن سبباً من الأسباب أخرجها من إطار الصراع بين بيزنطة والفرس على التجارة الشرقية. فالزجاج الشامي الذي كان يحمله التجار من الشام لم يكن يمكن أن يُحدث نزاعاً لأن تجارته لم تكن على ما يبدو مطلوبة فيما يتعدّى جزيرة العرب(٣). وكانت بيزنطة قادرة على شراء الرقيق الحبشي وجواري الشام الذين كانت تجارة مكة تنقلهم في الاتجاهين شمالاً وجنوباً(٤). ولم يكن الفرس في المقابل يفتقرون إلى الرقيق فكانوا يتخذونه من مصادره ولم يكن الفرس في المقابل يفتقرون إلى الرقيق فكانوا يتخذونه من مصادره هذه الفئة تَدرُج أيضاً الأدوات المعدنية والأسلحة، كالسيوف والتروس ورؤوس الحراب والرماح وما شابه، لأن هذه كانت تصنع في اليمن والطائف(٥)، وفي

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة بصر. وانظر درادكة: المرجع السابق، ص ٩٣. وكذلك :Haji Hassan ٥p.cit., p. 79 .op.cit., p. 79

<sup>(</sup>۱) Crone: op.cit., pp. 98,99. وحمّور: المرجع السابق، ص ٣٦. ودرادكة: المرجع السابق، ص ٣٦. ودرادكة: المرجع السابق، ص ٣٠. وجواد على: جـ ٧، ص ٣٠٧. وأيضاً Somogyi: op.cit., p. 179.

<sup>(</sup>٢) الشريف: المرجع السابق، ص ١٥٧. وحمّور: المرجع السابق، ص ١٦. و :Hourani: op.cit., p. 78. و op.cit., p. 78.

<sup>(</sup>٣) Husein: op.cit., p. 110, وحمّور: المرجع السابق، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) Lammens: op.cit., p. 179. (عام المرجع السابق م ٦٣٠. والشريف: المرجع السابق، ص ١٥٧. وكذلك: -١٥٧ ودرادكة: المرجع السابق ص ٦٣٠. والشريف: المرجع السابق، ص ١٥٧. وكذلك: -ni: op.cit., p. 30

<sup>(</sup>٥) حمّور: المرجع السابق، ص ٣٦. ودرادكة: المرجع السابق، ص ٦٣. وجواد علي: جـ٧، ص ٣٠٧.

الرطل منه عن قيمة رطل من الذهب، (١). ولا شك في أن غيبون الذي حاول أن يستعير المقاييس والقيم الاستهلاكية التي كانت رائجة في عصره، لقياس عصر آخر، فاته أن ارتفاع ثمن الحرير في الزمان الغابر إنما كان يعبّر عن شدة الطلب عليه وقلة وفرته في السوق الدولية. وهذا في ذاته ينفي عن تجارة الحرير صفة التفاهة وعدم النفع التي أسبغها غيبون ببعض الغضب على التجارة الشرقية الفاخرة، مخالفاً على ما يبدو نظرة الأباطرة الرومان والبيزنطيين إليها، ابتداءً بترايانوس مروراً بجوستنيانوس. لقد كانت هذه التجارة، وفي صميمها الحرير وغيره، من العوامل الكبرى التي شكّلت أحلام الإسكندر في توقه إلى الشرق، هو وخلفائه الإغريق والرومان والبيزنطيين. كانت ملابس الحرير أفخر الملابس. ولم يهتدِ الغرب إلى وسيلة استخدام خيط الحرير، ولا اهتدى إلى تربية شرنقته قبل القرن السادس الميلادي، على ما أسلفنا. ولم تُجدِ تربية الشرنقة في الغرب البيزنطي على الفور، لأن الإنتاج لم يكن كافياً على الإطلاق. ولا شك في أن الخبرة أيضاً كانت تجعل الحرير الشرقي أجود من الأصناف المصنوعة في المزارع البيزنطية الحديثة العهد. وكان الحرير كله قبل ذلك يأتي من الهند(٢) أو الصين (٣) أو سيلان (٤). ولم يكن ثمة مصادر أخرى للحرير، وإن كانت الشام تحيك بعض الأقمشة الحريرية(°). ولذلك كان الحرير باهظ الثمن، وتجارته إلى الغرب معظمها في يد الفرس أو العرب، ولم يَسقط يوماً من حساب الصراع الدولي على طرق التجارة الشرقية قبل الإسلام، بل كان عنصراً مهماً من عناصر هذا الصراع.

وكان الذهب والفضّة والأحجار الكريمة من البضاعة الفاخرة التي نقلتها

قوافل قريش إلى أسواق الغرب على الخصوص، وإن كان هذا النوع من البضاعة مطلوباً في كل مكان. ولسنا نملك دليلاً على أن العرض في أسواق الشرق، أي الهند والحبشة وفارس واليمن، كان يفوق العرض في أسواق الغرب البيزنطي فيما يخص الذهب والفضّة، لكن مصدر الأحجار الكريمة المحصور تقريباً في أسواق الشرق وحدها كالبحرين واليمن وفارس والهند وسيلان، ووفرة إنتاج الذهب والفضة في جزيرة العرب وإفريقية والهند، يبيحان لنا الاعتقاد أن معظم هذا الصنف من التجارة كان تجارة استيراد في الغرب وتصدير في الشرق. وكان اليمنيون يصدّرون مثلاً نوعاً ثميناً من الحجارة الكريمة يدعى البقران، والنوع المثلث منه كان ثميناً جداً، وهو ذو وجه أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسود المودرا). وذكر الأصمعي وغيره أن اليمن كانت كذلك تصدّر العقيق من ضمن الحجارة الكريمة الكريمة باللؤلؤ، وكان جزءاً ثميناً من الحجارة الشرق(۱). لكن الحجارة الكريمة والجواهر كانت تَرِد من بلاد فارس والهند وسيلان أيضاً بي

وكان الذهب والتبر يأتيان من الحبشة وإفريقية عموماً (٥)، وكان التبر، وهو تراب يُستخلص منه الذهب، بضاعة حبشية في الغالب. لكن جزيرة العرب كانت ضمن المناطق المنتجة للذهب والتبر هي أيضاً (٢)، وقيل إن عسير أمدت الملك سليمان بالذهب فيما غبر من الزمان (٧). وكانت في اليمن مناجم يُستخرج

<sup>(</sup>١) غيبون: المصدر السابق، جـ ١، ص ١١١. وسمّى بيضون تجارة الحرير والتوابل والبخور تجارة داستراتيجية». بيضون: الحجاز...، ص ٥٤.

<sup>.</sup> Hourani: op.cit., p. 29 وكذلك : Crone: op.cit., p. 81 (٢)

<sup>.</sup> Somogyi: op.cit., p. 179 وكذلك Haji Hassan: op.cit., p. 79 (٣)

<sup>,</sup> Husein: op.cit., p. 111 (ξ)

<sup>(</sup>٥) حمّور: المرجع السابق، ص ٣٧.

<sup>(</sup>١) حمور: المرجع السابق، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) حمّور: المرجع ذاته، ص ٣٦. والشريف: المرجع السابق، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) الشريف: المرجع ذاته، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) Hourani: op.cit., p. 29. فيبون: المرجع السابق، ص ١١١. ودرادكة، المرجع السابق، ص ١١١. ودرادكة، المرجع السابق، ص ٦٣. وكذلك: Hourani: op.cit., p. 29.

Somogyi: op.cit., p. 179. Haji Hassan: op.cit., p. 78. Crone: op.cit., p. 78(٥). وحسّور: المرجع السابق، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٦) Diodorus: vol. II, p. 49, وانظر أيضاً Husein: op.cit., p. 110. وجواد علي: جـ٧، ص. ٣٠٧.

<sup>,</sup> Crone: op.cit., p. 78 (V)

منها الذهب<sup>(۱)</sup>.

وتذكر المصادر العربية الفضّة على أنها أعظم تجارة قريش في السنوات الأولى للهجرة قبل فتح مكة (٢). وكانت أهم مصادر هذا المعدن اليمن وإفريقية (٣).

\_ج\_ اللُّبان والفرصة التاريخية

م يُعدُّ اللَّبان أخطر عناصر التجارة الشرقية أثراً في مهمة الوساطة العربية التي اضطلعت بها قوافل العرب الصحراوية عبر العصور وذلك لسببين أساسيين:

الأول، هو أن اللّبان كان أفضل أنواع البخور على الإطلاق وأغلاها ثمناً، وأفضل اللّبان هو ما تنتجه منطقة ظفار في وسط الشاطىء الجنوبي للجزيرة العربية، وهو يفوق اللّبان الهندي والصومالي جودة وثمناً (٤). ولشدة الطلب على هذه المادة التي كانت تستخدم في المواسم الدينية وحرق الموتى وتعطير البيوت والتبرج منذ أزمنة واغلة في القِدم، ولاحتكار جنوب الجزيرة العربية إنتاج أفضل أنواعها، استطاعت القبائل العربية على مر العصور أن تتمرّس في تجارة القوافل الصحراوية وتجهز نفسها بما يلزم لهذه التجارة من وسائل نقل وخبرة بشرية. فطريق القوافل هي أقصر الطرق مسافة لنقل اللّبان من ظفار وجوارها إلى بلاد الشام ومصر. وفي إمكاننا إذن القول إن تجارة اللّبان على الخصوص كانت عاملاً الساسياً في حماية القوافل الصحراوية من الاندثار، لأن هذه التجارة ظلت مجديةً على الدوام، وظلّت طريق القوافل عبر الصحراء أفضل طرقها إلى الأسواق وأقصرها مسافة.

و الثاني، هو أن الحروب والتبدّلات السياسية لم تستطع أن تغيّر الوضع الجغرافي في تجارة اللَّبان. كان يمكن للسلام أن يفتح طريق التجارة الشرقية عبر الفرات للبضائع الآتية من الهند، وكان يمكن للحرب أن تقفل هذه الطريق، فتتحول التجارة الشرقية إلى طريق البحر الأحمر أو طريق القوافل الصحراوية. وكان يمكن للحروب الحميرية الحبشية أن تعرقل النقل عبر البحر الأحمر. أما اللَّبان فإن مصدره الأول في جنوب جنوبة العرب، جعل طريق القوافل الصحراوية شبه إلزامية لنقل هذا الجزء المهم من بضاعة التجارة الشرقية، حتى إذا ما اضطربت طرق التجارة الأخرى بسبب الحرب الساسانية البيزنطية، أو يسبب الحروب أو خمول النقل البحري عبر البحر الأحمر في القرن السادس، على ما سنبيَّن، كانت طريق القوافل الصحراوية جاهزة، بفضل اللَّبان، لا لنقل هذا النتاج الثمين فقط، بل لنقل البضائع الأخرى الآتية من الهند والصين وإفريقية بعد تحوَّلها عن الطرق الأخرى. ولعل في هذا جواباً عن السؤال الذي حيّر بعض الباحثين: ما الذي أُهْلَ طريق القوافل الصحراوية للقيام بهذه المهمة الخطيرة في التجارة الدولية؟ لقد كان اللَّبان هو البضاعة التي موّلت القوافل وأبقت على طريق الصحراء قيد العمل، حين كانت الطرق الأخرى ناشطة في نقل البضائع الأخرى. فتمرّست القبائل التي توالت على تنظيم القوافل في هذه المهنة وهذه الطريق، حتى إذا ما أهلُّ القرن السادس وتعطَّلت طرق التجارة الشرقية عبر الفرات والبحر الأحمر للأسباب التي سلف ذكرها في الفصل الثالث أعلاه، استطاعت طريق القوافل الصحراوية أن تتطوّر وتنمو وتقوم بمهمة الشريان الأكبر لهذه التجارة، خصوصاً عندما استطاعت قيادة مكَّة في الوقت المناسب أن تلحظ اشتداد الطلب على وساطتها، فتنتهز الفرصة التاريخية وتعقد الاتفاقات اللازمة، لتطوير الأدوات المتوافرة لديها، من مهمة نقل التجارة المحلية، أو من مهمة نقل جزء محصور من التجارة الدولية إلى مهمة الاضطلاع بجزء كبير، وربما بالجزء الأكبر من هذه التجارة الدولية. والمرجّع أن طريق القوافل ما كان مقدّراً لها أن تتمكُّن من انتظار الفرصة التاريخية، لولا اللَّبان وموقع إنتاجه الأول وغلاء أسعاره في الأسواق.

<sup>(</sup>١) حمور: المرجع السابق، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) جواد علي: جـ ٤، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) حمّور: المرجع السابق، ص ٢٤. و Haji Hassan: op.cit., p. 78.

<sup>.</sup> Pliny: Natural History, vol.II, p. 455 . يعرّع بليني بوضوح أن اللّبان العربي كان للتصدير. Abercrombie, Thomas J.: Arabia's Frankincense Trail, National Geographic, vol. وانظر وانظر 168, No. 4, October 1985, pp. 482, 484 . وذهب هيرودوتس إلى أن جزيرة العرب وحدها تنتج اللبان. Herodotus: The Histories, p. 219 . وارتأى ميلر أن أفضل اللبان هـو الحضرمي والسقطري Miller, p. 103 .

لقد استخدم قدامى المصريين «عطر الآلهة» لمراسم عباداتهم ولصنع الطيوب منذ آلاف السنين. وأول ما ذُكر اللّبان فيما بقي لنا من آثار، كتابة على قبر الملكة حتشبسوت عمرها يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة، إذ أرسلت بعثةً لإحضار اللّبان من أرض البّنط (لعلها الصومال). وفي نحو سنة ٤٥٠ قبل المسيح ذكر هيرودوتس الطيوب العربية وقال «إن بلاد العرب كلها تضوع بهذه الطيوب ذات الرائحة الزكية». وكان الرومان يستخدمون اللّبان لإحراقه مع جثث موتاهم، لتغليب الرائحة الزكية. وقيل إن نيرون أحرق نتاج سنة كاملة من اللبان العربي في جنازة خليلته بُوبِيّه (Poppaea). بل ان بعض المدن القديمة كانت تستخدم اللبان لتطييب رائحة شوارعها(۱).

وشجر اللّبان على أنواع. وهو صغير ويُزهر في أيلول/ سبتمبر من كل سنة، لكن استخلاص اللبان ممكن في كل فصول السبة تقريباً، إذ يُكشَط اللحاء بآلة حادة فيسيل سائل أبيض كالحليب نقطاً صغيرة. ويُرمى النتاج الأول، وبعد أسابيع يُرمى النتاج الثاني، ولا يُعدّ لُباناً جيداً إلاّ ما يُجمع في المرة الثالثة. وقلّة النتاج وجودته وشدة الطلب جعلت سعر اللّبان يرتفع، حتى قال بليني الأكبر وإن أقصى إجراءات اليقظة لم تكن كافية، لمنع السرقات في مشاغل تصنيع اللّبان في الإسكندرية، وولم يكن يُسمح للعمّال بالمغادرة قبل أن يخلعوا جميع ملابسهم، (٢). وقدر النتاج السنوي الذي كان يُصدَّر إلى رومة واليونان في القرن الميلادي الثاني، الذي سبق اندثار الديانة الرومانية وحلول المسيحية مكانها، بنحو ثلاثة آلاف طن (٣). وعلى الرغم من أن كرون تعتقد بأن سوق اللّبان كسدت بعد اعتماد المسيحية ديناً رسمياً للدولة أيام قسطنطين سنة ٣٠٣٠م. ، إلا

أنها تنقض هذا الاعتقاد بقولها إن المسيحيين الذين كرهوا أولاً استخدام البخور واعتدّوه من مراسم العبادات الوثنية، عادوا فيما بعد واستخدموا البخور لاغراض مختلفة، حتى أصبح هذا جزءاً من مراسم الدين المسيحي في القرن الخامس ثم السادس. ولذا تقول كرون إن استهلاك البخور كان مؤهلا للازدياد في عصر ازدهار التجارة القرشية، لكن هذا الازدياد لم يحدث، لأن مقدار البخور الذي أحرق لدى موت جستنيانوس «لم يزد إلا قليلاً على الإنتاج السنوي من اللبان العربي» (١). وتوحي حجة كرون هذه أن إنتاج العرب من اللبان كان يحتاج إلى موت إمبراطور بيزنطي كل سنة لضمان تصريفه. والحجة تُغفل طبعاً استخدام اللبان في ألوف الكنائس والمعابد في طول الإمبراطورية البيزنطية وعرضها، وتغفل كذلك أي استخدام آخر للبان في أغراض التطيب والتبرُّج. واستخدام اللبان في الأغراض الطبية لم يتأثر قطعاً بأي تحوّل ديني. وفي رأيي أن مجرد واللبان في الأغراض الطبية لم يتأثر قطعاً بأي تحوّل ديني. وفي رأيي أن مجرد جنازة الإمبراطور، دليل على ندرة اللبان وشدة الإقبال عليه في ذلك الزمن، وليس دليلاً على العكس.

### ـ د ـ الطيوب والتوابل

لم يكن اللّبان هو البضاعة الوحيدة المهمّة في تجارة الطيوب والبخور العربية، إذ كانت ثمة أنواع أخرى من الطيوب، مثل المُقل، وهو مادة صمغيّة معطّرة، تنتجها الجزيرة العربية والهند وبلاد فارس أيضاً، والسنبل الهندي الذي يُصنع منه زيت مُطيِّب. والكُشت أو القُشت وهو عُشبة كشميرية زكية الرائحة، واليَلنجوج أو العود الهندي ويسمى الكِباء أيضاً وهو معطّر للفم ويدَّهن به ويُحرق بخوراً، والعنبر الفارسي والسيلاني وهو معروف، وكذلك المسك، والغار اليمني الطيّب الرائحة، والصندل وهو خشب هندي رائحته زكية أيضاً. ومن طيوب تجارة الشرق أيضاً الكَمْكام وهو سائل يُستخلص من لحاء شجرة في الجزيرة العربة، والضرو أو الضِرو، واللادن أو اللاذن، والأخيران عطران من نتاج جنوب

<sup>(</sup>١) في شأن نقل اللَّبان الحضرمي بالقوافل عبر الصحراء انظر Periplus p. 32. أما قول هيرودوتس المذكور فتجده في Herodotus: The Histories, p. 221. وانظر أيضاً: , pp. 483 – 488

<sup>,</sup> Abercrombie: ibid., p. 484 (Y)

<sup>(</sup>٣) تحدث سترابو عن اللبان في جنوبي جزيرة العرب، Strabo: The Geography, p. 311 . وانظر Abercrombie: ibid., pp. 484, 487

<sup>,</sup> Peters: op.cit., p. 7 وقارن: Crone: op.cit., p. 27 (١)

الجزيرة العربية، والإذخير أو الحَمْض وهو عطر نباته يكثر في مكة وجوارها، والوَجَّ وهو نبات يُستخلص منه عطر ثمين، والوَجَّ وهو نبات يُستخلص منه عطر ثمين، ومنه نوع في الجزيرة العربية يُسمى البُشام(١).

ودرجت في تجارة الشرق أيضاً المواد الطبّية، وكان كثير منها غالي الثمن خفيف الوزن.

وكان المُرّ أهم هذه المواد الطبية، وهو من نتاج جزيرة العرب. وقد ذُكر ضمن الهدايا التي حملها الملوك المجوس إلى السيّد المسيح في مهده، وكانت تُعطُّر به مومياءات الفراعنة ويُصنع منه الزيت المقدس عند اليهود. وقد استُخدم المُرّ أيضاً دواءً، ويُقال إنه كان يُعطى للنساء على الخصوص لتنظيم دورتهن. وشجرته تنبت في جزيرة العرب والصومال والهند. ومنها أنواع. وبعض أنواعها يُنتِج في الهند المُقلُ الذي أنف ذكره. وعلى الرغم من أن جزيرة العرب لم تحتكر إنتاج أفضل المُرّ، إلا أن هذه المادّة كانت تُعدّ أهم ما تنتجه الجزيرة العربية بعد اللّبان في تجارة الشرق التي كانت تنقلها تجارة الشرق الصبر وهو من جزيرة بغوراً. ومن الأدوية الأخرى التي كانت تنقلها تجارة الشرق الصبر وهو من جزيرة شقطرى المجاورة لرأس الصومال (٢٠)، والسنا أو القرفة الصينيّة وهي دواء ينبت رغم اسمه في الجزيرة العربية والصومال (٤٠)، والكُشت الذي أنف ذكره مع الطّيوب، وهو دواء أيضاً (٥)، والكُندُر اليمنى وهو صمغ شجرة شائكة ورقها الطّيوب، وهو دواء أيضاً (٥)، والكُندُر اليمنى وهو صمغ شجرة شائكة ورقها

كالآس، ويُعلك الكُندُر وهو نافع جداً لقطع البلغم(١)، والبلسم وهو نبات طبي اشتهرت به اليمن أيضاً وأصبح اسمه اسماً لكل دواء من شدة انتشاره على ما يبدو(٢).

واحتوت هذه التجارة مواد أخرى غير الطّيوب والأدوية، كالتوابل والأصباغ وغيرها. وكان معظم التوابل ياتي من الهند(٣). لكن الجزيرة العربية(٤) والحبشة(٥) كانت أيضاً تُنتج بعض الأنواع. وكان أهم التوابل وأشهرها على الإطلاق الفلفل الهندي الذي كان يُستخدم في رومة بكثرة لتطييب الطعام(٣). وكان من التوابل المطلوبة الكافور، ومصدره البلاد الأسيوية(٧)، والزنجبيل وهو من الهند(٨)، والقرنفل اليمني (٩) والقرفة العربية والإفريقية (١٠).

ومن المواد الأخرى لا بد من ذكر ريش النعام الحبشي الذي كان يُستخدم في تزويق المنازل ومل الطنافس (١١)، والصَّمع العربي (١٢)، والوَرس وهو صباغ يمني أصفر اللون، يُستخرج من نباتٍ يشبه السمسم، ويُتَّخذ منه الزعفران (١٣)،

<sup>(</sup>١) Lammens: op.cit., p. 25 و Crone: ibid., pp. 12, 54 - 75, 98. و السابق، ص ٢٤، ٣٦. وحبّور: المرجع السابق، ص ٢٤، ٣٦. وحبّور: المرجع السابق، ص ٢١، ٣٦. وغيبون: المرجع السابق، ص ١١١. والشريف: المرجع السابق، ص ١١١. وغيبون: المرجع السابق، ص ٢١١. والأفغاني: أسواق...، ص ٢١٤، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣٣.

Abercrombie: op.cit., pp. 483, 486 (٢). وكذلك: 71. Crone: op.cit., p. 13, 67. وحمّور: المرجع المرجع السابق ص ٢٤.

<sup>,</sup> Crone: op.cit., p. 59 (\*)

<sup>.</sup> Crone: ibid. pp 37, 66 (1)

<sup>,</sup> Crone: ibid., p. 73 (0)

<sup>(</sup>١) حمّور: المرجع السابق، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) حمّور: المرجع نفسه، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) Haji Hassan: op.cit., pp. 78, 79. و Nomogyi: op.cit., p. 179. وحمّور: المرجع السابق، ص ٢٤.

<sup>.</sup> Haji Hassan: op.cit., p. 78, 79 وأيضاً Husein: op.cit., p. 110 (٤)

<sup>(</sup>٥) الشريف: المرجع السابق، ص ١٥٧.

<sup>.</sup> Husein: op.cit., p. 110 (Y)

<sup>.</sup> Crone: op.cit., p. 76 (A)

<sup>(</sup>٩) حمّور: المرجع السابق، ص ٧٤.

<sup>(</sup>۱۱) Hourani: op.cit., p. 30 . Hourani: op.cit., p. 30 . وحمّور: المرجع السابق، ص ۲٤

<sup>(</sup>١١) حمّور: المرجع السابق، ص ٧٤. والشريف: المرجع السابق، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>۱۲) جواد علی: جـ۷، ص ۳۰۷.

<sup>(</sup>١٣) حمّور: المرجع السابق، ص ٣٦.

ودم الأخوين وهو دواء وصباغ أحمر من سقطرى<sup>(١)</sup>، والخِطْر وهو خِضابٌ يمني<sup>(١)</sup>.

ويلاحظ من هذا الاستعراض لبضاعة التجارة الشرقية أن نسبة كبيرة من التوابل والأدوية والأخضبة كان مصدرها جزيرة العرب. وأهم المواد ولا شك كان عربي المصدر: اللّبان يليه المُرّ، ثم الفلفل (وجُلّه من الهند). وهذا الأمر يعزز المهمة التي أدّاها اللّبان في تنشيط طريق القوافل العربية، وفي تمريس القبائل في تجارة الشرق والقيام بجزء كبير منها. وأمّا في شأن البضائع التي كانت جزيرة العرب تشترك مع الهند والصومال والحبشة في إنتاجها، فإن قرب موقع جزيرة العرب من الأسواق البيزنطية وقصر الطرق منها إليها، بالمقارنة مع طرق الهند والحبشة إلى هذه الأسواق، واضطراب الأحوال على الطرق من الهند والحبشة في القرن السادس على الخصوص، بالمقارنة مع السلام الذي عمّ القبائل في التجارة العربية وطريق قوافلها بفضل إيلاف قريش، واشتراك معظم القبائل في التجارة القرشية، قد روّجت للنتاج العربي وسهلت تصريفه قبل نظيره الآتي من بلاد أخرى. وهذه العوامل، إذا ما أضيفت إلى العوامل التي أضرّت بالطرق البحرية، المرب وحسّت أرباح القبائل العربية وزادت حصتها من تجارة الشرق، وحسّت أرباح القبائل العربية وزادت ثقتها بمشروعها المشترك.

#### ـ هـ ـ رحلة الشتاء والصيف

جاء في القرآن: ﴿لإِيْلَافِ قُرَيْسُ \* إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّنَاءِ والصَّيْفِ﴾ (قريش: ١ و ٢). والقرآن الكريم هو النص الذي لا شك في صحته التاريخية، ولذا فهو المصدر الأول لتأكيد رحلة الشتاء والصيف. وفوق هذا يقارع المشركين بحُجّتهم ومنطقهم، ولو كان المشركون يعرفون خلاف ما جاء في السورة لما امتنعوا عن استخدام ذلك حجّة على المسلمين. وهذا لم يحدث. واستناداً إلى هذا، فليس من شك أن قريشاً سيّرت على الأقل رحلة في الشتاء ورحلة في

الصيف، فأجملهما القرآن الكريم بصيغة المفرد، ليُظهر فضل الله في تمكين تجار مكة من تسيير الرحلتين معاً. ذلك أن الرحلتين معاً كانتا تعنيان أن مكّة وسّعت تجارتها وانتقلت من مرحلة التجارة المحلية التي كانت قائمة على أية حال منذ أزمنة غير معروفة، إلى مرحلة التجارة الدولية التي كانت تتطلّب ربط السوقين: سوق المحيط الهندي وسوق البحر المتوسط، بشِرْيان القوافل الصحراوية. وتوضح سورة قريش، إذا دقَّقنا النظر فيها، بعض أبعاد رحلة الشتاء والصيف ومقتضياتها. إذ يرهن القرآن إيلاف الرحلة بإطعام الله قريشاً من جوع وإيمانهِ إيَّاهُم من خوف. ويؤكد هذا أن قريشاً حين عقدوا المواثيق لتسيير القوافل إلى الشام وغيرها، اتسعت تجارتهم وازداد دخلهم وتحسّن مكسبهم. ويؤكد كذلك أن هذه المواثيق ضمنت لقريش السلام بين القبائل وأمان الطريق. وبذا يرتسم الخط الفاصل القاطع بين ما كان قبل الإيلاف من تجارة محلية لا تخرج إلى أطراف جزيرة العربية جميعاً، ولا تتعدى مواسم الأصنام القبليَّة، ولا تزيد على بعض المبادلات ضمن نطاق الاستهلاك المحلى، وبين ما صار، بالإيلاف ومِن بعده، من تسيير الرحلتين ونقل التجارة الدولية واتَّخاذ الأمان من القبائل لإجازة مرورها، وما نتج من ذلك من خير نعمت به قريش والقبائل معاً. كان الإيلاف هو هذا الخط الفاصل.

لكن التجارة التي سبقت الإيلاف لم تكن كلّها محليّة في جزيرة العرب. وقد سبق القول إن تجارة اللّبان ظلت قائمة من ظفار وغيرها، وكان سوقها خارجياً في معظمه. فلماذا ترهن الرحلتان بالإيلاف وحده؟ ألم تكن هناك رحلتان لتجارة اللّبان التي سبقت الإيلاف؟ وكيف كانت قوافل اللّبان تنقل بضاعتها من غير رحلتين إحداهما إلى اليمن في الشتاء والثانية إلى الشام في الصيف؟ إن لهذا جواباً أبسط مما يتوقعه المرء. فاللّبان كان يُجمع في كل فصول السنة تقريباً، ولم يكن جمعه وخزنه ونقله مرهوناً بموسم ما في السنة الشمسية(۱). وكانت تجارة اللّبان على الدوام في يد الدولة المسيطرة على شرق اليمن، من أيام معين وسبا وحمير ثم الأحباش والفرس. ولذا لم يكن أسلوب

<sup>.</sup> Crone: op.cit., p. 60 (1)

<sup>(</sup>٢) حمُّور: المرجع السابق، ص ٣٦.

<sup>,</sup> Abercrombie: op.cit., p. 484 (1)

نقل اللَّبان هو أسلوب تأليف القبائل العربية وإشراكها في التجارة، على ما اتّبعته قريش في إيلافها، بل كان أسلوب الدولة الذي اتّبعته بيزنطة وغيرهما من خفارة واستثجار مقاتلين بدو واستصناع أحلاف من العرب على طريق القافلة، لردع القبائل عن غزو القوافل.

وتكاد المصادر العربية تُجمع على أن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى الشام. وجاء في طبقات ابن سعد(١) أن رحلة الصيف كانت إلى بلاد الشام، وتتجُّه إلى غزَّة، وقال باحثون إنها وصلت حتى إلى أنقرة(٢). ويدل ذهاب القافلة إلى غزة على أن جزءاً مهماً من البضاعة على الأقل كان معداً للتصدير بحراً إلى رومة وبيزنطة، وربما صُدّر بعضها برأ من غزة إلى مصر. وفي «أنساب» البلاذري(٣) إشارة مهمة إلى أن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن والحبشة والعراق معاً، ورحلة الصيف إلى الشام وحدها. وليس في إمكاننا استنتاج الكثير من جمع اليمن والحبشة في رحلة واحدة، إذ قد يؤخذ الأمر على أنه جمعٌ لبلدين قريبين في رحلة واحدة، توفيراً للوقت والجهد. لكن إجمال العراق في رحلة الشتاء قد يوحي بنظرة مختلفة إلى هذا الأمر، وإن كان الحر في الصيف والبرد في الشتاء قد يفسران اتجاه الرحلتين وموعدهما. فبيان البضاعة التي كانت تنقلها التجارة الشرقية، يبيح لنا القول إن تجارة الشرق كانت في الإجمال تجارة استيراد لبيزنطة. أما البضاعة التي كانت تشتريها قوافل قريش من الشام وفلسطين ومصر، فمعظمها استهلاكي تحتاج إليه القبائل والمجتمعات في جزيرة العرب، ولا يُنقل إلى الهند أو الحبشة أو بلاد فارس، إلا القليل اليسير منه. ولذا غلبت عليها سمة التجارة شبه المحلية التي لم يداخلها صراع بين الشرق والغرب. ويلاحظ كذلك أن البضاعة التي كانت سبب الصراع على الخصوص، وهي اللَّبان والتوابل والفضة والحرير، إنما كان مصدرُها ما نصطلح على تسميته الشرق، وسوقها ما أجملناه بلفظة الغرب. وتشترك الحبشة واليمن

والعراق في أمرين معاً: أنها مقصد رحلة الشتاء القرشية، حسبما يقول البلاذري، وأنها تنتمي إلى البلاد المنتجة لبضاعة الشرق. وهذا قد يعني أن رحلة الشتاء كانت تجمع تجارة الشرق الدولية من البلاد الثلاثة. لتُصرُّفَها رحلةُ الصيف في مصرفها الأكبر: السوق البيزنطية. واستطراداً لهذا الاحتمال، فإن جمع اليمن والحبشة في رحلة واحدة هي رحلة الشتاء، ليس سببه بالضرورة قرب البلدين أحدهما من الأخر، بل تشابه غرض الرحلة إلى البلدين، وهو استيراد بضاعة الشرق. ونستطيع أن نفترض إذن أن القافلة الظاعنة لإحضار تجارة اليمن، لم يكن ضرورياً أن تكون هي ذاتها القافلة التي كانت تُحضر تجارة الحبشة. وهذا أمر قد تؤكده الأخبار النادرة عن ميناء الشعيبة(١) الذي كانت تستخدمه مكة لاستقبال سفن النقل الأثية من الحبشة. وليس منطقياً أن تُذكر رحلة الشتاء إلى الحبشة على حدة، إذا كانت رحلة الشتاء إلى اليمن هي التي تُحضر تجارة اليمن والحبشة معاً. ذلك أن ذكر الحبشة عندئذ كان يفترض أيضاً ذكر الهند وسيلان. ولذا نرجّح أمرين: الأول هو أن الرحلة الشتائية لإحضار تجارة الحبشة كانت مستقلَّة عن رحلة اليمن، وإن كانتا قد أجملتا معاً في المصادر باسم رحلة الشتاء، والثاني هو أن طريق الرحلة إلى الحبشة كانت طريقاً مختلفة عن الطريق إلى اليمن. وبذلك تكون رحلة اليمن هي القافلة التي تعود بتجارة اليمن ونتاج الهند وسيلان وغيرهما، مما تأتى به السفن إلى اليمن.

وإذا استقر الرأي على أن رحلة الشتاء تغلب عليها سمة استيراد البضاعة الشرقية، فإن هذا قد يؤثّر في المعالجة اللاحقة لموعد رحلة الشتاء، لأن هذا الموعد لا بد عندئذ، من أن يرتهن بمواعيد وصول السفن من الهند وسيلان.

#### ـ و ـ مكّة تناجر

انتقلت قريش في مكّة من الاقتصاد البدوي الرعوي إلى الاقتصاد التجاري حسبها يقول مونتغمري وات (٢). لكن الانطباع الذي توحيه كتابات عدد من الباحثين،

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى، جد ١، ص ٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) درادكة: المرجع السابق، ص ٦٣. وأيضاً Al-Ilaf..., p. 300 المرجع السابق، ص

<sup>(</sup>٣) البلاذري: أنساب الأشراف، تحقيق حميد الله، ص ٥٩.

<sup>.</sup> Haji Hassan: op.cit., p. 80 (1)

<sup>,</sup> Rodinson: op.cit., p. 35 وكذلك Montgomery-Watt: Economic and Social..., p. 81 (٢)

ويوسّعوا نشاطهم التجاري ليشمل حصة كبيرة من تجارة الشرق الدولية كلها.

كان تنظيم القوافل في مواقيتها المعلومة يحدث حُمّى في الجمهور المتجمّع في ساحات مكة وجوارها. وكانت قافلة البضاعة تُدعى لطيمةً، وقافلة الأطعمة تُدعى ركاباً. وأما رحيلها وعودتها فكانا حدثين يهتم لهما الناس، لأن قُطَّان مكة كانوا جميعاً منخرطين على نحوٍ أو آخر بتجارة القوافل. بل ان القافلة كانت تظل على اتصال بمكة طول الطريق، بواسطة بريد بدوي لا ينقطع رواحه وغَدُوه (١). وكانت القوافل إلى الشام تُلزَم أسواقاً رسمية معينةً في بعض المدن، إذ كانت الإدارة البيزنطية تجبر كل التجارة الأجنبية على ارتياد الأمكنة المخصّصة بالغرض، لتظل قيد الرقابة المنشودة. وكان غرض هذه الرقابة جباية الضرائب وحصر التجارة بأصحاب الامتياز فيها. وكان المراقبون البيزنطيون كذلك يلحظون حركة الأغراب للاشتباه في أن بعضهم كانوا جواسيس. ولم تكن بيزنطة تمتنع عن دس عيونها بين التجار لتَرصُّد أخبار الساسانيين، حتى ذُكر هذا الأمر ضمن بنود اتفاق السلام بين الفرس وبيزنطة سنة ٥٦١م. (٢). أما عودة القوافل فكانت أشبه بالاحتفال، إذ تلوح بشائر الظعن في الأفق وتتقدم الجمال متهادية في اتجاه المدينة وعلى ظهر كل منها نحو ماثتي كيلوغرام من البضاعة، وكانت تلك هي الحمولة المعتادة في الرحلات البعيدة. ونادراً ما كان الرجال يصلون أصحّاء، بل متعبين ومنهكين وقد لُوِّحت وجوههم الشمس وشقّق العطش شفاههم (٣). وكان وصول السفن من بحارها البعيدة شبيها بوصول القرافل، إذ كانت سلامة العودة نادرة وعزيزة المنال. وكان النساء والرجال يتجمعون لاستقبال التجّار العائدين، فتأخذهم حماسة ترقب الأرباح. فإذا حط الرحال غاصت مكة في ضجيج المحاسبة والمساومة والأخذ والعطاء، وارتفع رنين النقود والسبائك من كل وزن ومعدن تتبادلها أيدى العارفين المتمرسين، وذلك ما وصفه سترابو حين قال وإن

هو أن هذا الانتقال كان قريباً من ظهور الإسلام أو ملازماً لنشوء الإيلاف في أوائل القرن السادس. وفي اعتقادي أن الانتقال كان سابقاً لذلك. فإقامة الأسواق المحلية في مواسم الحج قديمة العهد. وإذا كان يحق الاشتباه في أن قريشاً كانت تجاراً قبل استقرارها في مكّة، فإن موعد انتقالها من البداوة الرعوية إلى الاستقرار التجاري يصبح قريباً من بداية القرن الخامس على الأقل، زمن قصيّ بن كلاب حسب تقديرنا السابق. واشتغال مكّة في التجارة قبل استيلائها على مكة معقول ومحتمل، لا لأن التجارة المحلية كانت ناشطة في الجزيرة العربية فقط، بل لأن تجارة اللُّبان المزدهرة منذ عصور غابرة كانت أيضاً تُستخدم القبائل في تسيير القوافل المحمّلة بالبضاعة الثمينة. واكتشاف النقش السبئي المعروف باسم نقش العُقلة، الذي ذكر قريشاً ضمن وفود كانت في اليمن في أواخر القرن الميلادي الثالث(١)، يُعزِّز الاشتباه في أن قريشاً كانت حتى من القبائل التي عملت على تسيير قوافل اللّبان لحساب السبثيين والحميريين فيما بعد. وقد لا يكون استيلاؤ ها على مكّة مجرد غزوة بدوية غير محسوبة، خصوصاً إذا نُظر إلى هذا الاستيلاء ضمن إطار الصراع الذي كان شديداً في أوائل القرن الخامس في اليمن حين استولى اليهود الحميريون على الحكم وطردوا الأحباش. وقد سبقت الإشارة إلى «قيصر» ومعاونته قُصيًّا. كانت قريش على ما يبدو إذن، متمرَّسة في التجارة منذ زمن أبعد من المُعتَقد. فلما استقرَّت في مكَّة في مطلع القرن الخامس على الأرجح، لم تكن تفتقر إلى الخبرة في تنظيم القوافل، وإن كان تنظيم القوافل لا يعني بالضرورة تسيير التجارة الدولية. فقد يكون عمل القوافل محصوراً في التجارة المحليّة والانتقال من سوق إلى سوق للبيع والشراء. ويمكن أن تكون قريش قد عملت بواسطة قوافلها، في نطاق التجارة المحلية، وربما شاركت كذلك في نقل اللُّبَان اليمني إلى الأسواق البيزنطية وحتى الفارسية، قبل أن يعقد القرشيون عهود الإيلاف في أوائل القرن السادس

Encyclopaedia of Islam, first edition, Leiden and London (1913 - 1934), vol.III, p. 440 (١). النظر أيضاً ( النظر أيضاً Haji Hassan: op.cit., pp. 78, 79 (انظر أيضاً

<sup>.</sup> Haji Hassan: ibid., p. 79 (Y)

<sup>,</sup> Husein: op.cit., p. 116 (T)

<sup>(</sup>١) Crone: op.cit., p. 169. استبعد جاك ريكمنس أن يكون أحد الوفود المذكورة هو وفد قريش، رغم وجود وفد تدمري. وتدمر مدينة عربية تجارية أخرى، ولذا فالشبهة بالحضور القرشى تتعزّز.

كل عربي وسيطً أو تاجر، (١). في مثل هذه الأوقات كانت مكّة تمكس البضاعة المارّة عبرها أو تعشرها، إذا كانت لتاجر أجنبي، أو لتاجر لم يَحظُ بجوار لدى عين من أعيان المدينة، أو بطن من بطونها. وكان هؤلاء التجّار يدفعون كذلك رسومأ مختلفة لدخول المدينة والتجوال فيها والمكوث وعبور بضائعهم والأتجار والمغادرة. ولم تكن تلك ضرائب تعسف، بل كانت معاملة بمثل ما يلقاه التجار المكّيون في بلاد هؤلاء. وقد طور التجار المكّيون أعرافاً غير مكتوبة للتعامل فيما بينهم، أو بينهم وبين المزارعين في يثرب مثلًا، فتحوّلت هذه الأعراف إلى قوانين استوحى بعض عناصرها من تشريعات البلدان المجاورة. وثمة من يعتقد أن البيع والشراء في مكة كان بدائياً، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ كان التجار المكيّون يستخدمون في تجارتهم الوثائق المكتوبة، خصوصاً من جرّاء احتكاكهم الدائم بالبلاد المجاورة، بعد نشوء الإيلاف. وقد اتّخذوا عادة قيد حساباتهم، من الأسواق الفارسية والبيزنطية واليمنية. وكانت عادة استحضار شاهدَيْن سابقة للإسلام، وكان التجّار يتبعونها أسوة بماكان متبعاً في اليمن(٢). وعرف التجار الصكوك يقيدون فيها حساب تجارتهم وحقوقهم على غيرهم وحقوق غيرهم عليهم. ومما حُفظ لنا من هذه الصكوك ما ذكره ابن النديم في الفهرست أنه كان في خزانة المأمون كتاب خُطُّ في جلد أدَّم ذُكر فيه «حق عبد المطّلب بن هاشم من أهل مكة، على حميرى من أهل صنعاء، وبألف درهم فضةً كيلًا بالحديدة، ومتى دعاه بها أجابه، (٣) وقد اشتُهر عبد الله بن أبي ربيعة، والد الشاعر عمر بن أبي ربيعة، بالاتجار بالعطر اليمني، وكان يبعث إلى أمه في مكة من هذا العطر، وكانت تبيعه نقداً أو ديناً، فإذا باعت ديناً كتبت مقدار الدين في كتاب(٤).

وقد دخلت التعابير التجارية إلى اللغة العربية في مكّة، واستُخدمت في الحياة اليومية، فمنها الرهن والصفقة والعُهدة والمُكس والعُمرى والرُقّبى والمَلسى(١). والرهن ما وُضع عنذ الإنسان مما يَنوب منابَ ما أخذ منه. والصفقة الضربُ باليد على اليد عند وجوب البيع. والعُهدة كتاب الحلف والشراء وهو أشبه بكفالة البضاعة. والمَكس دراهمُ كانت تُؤخذ من البائع في الأسواق. والعُمرى أن يَدفع الرجل إلى أخيه داراً فيقول: هذه لك عُمُرك أو عُمري، أينا مات دُفِعت الدار إلى أهله. والرقبى: أن يقول إن مِتُ قبلَك فهي لك وإن مِتُ مَبلك فهي لك وإن مِتُ قبلي فهي لي. والمَلسَى: أن يبيعَ الرجل الشيءَ ولا يضمنَ عُهدتَه.

واشتبِه في أن فعل دَلِّس الذي يفيد نوعاً من الغش في البضاعة التي تُباع، مُتَّخذٌ من كلمة لاتينية (٢)، ولو صحّ ذلك لكان الأرجح أن التجّار العرب سمعوا العبارة في أسواقهم البيزنطية، فاقتبسوها.

ويبدو أن كثيراً من التجارة المكّية كان جماعياً، يشترك فيه الأغنياء ومتوسطو الحال وحتى الفقراء، حتى أضحت هذه التجارة هماً مشتركاً يتعاون في حمل أعبائه المالية وغير المالية كثرة من الناس، ولذا استطاعت قريش أن تسيّر قوافل كبيرة الحجم كثيرة الإبل. ولولا التجارة الجماعية لربما عجزت هذه المدينة الصحراوية عن تنظيم رحلة الشتاء والصيف، وأخفقت في حماية مصالحها التي تشعّبت من جرّاء هذه الرحلة (٢). فإلى جانب المصرفي, الفاحش الغنى والمموّل الثري اللذين كانا يخاطران بمالهما على نطاق واسع، في هذا العمل التجاري المعقد، الذي كان يقتضي معرفة بالمخاطر والأسعار الدولية وميزان العرض والطلب، وقدرةً على المرونة المالية، كان صغار التجار وأصحاب الحوانيت والناس غير الميسورين يجرّبون حظهم أيضاً ويسهمون ببعض ما أمكنهم من

<sup>.</sup> Rabbath: L'Orient Chrétien..., p. 172 وانظر أيضاً Strabo: the Geography, p. 355 (١)

<sup>.</sup> Haji Hassan: op.cit., pp. 80 - 83 (Y)

 <sup>(</sup>٣) النديم، أبو الفرج محمد: الفهرست، طبعة رضا تجدد، طهران، ١٩٧١، ص ٨. وانظر أيضاً
 حمور: المرجع السابق، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٤) الأغاني، جـ ١، ص ٦٤ وما بعد. وأيضاً جواد علي: جـ ٧، ص ٢٩٣. ودرادكة: المرجع السابق، ص ٥٦، ٥٧.

<sup>(</sup>١) لسان العرب: المواد: رهن وصفق وعهد ومكس وعمر ورقب وملس. وكذلك Haji Hassan: (1) لسان العرب: op.cit., pp. 82, 83

<sup>(</sup>٢) عن استخدام الدنانير والذهب في تجارة قريش أنظر الواقدي: المغازي، طبعة جونز، ص ٢٧. وجواد علي: جـ ٤، ص ٦٩، وجـ ٧، ص ٢٩٠. وأيضا ٨٥. 76, 80 للمرجع السابق، ص ٢٩٠. والشريف: المرجع السابق، ص ٢١٢.

مال. وكان الحرفيون من حدادين ونساجين يشتركون أيضاً في التجارة. وكان الشريك المضارب غير نادر الوجود في مكة، حتى أمكن الاشتراك في التجارة بما لا يزيد على نصف دينار، وكان يسمى النش. ومن لم يشترك بماله اشتغل دليلاً للقوافل أو سائقاً أو خفيراً يرد أذى الغزاة. وانخرطت المرأة في التجارة أيضاً. وقد ذُكر من نساء قريش اللواتي تاجرن، خديجة بنت خويلد زوج الرسول، وأسماء بنت مخربة أم أبي جهل المخزومي الشهيرة بالحنظلية، وكانت تتاجر بالعطور اليمنية، وهند بنت عُتبة زوج أبي سفيان الذي كان يبيع تجارته لبني كلب في الشام(۱). وقد شبه لامنس هذه التجارة الجماعية بالجداول الصغيرة التي تصب في الأنهر الكبيرة، ووصف تجمع صغار الممولين وتحلقهم بحماسة حول أبي سفيان لدى عودة لطيمته من الشام، وسدهم الطرق الضيقة حول دار الندوة حيث كان مجلس شيوخ مكة. فمن هذه الجموع كان العبيد وغير الميسورين، الذين جاءوا قبل تفريغ حمولة الجمال يسألون عن مصير رأس مالهم الصغير ليتقاضوا حصتهم من الربح، وكانت نسبته في الغالب عالية (۱).

### ـزـ المال والصيرفة

تداول التجار المكّبون الدينار الذهب البيزنطي والدرهم الفضة الفارسي والحميري، وأحضروا معهم هذه النقود إلى مكّة. وكان تمييز هذه النقود يحتاج إلى خبراء متمرسين في معرفة العيار والوزن وما إلى ذلك. وكان الغش بالنقد ممكناً. والدينار الذهب كان هو العملة المعتمدة عند سكان الشام ومصر البيزنطيتين، ويسمّبهم القرشيون أهل الذهب. وكان العراق بلاد العملة الفضية، وأهله يسمّون أهل الروق (أي الدراهم الفضة المضروبة). وكانت النقود في حقيقة الأمر رائجة عند المكّبين، أي انهم كانوا كثيراً ما يمتهنون الصيرفة، فيستثمرون أموالاً في تنظيم القوافل الكبيرة بخاصة إلى الشام واليمن. وكانت في

مكة بيوتات مال ومؤسسات مكوس. وكان الربا فاحشاً لكنه كان يُعَد عملاً مقبولاً من أعمال إعارة رأس المال والتسليف. وكان التاجر يستطيع أن يدفع المال في مكة ليشتري بضاعة في بلاد بعيدة أو ليرسل بضاعة إلى بلاد بعيدة. وكان البعض يؤمّن التجارة التي يعرف أنها ستجتاز طرقاً خطرة. بل ان أعمال المقايضة على نطاق واسع كانت تُعقد على بضاعة التجارة الدولية(١). وكان الربا والتأمين ممكنين لأن أرباح القوافل كانت كثيرة.

فمن ناحية، كانت نفقات القافلة لا تتعدّى استئجار المطايا من جمال وخيول ودفع أجرة الخفر والعُدّة وبعض الضرائب والهدايا لزعماء القبائل على الطريق(۲). وتذكر المصادر الإسلامية الأرباح الطائلة والمكاسب التي كانت تجنيها التجارة المكية. فكان الصرّافون يَبدون بمكسب يبلغ خمسين في المائة من رأس المال، لترغيب التجّار في الاقتراض. ولم يكن في هذا مبالغة في الواقع. إذ يؤكد لامنس أن نسبة الخمسين في المائة كانت معتادة، بل شرعية لدى السلطة الرسمية في إيطالية وفلاندرية، وهما البلدان الأولان في التجارة الأوروبية في القرنين الميلاديين الثالث عشر والرابع عشر. ويرهن لامنس نسبة يؤدّونه من إتاوات للقبائل لدفع هذه المخاطر. ويستنتج أن المنافسة بين الصيارفة لكسب المقترضين من التجار كانت منافسة شديدة. فإذا كانت الضرائب البيزنطية في سنة من السنوات معقولة، ونجت القافلة من صعاليك الطريق الصحراوية، في سنة من السنوات معقولة، ونجت القافلة من صعاليك الطريق الصحراوية، فإن المكسب قد يبلغ مائة في المائة. وقد بلغ في أحيان مائتين في المائة على مائة في المائة أمراً اعتيادياً إذ يقول: «وكانوا يربحون للدينار ديناراًه (٤).

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: ، جـ ١ ، ص ٢٠٣ . والواقدي: المغازي، ص ٨٩. وانظر حمور: المرجع السابق، ص ٢٠، وكذلك ٢٠٣ . Haji Hassan: op.cit., pp. 77, 78

Lammens: Les Grosses fortunes..., p. 27 (7)

<sup>(</sup>۱) الأغاني، جـ ١، ص ٦٤، ٦٥. والواقدي: المغازي، ص ٢٧، ٢٨. وانظر أيضًا -Haji Has san: op.cit., pp. 76, 77. والشريف: المرجع السابق، ص ٢١٢، ٢١٥.

<sup>.</sup> Haji Hassan: op. cit., p. 79 (Y)

<sup>.</sup>Rodinson: op.cit., p 35 : وكذلك للمقارنة . Lammens: Les Grosses fortunes..., pp.20,27 (٣)

<sup>(</sup>٤) البلاذري: الأنساب، تحقيق حميد الله، ص ٣١٢.

وكانت المضاربات مفرطة على أسعار الصرف وعلى حمولة قافلة لم تصل أو حصاد لم ينضج أو نتاج لا يزال في بطون النوق بعد. وقد تشكّلت الشركات الوهمية فعقدت عقود البيع أو آستلفت المال للاتّجار، فأفلست بيوتات وآغتنت أخرى بين ليلة وضُحاها، ونحا صغار التّجار نحو كبارهم في المضاربة، ولم تَخلُ الصفقات أحياناً من غش رذله القرآن الكريم(۱).

وقد أمكن تقدير قيمة بعض اللطائم بفضل ما رواه الواقدي في مغازيه عن غزوة بدر الكبرى التي كان سببها عودة قافلة تجارة مكية من الشام ومرورها إلى الغرب من يثرب. إذ كان ما استثمره أبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية وحده في هذه اللطيمة ثلاثين ألف دينار، قَدَّر لامنس قيمتها بنحو مليون فرنك فرنسي سنة ١٩١٧(٢)، فيما استثمر مصرف مكي أموي آخر يملكه أبو سفيان عشرة آلاف دينار، إضافة إلى ما ساهم به صغار المساهمين في اللطيمة، والبيوتات المالية المكية الأخرى. ولم تكن تلك سوى قافلة واحدة من قوافل الشام واليمن والعراق والحبشة. وهذا الأمر يدعو إلى تخيل الثروات الضخمة التي كان يملكها المكيون ويستثمرونها في تجارتهم. وكان آل مخزوم القرشيون أغنياء مكة، وكانوا يفوقون الأمويين ثراة. ولم تكن مساهمتهم المالية في لطائم الشام سوى جزء من ثروتهم، إذ لم يكن متوقعاً أن يعمد تجار متمرسون عالمون بمخاطر الصحراء إلى استثمار رأس مالهم كله في رحلة تجارية واحدة (٢).

وكان عبد الله بن جُدعان التيمي القرشي قد كسب ثروات طائلة من تجارة الرقيق الحبشي، فكان يشرب في كأس ذهبية ولُقّب حاسي الذهب(٣). وكانت

تجارة الرقيق مجزية، وكان كثير من المكيين يتعاطونها. وكان من المخزوميين المشهورين بالثراء الوليد بن المغيرة وعبد الله والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر. وقد لُقّب غيد الله عدل قريش، وكان متجره إلى اليمن. وقد بلغ المخزوميون من الثراء ما مكّنهم بلا عناء من إكساء الكعبة كل سنة، بعدما كانت قريش كلها تشترك في الكسوة. واشتبه لامنس في أن المخزوميين الذين كانوا يتاجرون بالقماش اليمنى الفاخر إنما كانوا بذلك يروجون بضاعتهم لدى العرب الذين كانوا يأتون في كل موسم حج ويتعلقون بأستار الكعبة،. بل ان بعض المصادر نسب إلى أبناء عبد مناف نصيباً جيداً من الثراء، إذ ذكرت أن جد الرسول عبد المطلب بن هاشم كُفِّن لدى موته في خُلل قيمتها ألف مثقال من الذهب وطُرح عليه المسك حتى ستره(١). إلا أن هذا المقدار من الثراء ليس مما عُهد في جد الرسول، لأن عبد المطّلب مات وكان الرسول في الثامنة من عمره، ولم يكن من الفقراء، ولكنه لم يكن أيضاً من الأغنياء. وهذا، وإن درج احتمالًا في باب رغبة المؤرخين الإسلاميين في تمجيد جد الرسول، لا ينفي ما ذُكر في المصادر عن ثروات المكين الأخرين، خصوصاً أولئك الذين تزعموا المشركين من آل مخزوم وآل أمية، قبل الإسلام. لقد كان واضحاً أن أعمالًا مالية معقّدة جداً كانت تُدار من مكة، يديرها مصرفيون أكَّفاء متمرسون في استثمار الأرصدة والمضاربة، يعملون في منطقة تمتد من عدن إلى غزّة ودمشق. وقد نسجوا حول التجارة المكّيّة شبكة دَرْجَ في خيوطِها جميم المكيين وعدد كبير من أعبان القبائل المجاورة أيضاً. وتدل لغة القرآن الكريم على أن الخطاب لم يكن موجّها إلى جهلة هائمين في صحراء، بل إلى جماعة عالمة بفنون النجارة وإدارة المال(٢).

- ح - الإبل وطرق الصحراء

استطاع عثمان بن عفّان وحده أن يُمدّ جيش المسلمين في غزوة تبوك

<sup>(</sup>۱) سورة المطفقين (۱ - ۲) وسورة الأنعام (۱۵۲) وسورة الأعراف (۸۵) وسورة الاسراء (۱۸۱) وسورة هود (۸۵). وانظر Haji Hassan: op.cit., p. 77 وكذلك الشريف: المرجع السابق، ص ۲۱٤.

<sup>(</sup>٢) الواقدي: المغازي، ص ٧٧. وكذلك: 19. Lammens: Les Grosses fortunes..., p. 19.

<sup>(</sup>٣) الأغاني (طبعة بولاق ـ ١٢٨٥ هـ .) جـ ٨، ص ٢ ـ ٤، ولم نعثر على هذا في طبعة دار الكتب. وانظر الأندلسي: نشوة...، ص ٣٥٤. وكذلك 20, 23, 20, 19, 20, 20 والشريف: ص ٢١٣.

<sup>(</sup>١) الأغاني: جـ ١، ص ٦٤. وكذلك Lammens: op.cit., p. 25. والشريف: ص ٢١٣.

 <sup>(</sup>٢) عن الألفاظ المتعلقة بالتجارة في القرآن، أنظر: هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن، طبعة
 Montgomery-Watt: انظر 1981. انظر Muhammad at Mecca..., p. 3

بتسعمائة وخمسين بعيراً وخمسين فرساً. وهذا يدلُّ على نماء الثروة الحيوانية في الحجاز في ذلك الزمن، الذي لم يكن بعيداً بعد عن الجاهلية. وكان ما يملكه أهل يثرب المسلمون من الإبل والدواب والخيول قليلًا بالقياس إلى ما كانت تملكه مكة أو القبائل البدوية. وعلى سبيل المقارنة، كانت الإبل التي خوج عليها المسلمون يوم بدر سبعين بعيراً يعتقبها ثلاثمائة رجل، بينما خرجت قريش ومعها سبعمائة بعير يعتقبها تسعمائة وخمسون رجلًا. وكانت خيول المسلمين فرسين، بينما كانت خيول المكّين مائة فرس(١). وقلة الإبل في يثرب منطقية في الواقع، لأن المدينة هي أكبر مجتمع زراعي في الحجاز. واعتمادها على الزراعة يخفف بالتأكيد اعتمادها على تربية المواشى والإبل، وإن كان لا ينفيه تماماً. ولذا استطاع عبد الرحمن بن عوف، وهو ثري آخر من أثرياء الصحابة، أن يجهز سبعمائة ناقة، ولمّا يمض على الهجرة سوى سنوات (٢). فإذا قيل إن تجّار مكة، بما اجتمع لهم من إبل بعد تمرّس طويل في مهنة تنظيم القوافل، وبما اجتمع لديهم من إبل القبائل الأخرى المشاركة في التجارة بموجب الإيلاف، قد سيّروا قوافل بلغ تعدادها ألفين وخمسمائة بعير، فإن العدد لا يبدو غريباً ولا مضخماً (٣). وذكر الطبري عن قوافل كان تعدادها ألفاً وخمسمائة بعير (٤). وكان عدد التجّار والأدلاء والخفراء يراوح بين مائة شخص وثلاثمائة شخص، وقد يفوق ذلك العدد. فإذا قُدِّر وزن حمولة كل بعير بنحو مائتي كيلوغرام في الرحلات البعيدة، على ما أسلفنا، لبلغت حمولة قافلة كبيرة تضم ألفي بعير، نحواً من أربعمائة طن من البضاعة الثمينة وهذا قليل إذا اقتصرت رحلة الصيف الشامية مثلًا على قافلة واحدة، وهو أمر غير محتمل. ولذا نعتقد أن رحلة الشتاء والصيف لم تكن متعددة القوافل في وجهة سيرها فقط، بل كانت متعددة القوافل

إلى الوجهة الواحدة في السنة ذاتها أيضاً. وليس قوله تعالى: ﴿ رَحْلَةُ الشَّناءِ وَالصَّيْفِ ﴾، سوى ذكر للجمع في صيغة المفرد، على ما نظن. ولا بد أن رحلة الصيف إلى الشام كانت تسيّر قوافل عديدة. وكذا رحلة الشناء إلى اليمن وغيرها.

أما الطرق التي كانت تتبعها القوافل عبر جزيرة العرب في جميع الاتجاهات التي كانت سالكة قبل الإسلام، فقد أجملها أطلس تاريخ الإسلام في تسع هي:

١ - الطريق التهامية وهي الطريق الساحلية الموازية تقريباً لساحل البحر الأحمر، من العقبة إلى عدن. وتصل إلى غزة وتمر بايلة ومَذَين شُعَيب والجحفة ومكة والليث والقنفذة والحديدة ومخا وعدن.

٧ - الطريق من مكة إلى فلسطين، وقد سمّاها مؤنس والتبوكية، وتمرّ قريباً من المدينة المنورة، وكان المسافرون يسلكونها للسفر من مكة إلى المدينة فبلاد الشام أحياناً. وهي تمر في مكة وخيبر وتيماء وتعبر غرب دومة الحدل إلى وادي سرحان، حتى بُصرى.

٣- طريق الجادّة، من مكّة إلى المدينة، وهي في الحقيقة مجموعة طرق كثيرة تمرّ في الوديان وكلها توازي طريق الجادّة. وقد تُسمّى وغرب التبوكية، وهي تمر بديار أسلم ثم بين سُليم ومزينة، وتدخل المدينة من الجانب الجنوبي الغربي.

\$ - الطريق الجانبية من المدينة إلى مكة، وهي تسير غرب طريق الجادة أي قريباً من ساحل البحر الأحمر، وتساير الجادة من المدينة إلى الرويئة ثم تنفصل عنها وتمر في إقليم العرج ثم في إقليم الفرع حتى تصل إلى الجحفة، وهناك تلتقي من جديد مع طريق الجادة إلى مكة، في دبار أسلم.

الطريق من المدينة إلى العراق، وهي تمرّ في فَذَك وتجناز ديار غطفان وطيء
 وأسد وتلتقى بطريق أيلة ـ الأهواز، شرق دومة الجندل.

٦- الطريق الداخليّة بين مكّة وعدن، وهي تمرّ بمكّة والطانف وحُباشة

<sup>(</sup>١) الواقدي: المغازي، ص ٢٣، ٢٣، ٢٦، ٣٩. وسيرة ابن هشام: جـ ٢، ص ٢٥٣. وانظر أيضاً الشريف: ص ٣٦٣، ٣٦٣.

<sup>,</sup> Lammens: Les Crosses fortunes..., p. 22 (Y)

<sup>(</sup>٣) Haji Hassan: op.cit., p. 80. (٢)

<sup>(</sup>٤) الطبري: التاريخ...، جـ ٢، ص ٢٢٤، ٢٥٥. وكذلك حمّور: ص ٢٠.

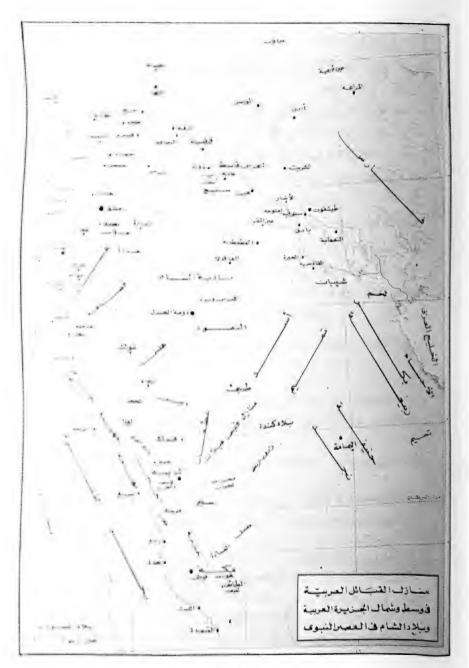

\* خريطة ٣٤ ـ ص ٥٨ (من أطلس ناريخ الإسلام)

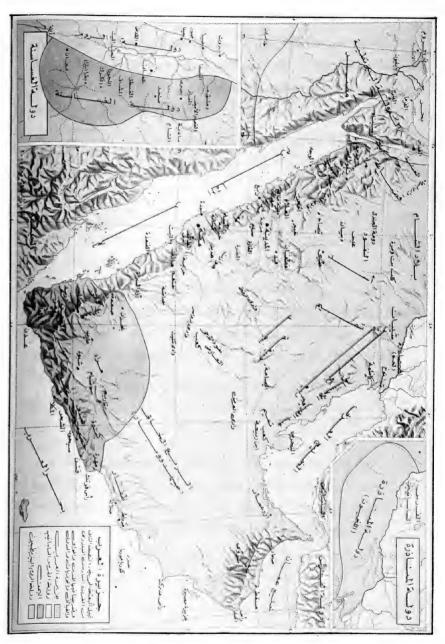

\* خريطة ٣٣ ـ ص ٥٧ (من أطلس تاريخ الإسلام).

ونجران وصعدة وصنعاء وتعز والمعافر، حتى تصل إلى عدن. وهي طريق جبلية.

٧ ـ الطريق النجدية وهي تبدأ في مكة وتمر بوجرة ومران وخربة وجديلة وطخفة والنباج والحفير وكاظمة وتصل إلى الأبلة في جنوبي العراق. وقد عُرفت فيما بعد الإسلام بطريق زبيدة على اسم زوجة الخليفة هارون الرشيد التي عُنيت بها وعمّرتها بحفر الآبار وإنشاء المحطّات لراحة المسافرين. وكانت تتفرع منها إلى الشمال من فيد طريق إلى جنوبي الشام وتسمّى الحوشية.

٨ - طريق الأسوار وهي طريق طويلة تبدأ من هجر وتسير بحذاء ساحل الخليج مارة بالمشقر حتى تصل إلى مسقط وقريات في عُمان، ثم تسير جنوبي الجزيرة حتى تصل إلى عدن. والمدن والبلدات التي تمر بها هي: الهفوف وهجر والمشقر وبينونة وصحار والخابورة ومطرح ومسقط وقريات وراس مدركة وريسوت وظفار ومهرة وتاريم وشبام وشبوة ومارب ثم عدن.

٩ ـ طرق أخرى كثيرة داخلية أو ساحلية لها أسماء متعددة، أهمها الطريق
 بين مكة ومران واليمامة والقطيف(١).

(١) مؤنس، حسين: أطلس تاريخ الإسلام، دار الزهراء للإعلام العربي: القاهرة، ١٩٨٧. ص ٩٩. ويتفق وصف هذه الطرق، والخريطتان ٣٥ و٣٦، ص ٥٩ و٦٠ في هذا الأطلس، مع المصادر على النحو التالي:

١ ـ الطريق التهامية: تاج العروس للزبيدي، مواد نبك وجار ونبع. وكتاب: الخراج لقدامة بن جعفر، تحقيق دى خويه، ليدن، ١٨٥٩، ص ١٩٦١.

٢ ـ الطريق والتبوكية، (أطلس، خريطة ٣٦) تنطبق فيما بين المدينة ومكة على تاج العروس، مادتي ربذ وفعا، وقدامة ص ١٨٦، والمسالك والممالك لابن خرداذب، تحقيق دي خويه، ليدن، ١٨٨٨ م ١٨٨٠ م ١٨٨٨ .

٣- طريق الجادّة: ينطبق وصفها على ما جاء في رحلة ابن بطوطة تماماً، في وصفه مراحل الطريق من تبوك إلى الحجر والعلا والمدينة والروحاء والصفراء وبدر ورابغ وخليص وعسفان وبطن مر ومكة. رحلة ابن بطوطة، دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب المصري، بلا تاريخ، ص ٨٧. وكذلك ينطبق على ما جاء في طريق عودته ص ١١٧.

٤ ـ انطبقت خريطة الطريق الجانبية هذه تماماً مع ما جاء في: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض.

وتُعد الطرق إلى الشام قطعاً أهم طرق النجارة المكيّة في القرن السادس، لأنها كانت في الغالب الطرق التي كانت تسوق معظم تجارة الشيرق التي تستوردها بيزنطة. وكانت معظم القوافل تدخل الأراضي والبيزنطيّة في أيلة عند رأس خليج العقبة، حيث نهاية الطريق من البحر الأحمر إلى فلسطين. لكن بعض القوافل كانت تواصل سيرها إلى غزة حيث كانت البضاعة الشرقية تتخذ طريقها إلى موانىء البحر المتوسط الأخرى. وكانت قوافل أخرى تقصد بُصرى حيث كان التجار المكيّون يسلمون بضاعتهم لمشترين رسميين تعينهم الدولة البيزنطية. وكانت المدن الثلاث: أيلة وغزة وبصرى هي الأسواق الكبرى للتجارة المكيّد().

أما سرعة القوافل على طرق الصحراء فإن في الإمكان احتسابها، إذ يقول

<sup>=</sup> الحجاز لابن المجاور، استشهده جواد على: جـ ٧، ص ٣٣١ وما بعد.

طريق المدينة إلى العراق هذه تنطبق مع المسالك... ص ١٢٥ إلى ١٣٨، في وصف
 ابن خوداذبه لطويق تمر في أسد وطيء. وكذلك قدامة، ص ١٨٦.

٧- يزاوج مؤنس في وصفه هذه الطريق، طريقين: النجدية من الأبكة إلى مران، وثانية من مران إلى المحامة. وبذلك يتفق هذا الوصف مع وصف ابن خرداذبه لطريق من الأبلة إلى المحامة: ص ١٥١. انظر أيضاً بلاد العرب للحسن بن عبد الله الأصفهائي، تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي، الرياض، ١٩٦٨، ص ٣٧١. وكذلك تاج العروس، مواد نجش وحفر وضع ونبج. والمسالك. . . ، ص ١٤٦ وما بعد. وقدامة، ص ١٩٠.

٩- أهم دالطرق الأخرى؛ التي جاءت في خريطة الأطلس ٣٥ (ص ٥٩)، طريق شامية، تربط تبوك بالمدينة عبر السريداء ووادي القرى والحجر. وينطبق وصفها على ما جاء في: تاج العروس، مواد سرغ وجنن وحجر. وبلاد العرب، ص ٣٩٥ ـ ٣٩٤، ٤١٤، والطبري، المصدر السابق، طبعة دار المعارف، جـ٣، ص ١٠٠ وما بعد.

<sup>(</sup>١) قول البغدادي في: المحبّر، ص ١٩٢؛ وفكان متجر هاشم إلى الشام فهلك بغزة، وقول ابن هشام في: سيرة النبي، جـ ١، ص ١٩٤؛ وإن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام . . . فلما فزل الركب بُصرى، يدلان على أن قوافل قريش قصدت هذه الأسواق الكبرى في البلاد التي تحكمها بيزنطة . أنظر أيضاً: Haji Hassan: op.cit., pp. 79, 80 . . . ، والأفغاني: أسواق . . . ، مراح ، ٢٦، ٢٧، ٣١٤ .

حميد الله إن رحلة الذهاب من مكة إلى بترب استفرقت وقت تهاخر النبي اثني هشر يوماً(۱). ويقول ابن هشام في السيرة: فلما دحل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذو القمدة تحقّر للحج وأمر الناس بالحهار له. قال [ابن إسحاق]: قحدّ ثني عبد الرحمن بن القاسم عن أيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الحج صلّى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الحج لله عنين من ذي القمدة (۱). ولمّا كان الطواف بالبيت لتسع مضين من قبي الجمّة، فإن قول حميد الله إن المسافة بين المدينة ومكة تستفرق اثني عشر يوماً هو قول مقبول.

إن المسافة بين المدينين تبلغ نحو أربعائة كيلومتر، وبذا يبلغ معدّل ما يجتازه الجمل في اليوم على هذا المنوال، ٥٠٠ كلم: ١٣ = ٣٠٣ كلم. وفي تقدير آخر لسرعة مسير النبي إلى يبئرت من مكّة، قال ابن الكلبي: «خرج [النبي] من الغاريوم الإثنين أول يوم من ربيع الأول، ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة منه، وكانت ببعة العلبة أوسط أيام النشريق، وهذا تأكيد آخر للقول إن المسافة بين المدينين تستغرق النبي عشر يوماً. وقد اختلفت الأواء في تاريخ مفادرة مكة والوصول إلى يثرب، لكن الاختلاف غير مهم، لأن ما يهمنا في هذا المقام هو سرعة الجمل في الصحراه، فأياً كان تاريخ المفادرة والوصول فإن ابن المقام هو سرعة الجمل في الصحراه، فأياً كان تاريخ المفادرة والوصول فإن ابن تقدير ثانٍ لسرعة الجمل في الصحراه يؤيد عذاه إذ يقول حيد الله في وصفه لأسواق تقدير ثانٍ لسرعة الجمل في الصحراه يؤيد عذاه إذ يقول حيد الله في وصفه لأسواق العرب، إن زوّار المواسم كانوا يغادرون المشكّر في أول وجب ويصلون إلى شحار في المشرين منه. وفي خريطة أطلس تاريخ الإسلام (رقم ٢٠٠) تُقدّر هذه المسافة بنحو ٢٠٠ كيلومتر، وسرعة سير الجمل في اليوم تبلغ إذن المسافة بنحو ٢٠٠ كيلومتر، وسرعة سير الجمل في اليوم تبلغ إذن المسافة بنحو ٢٠٠ كيلومتر، وسرعة مير الجمل في اليوم تبلغ إذن المسافة بنحو ٢٠٠ كيلومتر، وهذا تقدير قريب جداً مما سلف. ويقول مؤتس في الأطلس إن سير الإبل تفدر سرعة بأربعة كيلومترات في الساعة. فإذا سارت

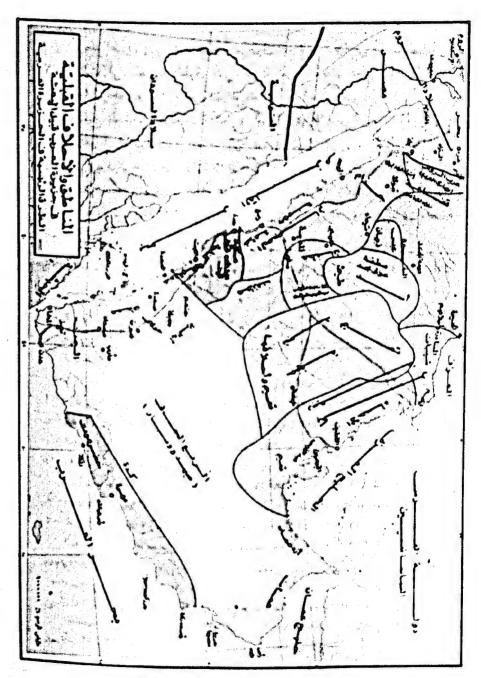

• خريطة 24 ـ ص ٧٧ (ص أطلس تاريح الإسلام).

<sup>,</sup> Hamidullah: Las Voyages du Prophète..., p. 222 (1)

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام، جدی، ص ۲۷۷.

الإبل ثماني ساعات أو تسع ساعات في اليوم، فإنها تسير ما يراوح بين ٣٢ كيلومتراً و٣٦ كيلومتراً (١٠).

وبناءً على هذا فإن الطريق بين مكّة وعدن تستغرق ما يقدّر بما يلي: - الطريق عبر الطائف ثم صنعاه وتعز ١٤٠٠ كلم: ٣٥-٤٠ يوماً.

ـ الطريق التهامية الساحلية عبر الحديّدة ومُخا ١٢٠٠ كلم: ٣٤-٣٥ يوماً . ساً.

أما الطريق إلى الشام من مكة فإن حسبانها هو الآتي: تتوقف القوافل في مسيرها من عدن إلى الشام نحواً من خمس وستين مرة، أي خمسة وستين يوماً. فإذا حسمنا ما تستغرقه الرحلة من عدن إلى مكة، فإن ما يبقى للمسافة بين مكة والشام يقرب من الشهر. وهذا في الواقع ما تؤيده المصادر الإسلامية عموماً. إذ تهكّم المشركون بخبر الإسراه والمعراج، فقال أكثر الناس: هذا والله الإمر [العجيب] البين. والله إن العير لتُطرد شهراً من مكة إلى الشام مُدبرة وشهراً مُقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟!. وقولهم لتطرد أي أنها تُسير تسييراً شديداً، وإنها لو سارت على هواها دون تطريد لاستغرقت وقتاً أطول من شهر قليلًا (؟).

## - طـ عل سافر العرب بحرأ؟

يعتقد سوموغي أن العرب الخرطوا في الملاحة بين جنوب الجزيرة العربية

والهند والصين، مثلما انخرط تحارهم في نسير النوافل الصحراوية بين الشام والمخليج(١). ويرى نفيس أن أول عهد للعرب بزيارة حاوة في أقصى شرق المحيط الهندي ليس معروفاً، وأن العرب كانوا بعرفون حزر التوامل قروناً قبل المسيح، وأن مستمعرة عربية كانت موجودة على الشاطى، الغربي لسومطرة عند بداية التقويم المسيحي وأن تحارة ناشطة بالفلفل والذهب والفضة والقصدير كانت قائمة بين سيلان والعرب أنذاك. وكان العرب يناحرون على نطاق يمتد بين مسومطرة ومدخشتر في نحو سنة ٣١٠ قبل السبح. وينقل عن بليني أن التجار الحرب استقرّوا في سيلان في سه ١٠٠ بعد المسيح تقريباً. ولا مفر من أن تَقْتَرض أَنْ العرب إذن كانوا بعرفون الرياح الموسعة معرفة جيدة. وعندما أستولى اليونان سنة ٢٠٠ قبل المسبح على منطنة النيل الأسفل، انتزعوا القطاع الغربي من طرق العرب التحارية عله، لكهم لم يستطيعوا انتزاع السيطرة على المحيط الهندي من البحارة العرب(١). وقد استطاع الإسكندر بعد انتصاره على داريوس ملك الفرس في خريف سنة ٣٣٣ ق. م. ، أن يسبطر وفناً قصيراً على شواطىء الخليج وما صافيها من شطآن مطلة على المحيط الهندي. وفي شتاه ٣٣٦ - ٣٣٥ق. م . ، أمر أحد قادة جيشه تيارخوس (Necrutos) أن يبحر موازياً للشاطئ، من نهر الهندوس إلى الخليج. وعلى رغم خطورة هذه الرحلة فإنها فشلت في إقامة اتصال فعلي مباشر بين الغرب والشرق ١٠٠٠.

ويعتقد نفيس أن ثمة ما يدعو إلى الاشتباه في أن أساطيل البطالسة في مصر لم تبحر إلى ما وراه المياه العربية، وأن رحلاتها في ذلك الزمن كانت قادرة، وكان البطالسة يشترون البضاعة الهندية في أسواق الهمن، تجنباً لمخاطر الإبحاد في أحالي البحار الشرقية. وقد سبقت العرب العماتية الإسكندر في المحيط الهندي، واستمر إبحارها هناك بعد فشل محاولته. وقيما بعد أجمع المحيط الهندي، واستمر إبحارها هناك بعد فشل محاولته. وقيما بعد أجمع هيسالوس البحار، وكاتب: الطواف حول البحر الإربتري، المجهول،

 <sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام، جد ٧، ص ٤، وانظر ٢٥، ٢٥، ٥٠ ٥٠، ٥٠ ويمكن تقدير المسافات على الخريطة طفأ لمقياسها، وحاه تقدير مماثل في: تعسير الطري، جد ١٥، ص ١٤٠٠

Somogyi: op.cit., p. 179 (1)

Nafia: op cit., pp. 224, 225 (Y)

<sup>.</sup> Salles, pp. 86 - 86 كالك , Anoni: Civil Relations..., p. 53 (٣)

والحاثارخيدس (Agatharchides) رئيس مكنة الإسكنده وكاتب رحنة لامولوس (Lambulus) على أن العرب كانوا تشار المحيط الهدي ومشارته. ويسب نقيس إلى بليني الذي عاش في الفرن الميلادي الأول، قوله إن العرب كانوا كراً في ساحل مالابار في الهند، وإنهم كانوا في سيلان من الكثرة ما جعلهم أسياد الساحل. وقد تسيَّدوا الموقف في المعبط حتى سبلان على الأقل في ذلك الوقت. وكانت هذه الحزيرة موضع الصالهم مع ماليزية والصين والمحارة الهنود الذين كانوا ينحرون شرقاً ١١٠، وقد مثل النجارة العرب بعد الإسلام يستحدمون الصنواري والأشرعة والسفن التي كانوا يستخدمونها قبل الإسلام، بيل قبل المسيح. ولذا فإن وصولهم إلى أفصى الشرق بعد الإسلام بالوسائل ذاتها، يدلّ على أنهم كانوا قادرين على الوصول بهذه السفل إلى ننك النحار قل الإسلام(٢)، وكان السنهاليون وهم كثرة السكان في سيلان يستون المسلمين اسماً يعني في لغنهم: البخارة، ويُستدلُ نفيس بهذا على أن السهاليين كانوا يؤكدون بذلك الصفة التي خلبت على العرب، في أنهم أول السَّارة الذين حملوا تحارة الهند. وقبال إنهم مسقوا في هذا القرس والهنبود والصينيين والمصويين والبونان والرومان، وأنهم الشعب الرحيد الذي كان مه بخارة وتجار في المحيط الهندي في آن، ونسب ذلك إلى موقعهم المعرامي. وارتأى أن أول ذكر لهم في الناريخ أشار إلى صفتهم تحاراً ومعارة، واعترض أبهم كانوا كذلك قبل إتيان المؤرخين الأوائل على ذكرهم(٣). وقد حنَّم ثنا رحَّالان صهيَّان من أوائل القرئين الخامس والسامع معد المهلاه روايات لرحلاتهما. وفي ذلك الرمن أيضاً كان النجار العرب يشطون في مستقرات تحارية على شواطيء آسية الجنوبية حتى سومطرة وجاوة(١).



٥ خريطة ٣٥ ـ ص ٥٩ (من أطلس تاريخ الإسلام) .

Natu up at , p 229 July , Periplus, pp. 28, 30, 31, 34 (1)

Ab. Abdul The Araba as bealarers, balante Calture, vol 44 (1981), Nr. 4, p. 211 (T) عثمان، شولى عد الفوى: تحارة المحط الهدى في عصر السيادة الإسلامية، سلسلة عالم المحرفة، الكويت، تموز/بوليو، ١٩٩٠، ص ١١٧ وما بعد.

<sup>,</sup> Nafie up est., pp. 223, 224 (7)

Nath: Had . p. 226 (8)

وربّ متسائل: لماذا ترك الفرس وهم على مقربة من الهند، يطلّون على شواطىء المحيط الهندي، أمر الإبحار والتجارة البحرية الشرقية للعرب في كثير من الحالات، على الرغم من تفرّقهم على العرب قوة وسلطاناً، وعلى الرغم من رغبتهم الأكيدة في السيطرة على تجارة الشرق؟

لم يكن الفرس يوماً أمة بحرية ذات شأن، وسيّان أكان هذا لافتقارهم إلى المراقىء المناسبة على الشواطىء الحنوبية المطلّة على المحبط الهندي، أم كان لافتقارهم إلى الوحدة السياسية والتماسك الإداري في أقاليمهم الحنوبية. لقد أبدى العرب في الخليج تفوّقاً حاسماً على الفرس في البحار. بل يقول قون في في مناسبان إن الحميريين ملكوا أفضل أسطول على شاطىء المحبط الهندي في القرون التي سبقت الإسلام مباشرة (١٠). ولذا تولّى العرب بأنفسهم شؤون الأسطول الفارسي. وأمكنوا للإمبراطورية الساسانية أن تُسيطر بواسطتهم على خطوط التجارة في الحليج وتنافس في المحر كلاً من بيرنطة والأحباش (٢)، حتى قال كرسماس الهندي في أواسط القرن الميلادي السادس، الذي بهمنا ها أكثر من القرون الأخرى، إن العرب كانوا العامل الأنشط في التجارة عبر سيلان (٢) وكان وجودهم في الجزيرة يجمل التجارة الهندية والتجارة الصينية معاً في متناول أيديهم (١٠).

ولم يكن إبحار العرب إلى إفريقية أقل نشاطاً من إبحارهم شرقاً، إذ كانوا يتجهون من البحر الأحر إلى شاطىء الحبشة ويصلون إلى سفالة (في الموزميق اليوم) ومرافىء جنوبي إفريقية. وكانت جزيرة زنحبار من متاجرهم، وكذلك مدخشقر. وقد وصف المسمودي هذه البلاد في مروح الذهب. أما السفن والبحارة فكان كثير منهم من سيراف. وقد انتمى المتارة إلى الأزد على

الخصوص، وكانت معطاتهم التي بلصدونها من سيراف وهمان، زيلم وعيذاب وسواكين وزنجبار وبربرة، وكانوا يرحمون مها بالذهب والمبر والضاعة الإفريقية الاعرى(١).

ولذا يمكن الفول إن العرب كانوا رواد النحارة النحرية في تلك المناطق فاستقرّوا في شواطىء المحيط الهدي، بل دحلوا الصين متاحرين منذ القرن الميلادي الثالث. ومعرفة العرب للنحار ظاهرة ولا شك في الشعر الجاهلي، ومنه ما يقوله طرفة بن العبد الذي عاش في أواجر الفرن السادس، في معلقته:

كَنَانٌ حُسلُوخ المسالكية فُسدة حسلاما سفين سالسواصف مِن فَهِ صَلَّالًا المسلَّمُ طَوْراً وَيَهْسَدِي صَلَّالًا المسلَّمُ طَوْراً وَيَهْسَدِي صَلَّالًا المسلَّمُ طَوْراً وَيَهْسَدِي صَلَّا لَهُ المُسلَّمُ المُسلِّمُ المُسلِّمُ المُسلِّمُ المُسلِّمُ المُسلَّمُ المُسلِّمُ المُسلِّمُ المُسلَّمُ المُسلَّمُ المُسلِّمُ المُسلِّمُ المُسلِّمُ المُسلَّمُ المُسلَّمُ المُسلِّمُ المُسلِمُ المُسلِّمُ المُسلِمُ المُسلِّمُ المُسلِمُ المُسلِّمُ المُسلِّمُ المُسلِّمُ المُسلِّمُ المُسلِّمُ المُسل

وقولُ شعر كهذا يتعلّر على شاعر لم يتصى النحر بنف. والندولية عي سقينة من موفا الحبشة الأكبر عدوليس أو أدوليس. لكن أهم الإشارات في هذا الشعر هي إشارته إلى سفن ابن يامن. وندل الإشارة على أن هذا البحل العربي الشهير كان يملك محمومة سعى. وقول الشاعر: عدولية أو من سفين ابن يامن، يوحي أنه يخمّن السفية أعي حبشة أم عربة. وقد ذكر امرق النيس ابن يامن هذا في إحدى قصائده. ولعمرو بن كلتوم أيضاً شعر في البحر يتىء بنشاط يحري عربي سابق للإسلام، إذ يلول:

مُسَكَّلُونَا النِّسرُ حَتَى صَالَى مُنَا وطهيرُ النحرِ نُسلَّهُ سُفِينَا (١)

Anani: op cit., p. 54 أيطر أيضاً Von Wissmann Himyar Ancient History..., p. 444 (1)

<sup>,</sup> Ali: op.cit., p. 212 (Y) , Nafis: op.cit., p. 225 (Y)

Subhi, J. Labib: Die Islamische Exponsion und das Piratennesen im Indischen Ozean, Der (E)

Nadovi, Sayyod Salaman Arab مروح الذهب: م أنظر المهرس يمر الربع وسمالة. وكدلك Navigation, Balanti Cuttors, vist 10, (1942), pp. 80, 81

<sup>(</sup>٣) الشنتمري: أشعار الشعراء السنة العاملين، دار الأعلى العديدة، بيروت، ١٩٧٩، جـ٣، ت ص ١٤٠، ٤١. وكذلك 211, 212 بعد بعد ٨٥. وفي ميران امري، الليس بينا شعر يُذكر شيخا ابن ياس، أنظر: ديران امري، الليس، تحقيق محمد أبو العصل إيراميم، دار المعارف المحمرة ١٩٥٨، ص ٥٧.

أما أقرى الدلائل في المصادر العربية الإسلامية على خوض العرب غمار البحر بكثرة ومعرفتهم للملاحة قبل الإسلام، فهو لا شك في ذلك القرآن الكريم. فالقرآن أنزل في بيئة حجازية، وقد حفل بالعبارات عن الملاحة والبحر والسفن، ولو لم يكن أهل مكة والمدينة ملمين بكل هذه العبارات ومعانيها، لما كان مقبولاً منطقياً أن يخاطبهم القرآن الكريم بها. وقد أحصينا في قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية الكلمات والعبارات التالية:

البحر: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البَحْرَ ﴾ (البقرة: ٥٠)، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالبَحْرِ ﴾ (الأنعام: ٥٩)، ﴿ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لِكَلِماتِ رَبِّي ﴾ (الكهف: ١٠٩)، ﴿ وَمَا يَسْتَوِي البَحْرَانِ ﴾ (فاطر: ١٢)، ﴿ حَتِّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ ﴾ (الرحمن: ١٩)، ﴿ وَإِذَا البِحَارُ سُجِرَتْ ﴾ (التكوير: ٣)، ﴿ وَالبَحْرُ يُمُدُّهُ مِنْ بَعِدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ (لقمان: ٢٧).

رَكِبَ: ﴿حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴾ (الكهف: ٧١)، ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ﴾ (العنكبوت: ٦٥) ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ ما تَرْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا﴾ تَرْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا﴾ (هود: ٤١).

السفينة: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَحْرِ ﴾ (الكهف: ٧٩)، ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ (الكهف: ٧٩)، ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ (العنكبوت: ١٥).

الفُلْك: ﴿ وَالفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي البَحْرِ ﴾ (البقرة: ١٦٤)، ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الفُلْكِ ﴾ (الأعراف: ٦٤)، ﴿ وَتَرَى الفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ (النحل: ١٤)، ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ (المؤمنون: ٢٧)، ﴿ وَسَخْرَ لَكُمُ الفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي البَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ (إبراهيم: ٣٧).

اليَم: ﴿فَأَغْرَفْنَاهُمْ في اليَمِّ ﴾ (الأعراف: ١٣٦)، ﴿أَنِ آقْذِفِيهِ في التَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ في التَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ في اليَّمِّ (طه: ٣٩)، ﴿فَغَشِيهُمْ مِنَ اليَّمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴾ (طه: ٧٨)، ﴿فَلْيُلْقِهِ اليَّمِّ لَسْفاً ﴾ (طه: ٩٧)، ﴿فَإِذَا

خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ في اليَمِّ (القصص: ٧)، ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ في اليَمِّ (القصص: ٤٠)، الذَّارِيات: ٤٠).

هذه الآيات ليست جميعاً دليلاً مباشِراً على أن المُخاطَبين ملمُون بالإبحار، وإن كانت وفرة الإشارة إلى البحر والسفن وما إليها تَدلُ على نحو غير مباشر على أن هذه الأمور كانت مألوفة لدى أبناء مكّة والمدينة الذين بأداهم القرآن بمخاطبتهم أولاً. لكن قوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾، ثم قوله: ﴿وَقَالُ الرَّكُمُ الفُلْكِ وَقوله: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تَرْكَبُونَ فِي البَحْرِ بَأَمْرِهِ تشير جميعاً إلى اغتماس مُباشِر في مهنة البحر والملاحة(١)، أو في السفر بحراً على الأقل.

### - ي - متى الإبحار إلى الهند؟

استخدم البحّارة العرب الرياح الموسمية في دفع سفنهم الشراعية إلى الهند وسيلان. والرياح الموسمية تقلب اتجاهها كل ستة أشهر تقريباً. فمن حزيران/ يونيو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، تكون الرياح الموسمية جنوبية غربية، تهب من جانب الشواطىء الإفريقية صوب شبه القارّة الهندية، ومن تشرين الثاني/ نوفمبر إلى آذار/ مارس تهب شمالية شرقية. ففي الربيع تأخذ الحرارة فوق سهول التبت في الارتفاع، فتتحول وجهة الرياح إلى شمال هذه السهول، وفي الخريف تبترد هذه البلاد وينجم من هذا أن رياحاً جافة من الشمال الشرقي تأخذ في الهبوب نحو جنوبي آسية والمحيط الهندي(٢). ويشير حوراني إلى أن

<sup>(</sup>۱) محمد إسماعيل إبراهيم: قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية، دار الفكر العربي، ١٩٦١. بلا مصدر. أنظر المواد: بحر، ركب، سفن، فلك، يمم. وكذلك: هداية الرحمن...، طبعة البنداق، المواد نفسها.

Periplus: pp. 45.. النظر في هذا الرياح الموسمية في الطواف حول البحر الاريتري، The New Encyclopaedia Britanni- وكذلك: Hourani: op.cit., pp. 26, 27. انظر في هذا 26. Darrell Haug Davis: The Earth وكذلك: . ca. (15th edition), Chicago, 1987, vol. 8: monsoon The Citizen's Atlas of the وانظر أيضاً: and Man, MacMillan, New York, 1943, p. 141 . World, 8th.ed., John Bartholomew and Son Itd., Edinburgh and London, 1944, p. 5 . Salles, p. 94

الرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الغربية تُحدث في المحيط نوءاً عالياً، لا تحدثه الرياح الموسمية الشتوية الشمالية الشرقية(١).

ويتخيّل المرء لأول وهلة أن العرب سافروا إلى الهند صيفاً ثم عادوا منها شتاءً، استناداً إلى اتَّجاه الرياح الموسمية. وهذا ما تخيَّله عددٌ من الباحثين في الواقع(٢). غير أن إجماع المصادر العربية على أن القوافل المكيّة إلى اليمن كانت في الشتاء فقط، يوفّر أول أسباب الشك في الإبحار الصيفي نحو الهند. ولتوضيح هذه المسألة سنفترض خطأ أن الرياح الصيفية كانت تأخذ السفن إلى الهند، والرياح الشتوية كانت تعود بها من هناك. وهذا هو الافتراض الذي يخطر بالبال إذا التزمنا وجهة الرياح وحدها في محاولة معرفة اتجاه الرحلات. وبناءً عليه، كان على قوافل مكة التي تصل إلى اليمن في الشتاء حين تكون الرياح مقبلة بالسفن من الهند، أن تستقبل عندئذ بضاعة الهند وسيلان. ولكن إذا كانت السفن تبحر إلى الهند مع الربح الموسمية الجنوبية الغربية، فهذا يعنى أن القوافل التي تأتى إلى اليمن بالبضاعة المعدّة للتصدير إلى الهند، كان يجب أن تأتى إلى اليمن في الصيف. ولم يكن ثمة رحلة صيف إلى اليمن حسبما تقول المصادر الإسلامية. فهل كان المكيون يستوردون فقط من الهند وسيلان ولا يصدّرون؟ إن نفيس يؤكد أن التجار العرب كانوا بصدّرون إلى سيلان الأدوات المعدنية، ومصدرها اليمن والشام على ما أسلفنا، والملابس من الأدم والقطن والصوف، ومصدرها الجزيرة العربية والشام أيضاً والخمور من العراق(٣). فمتى كانت القوافل تُحضر هذه البضاعة للتصدير؟ إن رحلة الشتاء إلى اليمن تعني أن السفن تكون حينئذ مقبلة من الهند، لا مدبرة. فهل كانت البضاعة المكيّة المعدّة

للتصدير تُخزن في اليمن في الشتاء، إلى أن يحين موعد تصديرها في الصيف؟ إن هذا احتمال ضعيف، لأن المصادر لم تأتِ أطلاقاً على ذِكر أي شيء من هذا. أما الاحتمال الثاني الذي لا يبدو منطقياً للوهلة الأولى، فهو أن السفن لم تكن تَقبل من الهند فقط، بل كانت تُبحر إليها كذلك في الشتاء. وقد أكد فيليه هذا الأمر بقوله إن الافتراض أن السفن كانت تُقبل مع الرياح الشمالية الشرقية وتدبر مع الرياح الجنوبية الغربية افتراض متسرّع، إذ ان الصيف موسم سيّىءً جداً للإبحار في المحيط الهندي، وكان على البحارة والتجار أن يستخدموا موسم الشتاء للإبحار في الاتجاهين والعودة إلى مرفأ الأمان قبل بداية الصيف وأنوائه العاصفة. وكان هذا بالضبط ما يفعله البحارة العرب والفرس والهنود على الدوام. ولكن كيف للسفينة المسافرة من عدن أن تدفعها رياح شمالية شرقية إلى الهند؟ إن ساحل مالابار الغنى بالتوابل على الشواطيء الغربية للهند يُدرَك من عدن بالإبحار شرقاً مع ميل إلى الجنوب. وأما بلوغ شواطيء كاتش وكاتياوار الهندية فيتطّلب الإبحار شرقاً مع ميل قليل إلى الشمال. وفي هذه الحالات جميعاً تهب الريح في الشتاء من جانب السفينة الأمامي الأيسر، لا من خلفها. فهل يمكن لسفينة شراعية أن تبحر عكس الريح؟ إن المركب الشراعي العربي المسمَّى الدُّهُو، وهو يُستخدم الشراع المثلث، يستطيع السفر تقريباً في عكس اتجاه الريح، إذا تجنُّب الاتَّجاه المعاكس للريح تماماً وحاد عن هذا الاتجاه بضع درجات يَمنةً أو يُسرة. وقد تفوّق هذا المركب في الأزمنة القديمة على كل المراكب الأخرى التي كانت تستخدم الأشرعة المستطيلة، لأنه كان يستطيع السفر في أي وقت إلى أي اتَّجاه تقريباً دون أن يحتاج إلى انتظار ريح مؤاتية. ولذا كان التجّار العرب يسافرون إلى الهند وسيلان في الشتاء في مواجهة الريح الموسمية غير المؤاتية لتجنب أنواء الصيف العاتية حين تكون الريح الموسمية مؤاتبة في اتجاهها. فإذا أفرغوا حمولة سفنهم في الأسواق الهندية والسيلانية واشتروا البضاعة التى يبتغون عادوا أدراجهم مسرعين وقد أخذت الريح بأشرعتهم أي مأخذ(١). وشرح حوراني بالوصف والرسم البياني كيف كانت سفن العرب

<sup>(</sup>١) أنظر في هذا، 27 - 42 . Hourani: op.cit., pp. 24 - 27. وانظر كذلك . Hourani: op.cit., pp. 24 - 27. وانظر في هذا، 1902 . Hourani: op.cit., pp. 24 - 27. وانظر في هذا، 1904 - 1964, vol. 6: mousson . وقد لاحظ صاحب والطواف حول البحر الاريتري، أن رياح الصيف الجنوبية الغربية أخطر لكنها أسرع دفعاً للسفن إلى Periplus: p. 38.

<sup>(</sup>٢) منهم Subhi: op.cit., p. 147

Nafis: op.cit., p. 240 (\*)

<sup>(</sup>١) Villiers: op.cit., pp. 56, 57 . من المحبط الهندي . . . ، ص ١٢٦، ١٢٧. أما

هذه تسافر إلى الهند مستخدمة قوة الربح المعاكسة والشراع المثلث وتغيير اتجاه السفينة(١).

المُشْمَالية الشرقية المعاكسة، إذ قال إن أغنية «الحرب بين سيو وآمو» التي تتحدث عن سيد سيد الآتي من الجنوب، أي من زنجبار إلى شواطىء كينية الحالية، عُمْنَ أحد مقاطعها:

## وهو بنفسه سيحضر مع رياح الشمال الموسمية<sup>(٢)</sup>

ألشتوية والصيفية، وقال إن مبدأ البحارة القديم مع الأمواج هو: مع سكون البحر ينشط البحارة، ومع نشاط البحر يُسكن البحارة (٣).

ورُغم ذلك يقول غيبون إنه دكان يُبحر عند الانقلاب الصيفي في شهر حزيران/ يونيو من كل عام أسطول [روماني] من مائة وعشرين سفينة من ميناء ميوس هرمز (Myos Hormus) في مصر عبر البحر الأحمر، ثم تدفعه الرياح الموسمية، فيقطع المحيط في أربعين يوماً، حتى يُلقي مراسيه في ساحل مَلَبار أو جزيرة سيلان. وفي هذه الأسواق كان يرقب وصوله التجار في أقصى أطراف آسية، وكان من المقرر أن تعود السفن المصريّة أدراجها في شهر كانون الأول/ ديسمبر أو كانون الثاني/ يناير (3). والواقع أن غيبون كان محقاً لأن الرومان

و عن خزن بضائع التجارة الشرقية فلم نعثر إلا على نص في «الطواف حول البحر الإريتري» المن يشير إلى تخزين اللبان في حضرموت. Periplus: p 33.

(١) Hourani: op.cit., pp.109.110. واتفق روجيه وسال على أن العرب سافروا إلى الهند بواسطة الرياح الموسمية الشتوية الشمالية الشرقية. وفصّل روجيه في أنواع السفن والأشرعة التي Salles: p. 78 , 73, 74

Prins, A.H.J.: Sailing from Lamu, Assen, 1965, p. 70 (Y)

Prins: ibid., p. 19 (Y)

(٤) غيبون: المصدر السابق، جـ ١، ص ١١٠، ١١١.



\* خريطة ٣٧ ـ ص ٦١ (من أطلس تاريخ الإسلام).

والبيزنطيين سافروا فعلاً إلى الهند في الصيف، لا الشتاء، مستخدمين الرياح الجنوبية الغربية. ويؤكد حوراني هذا الأمر، إذ يجعل تاريخ البحار اليوناني المستكشف هيبالوس سنة ٩٠ قبل الميلاد على أقدم تقدير، ويبيّن استناداً إلى رواية «الطواف حول البحر الإريتري» أن هيبالوس غادر مصر في تمّوز واستخدم الرياح الموسمية الخطرة. وصفة الريح الخطرة في الرياح الموسمية لا تنطبق إلا على الرياح الصيفية. ويقول حوراني إن رحلة هيبالوس التي وصفت بأنها اكتشاف، لا يمكن أن تكون اكتشاف إلا إذا استحدثت أسلوباً جديداً للإبحار إلى الهند. وهذا الأسلوب هو السفر صيفاً حين كان البحّارة قبله، وحتى بعده، يبحرون إلى الهند شتاءً فقط(۱).

ولكن كيف ولماذا استطاع الرومان استخدام الرياح الموسمية الصيفية الخطرة، وأحجم غيرهم عن استخدامها؟ لقد كانت سفن الرومان واليونان قوية البنيان، مجمّعة بمسامير من حديد، أما سفن العرب فكانت تُجمّع وتُشَدّ بألياف الشجر. وكان الدُّهو ملائماً جداً للسفر في بحر هاديء وأمواج ساكنة. ولو استُخدم في البحار العاتية لتفكك. وليس محتملًا على الإطلاق أن يكون العرب قد أبحروا يوماً بسفنهم هذه في رياح جنوبية غربية، إلا إذا اتَّبعوا الشواطيء في الخليج وجنوب بلاد فارس وسواحل السند. وقد تساءل حوارني، لماذا إذن لم يعتمد العرب أسلوب اليونان في بناء السفن بعدما بيّن هيبالوس أن الإبحار فيها صيفاً إلى الهند ممكن. وقال إن البحّارة في المعتاد محافظون. ولعلهم افتقروا أيضاً إلى الحديد ونوع الأخشاب لصنع سفن مثل سفن الرومان والبيزنطيين. إن مكوث البحّارة الرومان واليونان لم يدم طويلًا في مياه المحيط الهندي. ولعل البحّارة العرب لم يروا في سفن الروم تحدّياً خطيراً لهم حتى يبدّلوا أساليب عملهم. ولا شك في أن إبحار الرومان واليونان في المحيط الهندي قلُّص تجارة العرب البحرية هذه بعض الوقت، ولكنه لم يوقفها. والراجح أن سفن العرب والروم عملت معاً في نقل تجارة الشرق لأن الرومان والبيزنطيين لم يمتلكوا يوماً في المحيط الهندي الأسطول الكافي لنقل كل تجارة الشرق إلى أسواق

الغرب(١). فلجميع هذه الأسباب حافظ البحّارة العرب على الدُّهو المشدود بالألياف، وسافروا إلى الهند شتاء طوال الحقب السابقة للإسلام على الأقل.

### ـ ك ـ سرعة الرحلة إلى الهند

ظل العرب بعد الإسلام يشترون في الإجمال من الهند وسيلان البضاعة الشرقية التي كانوا يشترونها قبل الإسلام، بسبب عدم تبدَّل الحاجات تبدلًا كبيراً. ولم تتبدل وسائل انتقالهم إلى الهند بحراً. ولذا فإنهم قصدوا المتاجر نفسها على الأرجح، في أوقاتٍ تدعونا كل الأسباب إلى الاعتقاد إنها لم تَزدُ على ما كانوا يستغرقونه في السفر قبل الإسلام، ولم تَنقُص عنه. وقد قصد التجّار المسلمون، وأسلافهم ولا شك، مرفأ كشبات القريب من الخليج، ثم موانيء بلوخستان والسند وغوجرات وكاتياوار وشاطىء مالابار ومقاطعة مدراس في جنوب الهند وكلكوتة، ثم وصلوا إلى تشيتاغونغ وهي في بلاد البنغال اليوم، وكانوا يسمُّونها سُجَم. ومن هناك كان تجّار المسلمين يدخلون بحر الصين من سيام. ولكن مراكزهم المهمة كانت في غوجرات والسند، وهي مناطق أصبحت إسلامية. وكان الفلفل يباع على الخصوص في سواحل مالابار وهي الجانب الغربي من طرف الهند الجنوبي(٢). ولا بد من الاعتقاد أن عوامل عديدة جعلت العرب بعد الإسلام يبحرون شرقاً أبعد مما كانوا يبحرون قبل الإسلام. ذلك أن فتوحاتهم في شبه القارّة الهندية جعلت السفر إلى الصين ميسوراً جداً بسبب قرب المسافات. كذلك كان ظهور الإسلام في جزيرة العرب إيذاناً بحلول السلام بين قبائل العرب، فلم تعد قوافل التجارة تحتاج إلى الأمن الذي وفَّرته الأشهر الحُرُم ووقّره الإيلاف قبل الإسلام. ولذا أصبح التجّار المسلمون غير مرتهنين لمواعيد معيَّنة في السنة، وأضحى وغولهم في متاجر الشرق وقفاً فقط على طموحهم في تجارتهم وحده، فيما كانوا قبل الإسلام مضطرّين إلى العودة في مواعيد معيّنة

<sup>,</sup> Hourani: op.cit. pp. 24 - 26 وانظر Periplus: p. 27 (١)

<sup>(</sup>١) أكد صاحب «الطواف حول البحر الإريتري» أن العرب لم يستعملوا إلا الزوارق المشدودة بالياف. Periplus: pp. 28, 36. وناقش عثمان هذه المسألة في كتابه: تجارة المحيط الهندي... ص ١١٩ ـ ١٢٦.

<sup>.</sup> Husein: op.cit., p. 116 وكذلك Nadavi: op.cit., p. 80 (٢)

من كتاب: 77 p. 37, 1951, p. 37 elinceton University Press, 1951, p. 37

لملاقاة قوافل الشتاء المكية التي كانت تنتظر تجارة الشرق في اليمن لنقلها إلى أسواق بيزنطة. وعلى هذا الأساس يمكن القول إن تجار العرب قبل الإسلام كانوا يعتمدون على سيلان مخزناً لتجارة الصين أكثر مما اعتمد حفدتهم المسلمون، للأسباب التي أنف ذكرها. ذلك أن سيلان كانت تكفيهم مؤونة السفر إلى الصين بعيد المنال شديد المخاطر قبل الإسلام. وكان لا يؤخّر التجار العرب عن إدراك موعد رحيل قافلة الشتاء المكية من اليمن إلى الشمال فقط، بل كان يؤخرهم أيضاً عن العودة قبل هبوب الرياح الموسمية الصيفية الخطرة.

لقد نقل عن مسافر مسلم في القرن الهجري الثالث أن الرحلة من مسقط إلى سواحل الهند تستغرق شهراً (۱). وأثبت المسعودي في مروج الذهب أن السفر إلى الهند حتى بعد الإسلام، إنما كان في أواخر شهر تشرين الثاني / نوفمبر وأوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر. وقلّما كانت السفن تبحر إلى الهند في حزيران/ يونيو. وكان السفر يستغرق من مسقط إلى كولام مالي في ساحل مالابار، جنوبي الهند، شهراً كاملاً حسبما جاء في كتاب أخبار الصين والهند. وقد احتسب حوراني الرحلة ذهاباً وإياباً، وأدرج الوصول إلى الصين ضمن الرحلة، مما جعلها تستغرق سنة ونصف سنة، على الرغم من أنه يرجّح في موضع آخر أن سفن الصين كانت تلاقي السفن الآتية من غرب المحيط الهندي في سيلان. وهو يقول حتى في موضع ثالث إن سيلان كانت مخزن التجارة في سيلان. وهو يقول حتى في موضع ثالث إن سيلان كانت مخزن التجارة نبحر حتى سيلان، وكان الفرس والأحباش يتسلّمون منها البضاعة للإبحار بها تبحر حتى سيلان، وكان الفرس والأحباش يتسلّمون منها البضاعة للإبحار بها غياً (۲).

وقد أمكن احتساب سرعة الإبحار بالرياح الموسميّة في المحيط الهندي،

<sup>.</sup> Nadavi: op.cit., p. 79 (1)

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب...، جـ ١، ص ١٧٤، ١٧٥. وانظر أيضاً ,٢٥ , 38, 40, 74 إلى الملاحة إلى الملاحة إلى الملاحة إلى الملاحة إلى الهند حسب رواية وأخبار الصين والهند، وإبن خرداذبه وبزرج.

بفضل الوصف الذي ورد على كتاب برينز: «الإبحار من لامو»، إذ جاء فيه أن السفن تقطع المسافة بين لامو ومومباسة، وهي مائتا ميل، في أربعة أيام. وهو يعني بالتأكيد أميالاً بحرية. فإذا افترضنا أن سرعة السفينة الشراعية على مقربة من سواحل إفريقية الشرقية، وهي تندفع بالريح الموسمية الشتوية الضاربة في شراعها من الجانب الأيمن الأمامي، هي خمسون ميلاً بحرياً في اليوم، فإن حساب الرحلة من عدن إلى سيلان يصبح كما يلى:

المسافة من عدن إلى سيلان: ٣٩٠٠ كيلومتراً تقريباً أي نحو ٢١٠٥ أميال بحرية.

٢١٠٥: ٢١٠٥ يوماً تقريباً.

ونلاحظ في صدد الرحلة من عدن إلى سيلان عدداً من العوامل تجعل القول إن شهراً يكفي للوصول إلى الهند وسيلان قولاً معتدلاً ومعقولاً. فالخط البحري بين عدن وسواحل الهند أقرب كثيراً من سواحل إفريقية إلى مصدر الرياح الموسمية على مرتفعات القارة الأسيوية. وهذا يفترض أن الرياح إذن على هذا الخط أقوى منها عند سواحل إفريقية. وقد لاحظ برينز ذلك(۱)، حتى أكد أن معدل سرعة السفن بين مومباسة وعدن، مع توقف في مقديشو، يبلغ مائة ميل لا خمسين(۲). كذلك نلاحظ أن السير من عدن إلى سيلان يميل عن الاتجاه الشرقي إلى الجنوب. وهذا يجعل زاوية الريح على محور السفن المتجهة إلى سيلان تزيد على خس وأربعين درجة، وهي زاوية جيدة إذا ما قورنت بزاوية بحور السفر من مومباسة إلى عدن. وهذا عامل آخر يحفزنا على القول إن الشهر الذي قيل إن الرحلات إلى الهند كانت تستغرقه، لا يكفي للرحلات الذاهبة من مسقط فقط، بل ربما من عدن أيضاً.

ولمّا كان موسم الرياح الشمالية الشرقية يستمر نحواً من حمسة أشهر أو ستة أشهر، ففي إمكاننا أن نتصور قدرة السفن على الإبحار من عدن إلى الهند

أو سيلان، وتبادل البضاعة، والعودة إلى عدن، ضمن الموسم الشتوي ذاته، حتى لو لم نأخذ في حسباننا أن رحلة الإياب أسرع من رحلة الذهاب، لأن الرياح تدفع السفن من الخلف وهي مقبلة من الهند في الشتاء(١). كذلك لا بد من أن نلاحظ أن السفن المبحرة إلى سيلان تستطيع أن تكون أسرع من تلك المبحرة إلى الهند، لأن زاوية مواجهتها للريح الموسمية أكبر، لكن هذا التأخير النسبي تعوضه السفن في إيابها من الهند، لأن اتجاه الريح الضاربة في مؤخرة السفينة في رحلة العودة يكون أقرب إلى محور السفينة العائدة من الهند، منه إلى محور السفينة العائدة من الهند، منه إلى محور السفينة العائدة من سيلان(١).

ولكن، لا نتصورن أن السفن كانت تسافر إلى الهند ثم تعود، أو تسافر إلى سيلان مباشرة. فلعل طول الموسم الشتوي كان يسمح لها بالسفر إلى عدد من المحطات في رحلة واحدة، فتعود بعدئذ إلى عدن أو مسقط أو الخليج، محمّلة بالبضاعة المطلوبة، قبل أن تهب رياح الصيف الموسمية العاتية.

Prins: op.cit., p. 20 (1)

<sup>,</sup> Prins: ibid., p. 14 (Y)

<sup>.</sup> Villiers: op.cit., p. 57 (1)

<sup>(</sup>٢) وضع حوراني ثبتاً لبعض المسافات وما يستغرقه اجتيازها، وهو لا يناقض تقديراتنا: :Hourani op.cit., p. 111

# الفصل الخامس الإيلاف ومؤسّساته

أولاً: الوظائف المكيّة

المؤسس المؤسس

A Maria

6 1 L

in the state of the

i king in

is not.

A. Car

and the

عسكرية. ولم تكن حتى دولة متوسطة مثل مملكة حمير أو مملكة الأنباط لتهابها القبائل وترضح لحكمها. بل لم تكن في قوة مملكة الحيرة أو مملكة الغساسنة القبائل وترضح لحكمها. بل لم تكن في قوة مملكة الحيرة أو مملكة الغساسنة لتجنّد الأعراب في خدمتها. ولكنها كانت طامحة إلى مهمة تحتاج إلى نمط من أنماط القوة المذكورة، أو تحتاج إلى أسلوب آخر مبتكر، يُجلّ السلام على طرق تجارتها ويحمي مقر هذه التجارة وقيادتها، من غير قوة عسكرية متفرّغة. وهذا الأسلوب الآخر الساعي إلى التجارة في ظل السلام غير المسلّح، يبدو ربما فكرة غير مضمونة. فالسلام الذي لم تَحْمِه قوة عسكرية، لا بد وأنه كان سلاماً غير مستقر، والتجارة التي سارت في ظله تجارة غير مضمونة. لكن ما حدث في مستقر، والتجارة التي سارت في ظله تجارة غير مضمونة. لكن ما حدث في ألواقع كان مخالفاً للمعهود. إذ أن القوة العسكرية التي امتلكتها الدولتان الكبريان خطوطها الكبرى، حين استطاعت قريش أن تحمي تجارتها، لا بالقوة العسكرية، خطوطها الكبرى، حين استطاعت قريش أن تحمي تجارتها، لا بالقوة العسكرية، وكانت تفتقر إليها، بل بالمؤسسات المختلفة التي أنشئت شيئاً فشيئاً حول هذه التجارة ومن أجلها.

ولا بد، قبل معالجة التفاصيل، من الإشارة بلا لبس ولا غموض، إلى أن بعض هذه المؤسسات سبق نشوء الإيلاف. وليس في مَكِنتنا إذن أن ندّعي أن

نظام النسيء أو نظام الأحلاف أو الأشهر الحرم مثلاً قد ظهرت في إثر الإيلاف التكملته وتنظيم مختلف جوانبه. لكن الإيلاف القرشي، على نحو ما سنبين فيما يلي، استطاع أن يتكيف مع المؤسسات الدينية والاجتماعية التي كانت قائمة في مكة، وأن يُدرجها في منظومته، وأن يُضيف إليها مؤسسات أخرى مشل الحماسة، لتنتظم معاً في تشكيل ديني وسياسي واقتصادي واسع انصهرت فيه جهود القبائل العربية، من غير قسر أو قهر عسكري. فكان الانتظام الديني والسياسي والاقتصادي هذا أضمن للتجارة المكية وقوافلها من أية قوة عسكرية يمكن أن تمتلكها أية دولة. وقد كانت هذه المؤسسات مبعث إعجاب بعبقرية القيادات القرشية وتنوع الأساليب التي اتبعتها بمرونة وحنكة وحكمة جعلت التجارة المكية تواصل عملها بسلام ومثابرة وثبات في وسط منطقة اصطفقت أطرافها في حروب ضروس، عطلت التجارة الدولية على جميع الخطوط، إلا

ومن المؤسسات التي اصطلحنا على تسميتها مؤسسات الإيلاف رُغم نشوء بعضها قبل نشوء الإيلاف نفسه، تلك التي أحياها قصي بعد استيلائه على مكة. فعلى الرغم من أن البيت الحرام كان محجّة تؤوب إليها العرب منذ أيام خزاعة على الأقل، على ما تقوله جميع المصادر الإسلامية التاريخية، فإن هذه المصادر قلما تذكر شيئاً عن الرفادة أو السقاية أو الأشهر الحرم وما إليها قبل عهد قصي بن كلاب. فما قبله يلفّه ضباب يصعب على المدقّق اختراقه بمقدار ولو مقبول من الدقة التاريخية الجديرة ببعض الثقة. وحتى قصي نفسه لم يحظ بقبول كل المؤرخين أنه شخص حقيقي. وقد استند هارتمان في مقالته عن قصي، الى نص نبطي ورد عليه اسمه، ليقول إن قصياً كان شبه معبود عربي قديم، انتقلت عبادته من الأنباط إلى مكّة مع دخول قريش في المدينة (٢). وأضاف هارتمان أن قصياً شخص أسطوري مثل كنانة وقريش، وأن أسطورته دخلت مكة نحو سنة

و ٢٠٠٠ . تقريباً. لكن قصر سلسلة النسب التي تربط الرسول بقصي (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ)، بالمقارنة مع سلاسل النسب الطويلة التي حرص العرب على حفظها ومعرفتها ربما أكثر من حرص أي شعب آخر عليها، تدفعنا إلى الشك في نظرية هارتمان، خصوصاً وأن قصياً كان بموجّب هذه السلسلة، والد جد عبد المطلب، جدّ الرسول الذي ربّاه بضع سنوات في كنفه. وليس من شك في أن بين شيوخ مكة الذين أدركوا الإسلام، من عاصر عبد المطلب وغيره، ممن رَوَّوا تواريخ أنسابهم القريبة. ولم يكن متعذراً أن تُحفظ ذكريات عمرها قرن ونصف قرن أو حتى قرنان حفظاً معقولاً، على رغم أن الذكريات بهتت وغمضت لانها تنوقلت برواية كابر عن كابر، حتى تسنّى لها من يكتبها بعد ظهور الإسلام.

لم يتفق كثرة الباحثين مع هارتمان في مقالته هذه، بل ارتأى عدد منهم أن قصي بن كلاب إنما كان شخصاً حقيقباً، فقال بيترز إنه استولى على مكة مع رجاله فيما بين سنتي ٠٠٠ و٢٥٩م، تقريباً. وارتأى حمور أن قصيًا وُلد سنة تقديرنا فيما سلف. ولكن أيا تكن حقيقة أمر قصي تظل قصته في المصادر العربية الإسلامية ذات دلالة تاريخية، لأنها في أية حال تعبر عن مفهوم القرشيين للاستيلاء على مكة وما يعنيه هذا الاستيلاء من وظائف ومهام يضطلع بها القوم لتنظيم الحياة السياسية ولتنظيم القيام على الحرم وخدمته. ولقد سبقت الإشارة الى قصة استيلاء قصي على البيت وإخراجه خزاعة. لكن التدقيق في نصوص الروايات العربية يبين لنا بوضوح ما كانت أغراض قصي من هذا الاستيلاء. فيقول ابن هشام في السيرة: «فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة». فالمسألة كانت إذن مسألة استيلاء على إدارة شؤون الكعبة. وهذا مؤكد في غير موضع من السيرة، إذ نازع قصي صوفة في أنها كانت أول من يرمي الجمار في مِنْي «فاتاهم قصيّ بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنانة

<sup>(</sup>١) Simon: Ḥums Ilāf..., p. 230 وبيضون: الحجاز...، ص ٧٨. ويتحدث بيضون عن أمن الإيلاف لا الأمن المفروض عسكرياً.

<sup>.</sup> Hartman, Martin: Qusaij, Zeitschrift für Assyriologie, XXVII (1912), ss. 45, 46 (٢)

<sup>(</sup>۱) Peters: The Commerce of Mecca..., p. 11 (۱). وحتور: المرجع السابق، ص ۳۱، ۳۲. وكذلك بيضون: الحجاز...، ص ۳۱، ۳۷.

وقُضاعة عند العقبة، فقال: لَنحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه، فاقتتل الناس قتالاً شديداً ثم انهزمت صوفة، وغلبهم قصيّ على ما كان بأيديهم من ذلك». ويوالي ابن هشام رواية الواقعة إذ يقول: «وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصيّ وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة، وأنه سيحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة». وبعد القتال والتحكيم قضى الحكم: «بأن قُصيًّا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة... وأن يُخلّى بين قُصيّ وبين الكعبة ومكّة»(١).

ثم يقول ابن هشام: «فولي قصي البيتَ وأمرَ مكّة... إلا أنه قد أقرّ للعرب ما كانوا عليه، وذلك أنه كان يراه ديناً في نفسه لا ينبغي تغييره، فأقرّ آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه... فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكاً أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة كله»(٢).

لقد كان واضحاً تماماً في الروايات الإسلامية (وهي إذا افترضنا أنها لم تعبّر عن واقعات تاريخية فهي على الأقل تعبّر عن مفهوم القرشيين للسلطة في مكة) أن ولاية البيت ومفتاح الكعبة والمؤسسات المواكبة لهذه الولاية هي التي كانت موضع الصراع<sup>(٣)</sup>. وإذا أخذنا قول ابن هشام: «فأقر آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه» على أنه يثبت أن النسيء والإجازة من عرفات والمزدلفة كانت قائمة قبل قصيّ، فإن أمر المؤسسات الأخرى كالحجابة والسقاية والرفادة ليس واضحاً تماماً. وقد يكون بعضها سابقاً وقد لا يكون. إلا أن عصر قصي، وهو في رأينا أوائل القرن الميلادي الخامس، كان عصراً تأسيسياً مهماً للتنظيم الذي نشأ وتطور حول الحرم المكي في الجانبين التجاري

والديني معاً لأنه على الأقل طور وظائف القيام على خدمة الحرم المكي، وربما استحدث وظائف. ذلك معرفته وقف على معرفة ما كان قبله، وهو غير ميسور الآن.

#### ـ ب ـ علاقة قصى بالتجارة

هل استولى قصيّ على خط التجارة المارّ عبر مكة، وهل كان ذا طموح تجاري ما؟ لقد أخطأ سيمون حين قال إن المصادر لا تذكر شيئاً عن نشاط قصيّ التجاري. صحيح أن معظم ما لدينا من مصادر إسلامية لا يحفل بكثير عن هذا النشاط، لكنّ ثمة نصاً مهماً في «منمّق» ابن حبيب يؤكد أن السيطرة على الخط التجاري عبر الجزيرة أو في الحجاز على الأقل، لم تكن فكرة غائبة عن ذهن قصي. فيقول ابن حبيب: «وكان أول مال أصابه قصيّ بن كلاب أنه كان رجل من عظماء الحبشة أقبل إلى مكة بتجارة فباعها ثم انصرف يريد أهله فتبعه قصيّ وقتله وأخذ ماله»(١). فلو أخذ قصيّ بظاهر النص لبدا لغير المدقّق وكأنه نوع من قطّاع الطرق، يَغصِب الناس مالهم وهم عزّل في البراري. لكن المشروع السياسي الذي بدا قصيّ مصمّماً على تحقيقه في مكة ومن خلالها، لم يكن شأنه نفي التهمة فقط، عن هذا المؤسس، بل إضفاء أبعاد جديدة أيضاً على المهمة الموكلة إلى المؤسسات التي أنشاها في مكة. فهل أراد الرجل تأسيس تجارة مكيّة مستقلة؟

يقول سيمون إن معظم المصادر الإسلامية تربط ظهور مكة بقيام التجارة عبرها، ربط السبب بالنتيجة، على أن التجارة هي النشاط الاقتصادي الأول في المدينة. ولذا حاول بعض الدارسين أن ينسبوا إلى قصي أنه نظّم هذه التجارة. واعتمد سيمون تاريخين محتملين لزمن قصي، وانتهى إلى أن مكة لم تكن تستطيع عندئذ أن تمتلك أي تجارة مستقلة، فلا في زمن بهرام الخامس ملك الفرس (٤٣٠ ـ ٤٤٠م.) ولا في عهد فيروز بن يزدجرد (٤٥٧ ـ ٤٨٣م.) كانت مكة في رأيه قادرة على تسيير تجارة مستقلة، لأن اليمن في ذلك الزمن كان

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: جـ ۱، ص ١٣٠، ١٣٥، ١٣٦. وراجع كذلك قصة قصي في المنمّق، ص ١٤ - ١٩، ٨٢- ٨٤. عن صوفة أنظر الأزرقي: ص ١٢٨. ١٢٩.

 <sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ١٣٦، ١٣٧. وقارن الاندلسي: نشوة الطرب، ٣٢٣\_ ٣٢٥.
 والبلاذري: أنساب الاشراف، تحقيق حميدالله، ص ٤٩ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا المحبّر، ص ١٦٤، ١٦٥. وسيرة ابن هشام، جـ١، ص ١٣٥ وما بعد. والأندلسي: نشوة الطرب، ص ٢١٣ . ٢١٥. والأندلسي: نشوة الطرب، ص ٢١٣ ـ ٢١٥. و

<sup>(</sup>١) المنمّق، ص ١٨.

يسيطر على طريق البخور ويسيّر عليها تجارته. وافترض سيمون أن استقلال اليمن يعني سيطرته على تجارة القوافل عبر جزيرة العرب، وأن ضياع هذا الاستقلال بالاحتلال الحبشي، أنهى سيطرة اليمن على تجارة القوافل(١). ولا شك في أن بعض ما ارتآه سيمون صحيح، لكنه أخطأ فيما يلى:

- أن تأسيس تجارة مكية مستقلة يعني تأسيس تجارة مكية دولية، وهذا غير صحيح، لأن التجارة المكية ظلت على الأرجح مستقلة ومحلية، وربما نقلت اللّبان من اليمن، حتى نشأ الإيلاف في أوائل القرن السادس، فاتسعت هذه التجارة عندئذ لتشمل البضاعة الآتية من أسواق الشرق إلى أسواق الغرب. وهذا يعني أن قصياً كان يستطيع أن يُنشىء لمكة تجارتها المحلية أو شبه المحلية المستقلة دون أن يتعارض هذا مع سيطرة اليمن على تجارة الشرق الدولية.

- أن تجارة اليمن وتجارة مكة تعارضتا بالضرورة. والحق أن المصادر تحفل بالإشارات إلى أن المكّين تعاونوا مع اليمنيين في حقب مختلفة آخرها الوفود القرشيّة التي جاءت إلى سيف بن ذي يزن لتهنئه على انتصاره. فاليمن في معظم حقب التاريخ، وباقي الدول المجاورة للصحراء العربية، لم تستطع أن تفرض سلطانها بالقوة العسكرية على قبائل العرب، وكانت تُصانِعهم وتتخذهم حلفاء وشركاء. وأغلب الظن أن تأسيس تجارة مكيّة مستقلة في عصر قصيّ لم يكن غرضه ولا كان طموحه الاستيلاء على خط التجارة الدولية من اليمن حتى الشام، بل في أقصى الحدود، تنشيط التجارة المحلية وتحسين الحصة المكية، من الأسواق والمواسم السنوية، وتعزيز المهمة التي كانت تضطلع بها قريش على ما يبدو، في نقل اللبان اليمنى إلى أسواق بيزنطة.

- إن سيمون لم يلحظ أن ما كان يجري في اليمن في النصف الأول من القرن الخامس يعزّز الاعتقاد أن قصياً كان فعلاً مهتماً بإنشاء تجارة مكيّة، وأنه نقل ربّما بعض ولائه إلى ملوك اليمن. ففي ذلك العصر كان أسعد أبو كرب قد طرد النفوذ الحبشي من اليمن وأقام حكم الحميريين اليهود، على ما سلف في:

والصراع في جنوب الجزيرة العربية، أعلاه. وفي المقابل كان قصي يستولي على مكة بمعونة قيصر، إذا صح قول ابن قتية الشهير. ولكن ما الذي يحدو قصياً، وهو حليف محتملً لقيصر، وقد نصرته قبائل عذرة المعروفة بميلها إلى الروم، على الإشاحة عن قيصر ومماشاة الحميريين؟ إن التاريخ حافل بمثل هذه الحوادث السياسية. فمن يسعى إلى السلطة يُغدق الوعود ويتوسّل العون حيثما تيسّر. أما إذا استوى على عرشه فإن الحسابات تختلف. ويؤكد حدوث انقلاب قصي هذا أن وأول مال أصابه كان من ورجل من عظماء الحبشة». والحبشة هم حلفاء بيزنطة، وهم الذين طردهم أسعد أبو كرب من اليمن. والتاجر الذي قتله قصي لم يكن حبشياً فقط، بل ومن عظماء الحبشة». وقد يكون ذاك آخر عهد للحبشة بمكة في ذلك العصر، وقد تكون تلك هي إشارة الانقلاب السياسي الذي انقلبه قصي، بعدما ارتأى أن مصلحته التجارية تقضي أن يساير الحميريين اليهود، وإلا فقد صلته باللبان ومصادره(۱).

ومن ناحية أخرى أكدت المصادر أن مؤسسات تنظيم الحرم المكي التي يُنسبُ إنشاؤها لقصي إنما كانت على صلة مباشرة بالتجارة قدر اتصالها بالدين أيضاً. فتذكر الروايات أن مضاضاً بن عمرو الجرهمي، قال في إحدى خطبه لحت المكين على حماية الغرباء في الحرم جلباً للتجار: وولا تظلموا مَن دخله وجاءه معظماً لحرمته أو آخر جاء بايعاً لسلعته أو مرتغباً في جواركم»(٢). ولم تكن دار الندوة التي أنشاها قصي بعيدة عن أمور التجارة. كانت المشاورة تُقضى فيها، وكانت ملاصِقة للمسجد الحرام من ناحية الجهة الشامية من الكعبة. لكن القوافل أيضاً كانت ترحل منها للتجارة، وفي فنائها كانت تحط حمولتها إذا رجعت(٢). وكان في دار الندوة، في تقدير بعض الباحثين، نوع من

<sup>.</sup> Simon: Hums et 11 ff..., pp. 211, 212 (1)

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة: المعارف، ص ٦٤، ٦٤، وكذلك Hamidullah: Al-Ilaf, p. 296. وانظر منازل قبائل عذرة شمال وادي القرى بين الحجاز والشام في مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام، ص ٥٥، ٥٩، ٥٩، ٧٩، ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الأزرقي: جـ ١، ص ٤٨. وانظر الشريف: المرجع السابق، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) ياقوت: مادة مكة. وانظر الشريف: المرجع ذاته، ص ١١٥.

كان يخفف من غلواء هذا الأمر(١).

وإذ كانت العشائر خاضعة اختياراً لمجلس الملا، كان المجلس مصدر السيادة المكيّة. ذلك أن مدينة مكة كانت مستقلة وتتمتع بالسيادة التي تمتعت بها كل الدول المستقلة، كلّ في نطاقه. وكانت تعقد المواثيق والعهود مع الأجانب وتقيم العلاقات معهم، دونما رجوع إلى أي سلطان غير سلطان الملأ. وكانت العلاقات بالخارج ينظمها سفير مُنافر، أي مُحاكِم، وظيفته يتوارثها الأبناء عن الإباء. وقد تحدث ابن عبد ربه في «عقده الفريد»، وكذا المقريزي في «الخبر عن البشر»، عمّا يشبه وزير الخارجية في النظم السياسية الحديثة، فكان في دار الندوة مجلس من عشرة يمثلون مختلف البطون القرشية، فإذا نشبت حرب أرسل السفير المنافر بسلطات مطلقة. وكان عمر بن الخطاب يشغل هذا المنصب قبل السلطة المكية (۱).

ولم تكن المؤسسة السياسية المكّية هذه مجرّدة من الأداة العسكرية، وإن كان معظم هذه الأداة من حلفاء قريش، لا المكّيين أنفسهم. ذلك أن سر القوة العسكرية التي مكّنت قريشاً من أن تسود القبائل هو أن الأحلاف جمعت للقرشيين ما لا قِبَلَ لأية قبيلة أو حلف بين الأعراب به. لقد كانت مشكلة بيزنطة والفرس مع قبائل العرب، أن هذه القبائل كانت قادرة على الدوام على قطع خطوط التجارة الدولية. وقد ترددت الدولتان بين سياسة القمع العسكري التي أثبتت عقمها، وبين المصانعة والمحالفة. لكن للمصانعة أو المحالفة ثمناً كانت الإدارة البيزنطية أو الفارسية تدفعه لكف شر الأعراب، أو طلباً لحمايتهم. وكان موطن ضعف هذه السياسة أن القبائل الحليفة كثيراً ما كانت تطلب ثمناً مزيداً أو تطمح إلى حصة في التجارة أو في مكاسبها. وقد يبلغ بها الطموح ما بلغه بتدمر من سعي إلى السيادة السياسية الكاملة. أما مكة، فإنها لم تصطنع من القبائل من سعي إلى السيادة السياسية الكاملة. أما مكة، فإنها لم تصطنع من القبائل

المحفوظات، لحفظ المعاهدات والمواثيق التجارية والمحالفات. وكان من مهام القائمين على دار الندوة، أن يعينوا التجار بالمشورة والدرس والنصح وتبادل الخبرة، وأن يشرفوا على جمع المكوس(١).

#### ـج ـ السياسة والحرب

لكن دار الندوة كانت في الأصل مؤسسة سياسية أنشأها قصيّ، على ما ترويه المصادر. وكانت تؤوى نوعاً من القيادة الجماعية. وقد قارن مونتغمري -وات الملأ المكّي في دار الندوة بمجالس أثينة الديمقراطية، فقال إن المساواة في نظام مكة السياسي لم يبلغ ما بلغته المساواة في أثينة. ومع أن أعضاء الملأ كانوا متساوين، إلا أن المكّيين اهتدوا على ما يبدو إلى طريقة لاختيار ممثليهم في هذا المجلس. ولكن الملأ كان أعظم وأقدر على تحمّل التبعات من الإكليزيا الأثنيّة، وكانت قراراته تستند إلى صفات رجاله وسياستهم، أكثر مما كانت تستند إلى بلاغةٍ قد تُبدَّل الباطل حقاً والحق باطلًا. وفيما كانت المجالس الأثينية تقدّم الأخلاق والنُّثل على الصّفات البشرية الأحرى، كان المُكّيّون مهتمين أكثر بالكفاءات العملية والجدوى في القيادة (٢). وكانت دار الندوة تجتمع لبحث شؤون مكَّة، وكان يَلتثم في الدار أيضاً مجلس العائلة أو نادي القوم لتداول الشؤون الخاصة بالبطون والأفخاذ، دون سائر العشائر. ولا شك في أن الثراء كان من المؤهلات للنفوذ السياسي في هذه المجالس. لكن السن وقوة العشيرة والخبرة والحكمة كانت من القيم المُّكّية المرموقة. ولم يكن في قرارات دار الندوة ما يُشتّمُ منه أي نوع من أنواع القسر، بل كان التزام الإجماع والتقليد والعرف يوحى للمكِّين سلوكاً جماعياً يبدو اختيارياً (٣). وقال الشريف إن قرارات مجلس الملا لم تكن ملزمة للقبائل إلا عند الإجماع، ولذا لم يكن لعشيرة سلطان على عشيرة، بل كانت العشائر حرة تماماً، لكن اشتراكها معاً في المصلحة

<sup>(</sup>١) الشريف: المرجع السابق، ص١١٢، ١١٣.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: جـ ۱، ص ۱۳۷، ۱۶۱. وكذلك Haji Hassan: op.cit., pp. 75, 76. وكذلك

<sup>.</sup> Montgomery-Watt: Mohammad at Mecca..., pp. 9, 10 (7)

<sup>.</sup> Rabbath: L'Orient Chrétien..., p. 173 (٣)

حلفاء وخفراء لقوافلها أو مقاتلين مرتزقة (١)، بل انها أشركت هذه القبائل بتجارتها، فلم تعد من حاجة إلى حراسة أو خفارة. بل ان حروب الفجار قد تكون دليلًا على أن تجارة القبائل والقوافل لم تعد بفضل المشروع المكي والإيلاف القرشي بحاجة إلى من يحميها من القبائل، بل إلى من يحميها من الدول أو الدويلات عند أطراف الجزيرة العربية. وهذا التبدّل الحاسم في موقف القبائل العربية من تجارة القوافل على الأرجح، هو الذي جعل هذه التجارة آمنة مزدهرة.

لقد جمعت مكة القبائل من حولها على مصلحة مشتركة، فأصبحت قدرة دولة الأطراف على إغراء القبائل ضعيفة للغاية، وتحوّلت قريش إلى ما يشبه الزعامة الاقتصادية والسياسية. ولم يكن صعباً أن تتحول إلى زعامة عسكرية أيضاً طالما أن القبائل كانت ترى أن مصلحتها هي في نُصرة قريش، وحماية تجارتها.

#### ـ د ـ لفز الأحابيش

ويُوثَرُ في المصادر الإسلامية إجمالاً أن بين حلفاء مكة الذين حاربوا إلى جانب قريش في حقب متوالية، ما يُسمّى الأحابيش. وقد ارتأى لامنس أن هؤلاء الأحابيش إنما كانوا من الرقيق الحبشي الذي استقر في مكّة وجوارها بعد هزيمة أبرهة، فتكاثر وانتظم، وصار حليفاً ونصيراً لمكة، ينفر معها إلى الحرب. وقد خالف مونتغمري - وات هذه المقالة وارتأى أن الأحابيش كانوا قبائل عربية أقحاحاً اجتمعوا عند جبل حُبشِي في أسفل مكة وتعاهدوا على نصرة قريش وحماية الحرم، فسمّوا بالأحابيش (٢). ويبدو أن هذه المسألة لم تَنجَل بعد عن رأي قاطع، ولا بد لها من بحث مزيد. إلا أن ما يهمّنا في هذا المقام هو المكانة التي تبوأها الأحابيش في إطار القوة العسكرية المكيّة وما إذا كانت هذه المؤسسة

قد أُنشئت مع الإيلاف في مطالع القرن السادس أو قبل ذلك الزمن، أو بعده.

وقد جاء في ذكر صلح الحديبيَّة في والسيرة النبوية، أن بعض الرسل الذين أوفدتهم قريش لمفاوضة المسلمين لم يستسيغوا سلوك القرشيين، ومنهم الحُلِّيس بن يزيد من عبد مناة بن كِنانة، الذي قال لزعماء مكة: ويا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم. أَيْصَدُّ عن بيت الله مَن جاء معظَّماً له؟ والذي نفس الحُليس بيده لَتَخَلُّنَّ بين محمد وبين ما جاء له أو لأَنْفِرَنُ بالأحابيش نفرة رجل واحده(١). وهذا الخبر يدلُّ على الأقل، على أن الأحابيش كانوا يشكّلون قوة عسكرية حليفة لمكة في العهد النبويّ. إلا أن هذه القوة كانت سابقة للإسلام ولا شك. إذ يُفرد محمد بن حبيب في «المنمّق» صفحات لأخبار الأحابيش في الجاهلية (٢). فيقول في بعض ما يقول: «والأحابيش بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، والقارة بنو الهون بن خزيمة وهم عَضَل والديش وبطونُها كلها وبنو المصطلق من خزاعة، وذلك لأنهم كانوا حُلفاء لبني الحارث بن عبد مناة فدخلوا معهم. فلما التقوا بذات نكيف وهو من ناحية يلملم، وقائدُ الناس يومئذ المطّلب بن عبد مناف وهو في ألف من بني عبد مناف، والأحابيش، ومع بني عبد مناف حلفاؤها من قريش، وقائد الأحابيش حُطُّمُط بن سعد أحد بني الحارث بن عبد مناة وأبو حارثة والحبيش بن عمرو وهم رؤساء بني الحارث بن عبد مناة . . . ثم اجتمعت قريش والأحابيش جميعاً فأخرجوا بني ليث من تهامة، (٣). إن هذا الخبر إذا صحّ بما فيه، فإنه يدل على أن الأحابيش كانوا حلفاء لمكة منذ أوائل القرن الميلادي السادس، إذ كان يقودهم ويقود قريشاً المطلب بن عبد مناف أخو هاشم المؤسس المفترض للإيلاف.

غير أن «المنمّق» نفسه يتضمّن إشارة غير مباشرة، قد تدل على أن هذه المؤسسة العسكرية التي كان يشكلها تحالف الأحابيش مع مكة كان سابقاً حتى

Lammens, Henri: Les Aḥābīs et l'organisation militaire de la Mecque, au siècle de l'hé- (Y)

Montgomery-Watt: Muhammad at وكذلك: . gire, Journal Asiatique, 1916, pp. 425 – 482

. Mecca..., Excursus A, pp. 154 – 157

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جـ٣، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>Y) المنتق، ص ١٢٦ - ١٣٢، وكذلك ص ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٣٠، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) المنمّق، ص ١٢٦، ١٢٧.

للإيلاف وزمن نشوئه. ففي موضع آخر من الكتاب، يروي محمد بن حبيب موقعة أخرى نصرت فيها الأحابيش قريشاً، ثم يضيف قوله: ولمَّا غَلَبٌ قصيٌّ على مكة ١١٥. وبذلك يكون مؤسس دار الندوة، المجلس السياسي والتجاري في مكة، قد جمع حلفاً عسكرياً، ليكون هذا الحلف أداة عسكرية في يده. وإذا كان يتعذَّر القول إن قصياً هو أول من جمع هذا الحلف من حول قريش، فإن خبر هذا الحلف يدعمه أن الحيا والمصطلق وهما من القبائل المذكورة ضمن الأحابيش، تنتميان إلى خزاعة، التي انضمت إلى حلفاء قريش بعد إخراجها من مكَّة، فيما ينتمي بنو مالك إلى كنانة، وهي من أحلاف قريش غير المنازَّعين.

ولا نَدحةَ هنا عن كرِّ القول إن التنظيم السياسي والعسكري الذي ابتدعته القيادة القرشيّة قبل الإيلاف، لم يكن غرضه بالضرورة تسيير التجارة الدولية، إذ يستطيع هذا التنظيم أن يسدّ حاجات أخرى أيضاً، منها القيام على نظام الحج والأسواق الموسمية المحلية وربما تنظيم تجارة اللبان اليمني لحساب الدولة الحميريّة، أو مَن ورث الحكم في اليمن من بعدها. لكن الإيلاف، حين نشأ، استوعب فيما يبدو هذه المؤسسات وأدرجها في نظامه الواسع، بعدما اتسعت آفاق التجارة المكية. ولا شك في أن بقاء دار الندوة والحلف مع الأحابيش وغيرهما، قائمين حتى ظهور الإسلام، لدليل على استيعاب الإيلاف لهذه المؤسسات، وقدرته على تكييفها ضمن أطره.

ـ هـ ـ إطعام الحجاج والتجار

من بين الوظائف الست التي قالت المصادر العربية الإسلامية إن قُصَيًّا انشاها من أجل القيام على خدمة الحرم المكي، وهي الججابة والسِقاية والرِفادة والندوة واللواء والرِياسة، وظيفتان اختصَّنا بخدمة غيـر المكِّين ممن يأتــون مُحرمين، وهما الرِفادة والسقاية: «وكانت الرِفادة خُرجاً تُخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصيّ بن كلاب، فيصنع به طعاماً للحاجّ، فيأكله من لم يكن له سَعةً ولا زاد، وذلك أن قصيًّا فرضه على قريش، فقال لهم حين أمرهم

به: يا معشر قريش، إنكم جيران الله، وأهل بيته، وأهل الحرم، وإن الحجاج ضيف الله [وأهله] وزوّار ببته، وهم أحقّ الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحجّ حتى بصدروا عنكم، ففعلوا، فكانوا يُخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجاً، فيدفعونه إليه، فيصنعه طعاماً للناس أيام مني، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمِني للناس حتى ينقضي الحجيراً). وقد سبقت الإشارة إلى الرفادة والسقاية، وحفر هاشم بن عبد مناف بثر زمزم والأقوال في ذلك. وتقديرنا وفقاً للمصادر، أن قُصيًّا ربَّما أنشأ الرِفادة والسِقاية معاً، وإن كانت السقاية لا تعنى بالضرورة أن بئر زمزم كانت هي مصدر السقاية منذ البداية، لأن مكة كانت تحتوى آباراً عديدة، على نحو ما أسلفنا. فالرفادة والسقاية قامتا منذ عهد قصى على الأقل، إن لم تسبقا عهده فأهملتهما جرهم ثم خزاعة على ما توحى به بعض النصوص(٢). وأما حفر هاشم أو ابنه عبد المطلب لبئر زمزم فلعله كان تحسيناً للخدمات وتنشيطاً للوظائف، بعد قيام الإيلاف وازدياد عدد الحجيج. وقد تداولت على هذه الخدمات والوظائف عهود أهملتها. فجفَّت البئر قبل رحيل جُرهم ودُفن فيها الغزالان والسيف المذهبة (٣)، ثم أحياها آخرون في عهود لاحقة، وفقاً لخمول حركة الحج والتجارة، أو

وإذا كانت الرفادة والسفاية لاتفسران وحدهما إقبال العرب على مكة للحج والتجارة، فإن إقبال العرب على مكَّة للحج والتجارة يستطيع أن يفسِّر نشوء الرفادة والسِقاية. ولا بد من أن نلاحظ، أن الحج لم يكن في الأصل يقترن

<sup>(</sup>١) المنمَّق، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>١) سيرة أبن هشام: جـ ١، ص ١٤١، ١٤٢. وانظر أيضاً المنتقى، ص ١٩. والأوائل، ص ١٦،

<sup>(</sup>٢) الشريف، المرجع السابق، ص ١٠٢، ١١١، ١١٢.

Hawting, G.R.: The Disappearance and Rediscovery of Zamzam and the Well of the (\*\*) Karba, B.S.O.A.S., vol. 43 (1980), pp. 44 - 54.

مباشرة بمكاسب أو رسوم أو أموال نجنيها قريش أو تنقاضاها، أما النجارة فكانت مورد كسب عظيم، بل كانت المورد الوحيد للرزق في هذه المدينة الصحراوية .-ولذا يمكن أن نجزم بثقة واطمئنان، أن الرفادة والسقابة لم تقوما إلا بفضل التجارة ومكاسبها. ولولا هذه التجارة لما استطاعت قريش أن تُخرج الخرج كل عام لإطعام الحجيج. بل ثمة من يرنؤون أن قريشاً مدينة ببغاثها للتجارة. وقد نجد في هذه الملاقة سبب ارتباط المواسم والحم بالنجارة المكيّة. فالتجارة هي المورد الذي أنفقت منه قريش على إعداد الخدمات لزُّوار البيت، فاستطاعت أنَّ تنشىء نظامي الرفادة والسفاية. وفي المفابل، جلبت الرفادة على قريش كثيراً من الفوائد الأدبية والماديّة. فالمؤاكلة تُمدّ هفد جوار وحلفاً عند العرب. وكان الإطعام والضيافة من أعظم المحامد. فلما كانت قريش تطعم الحجيج من مختلف القبائل العربية فكأنما كانت تعقد جواراً مع هذه القبائل. ولم يكن غريباً أن يسهّل هذا مرور قوافلها آمة في منازل العرب. وتعزّز إحساس القبائل بالقيادة المكية، وبتقدُّم قريش عل سواها من العرب، لأن الحرم المكي كان آمناً أمناً شبه مطلق، فلا يؤخذ فيه بثار، ولا يُعدى على احد ضمن حدوده كالنا ما كان السبب. وقد كان ذاك حال الأمن أيضاً في جزيرة العرب في الأشهر العُرْم نظرياً، لكن الحرم المُكِّي كان آماً كل أشهر السنة، حنى للوحش والطير. وقله دانت العرب لمكة في ذلك لحاجنها إلى منطقة آمنة يغشونها لأداء شعائرهم الدينية وتبادل تجارتهم(١).

وتشير بعض المصادر إلى أن السفاية لم تكن ماة على الدوام، إذ أسقى بعضهم الحجّاج نبيلاً ولبناً. بل ان أبا أمية بن المغيرة المخزومي كان يسقي الحجّاج المسل. وكان يُستَى زاد الركب، لام كان أيضاً يُطمم الفائمين على قوافل التجار(٢). ولم يكن الإطعام والإسفاء حكراً لاحد، إذ كان لكل أن يُخرج من ماله ما شاء لهذا الأمر. لكن قول المصادر إن الرفادة والسفاية كانتاً لفلان من

القرشيين، إنما يعني أن فريصة حملت على الفرشيين كل عام فكاتوا يؤدونها لصاحب الرفادة أو السفاية، فكان عو يتولى الإمان في الرحه الذي كُنْت الانفاق فيه. وما زاد على ذلك من كرم الفرشيين عداك امره لمن شاه. وقد جمع قصي كل المماثر في حياته، لكن اس هشام بغول إنه جين هكر قصي ورق عطمه وكان حيد المحار بحرن هكر قصي ورق عطمه وكان عبد المدار: أما والله يا سي لألحثت بالغوم، وإن كاتوا قد شرفوا قلل قصي لعبد المدار: أما والله يا سي لألحثت بالغوم، وإن كاتوا قد شرفوا الحجابة]، ولا يمغد لفريش لواة لحربها إلا أنت بعدك [الغواء]، ولا يشرب أحد يمكمة إلا من سفاينك [السفاية]، ولا يأكل أحد من أمل الموسم طعاماً إلا من طعامك [الرفادة]، ولا تفطع قربش أمراً من أمورها إلا في دارك [المدوة]، فأعطاء حلوه دار المندوة، التي لا نفصي قربش أمراً من أمورها إلا فيها، وأعطاء الحجابة والموادة والسفاية والرفادة وال انفل أماه فصي على أحيهم الأكبر بعد والمحات أبيهم، تولى عبد شمس الرفادة والسفاية، لكن أحده هنشياً من عبد مناف وإلى الرفادة والسفاية من بعده، لكنرة أمفاره، وقبل إنه ستي هنشماً لهشمه الخبر وإلى الرفادة والسفاية من بعده، لكنرة أمفاره، وقبل إنه ستي هنشماً لهشمه الخبر وإلى الرفادة والسفاية من بعده، لكنرة أمفاره، وقبل إنه ستي هنشماً لهشمه الخبر وإلى الرفادة والسفاية من بعده، لكنرة أمفاره، وقبل إنه ستي هنشماً لهشمه الخبر وإلى الرفادة والسفاية من بعده، لكنرة أمفاره، وقبل إنه ستي هنشماً لهشمه الخبر وإلى الرفادة والسفاية من بعده، لكنرة أمفاره، وقبل إنه ستي هنشماً لهشمه الخبر وإلى الرفادة والسفاية من بعده، لكنرة أمفاره، وقبل إنه ستي هنشماً لهشمه الخبر وإلى الرفادة والسفاية من بعده الكنرة أسفاره وقبل إنه ستي هنشماً لهشمه الخبر وإلى الرفادة والسفاية من بعده الكنرة أسفاره وقبل إنه ستي هنشماً لهشما وألم والمؤادة والمؤاد

## ثانياً: المقائد السياسية والدينية

### - أ- الخمس وخرمة مكة

أحاطت قريش إبلاهها محموعة من المفائد السياسية والديبة التي كان يعضيها قائماً قبل الإيلاف، كالأشهر المرّم، وشأ معضها الأحر بعد الإيلاف، كالحماسة على الأرجع، وحلف الأحابش ربعا. ويسب ابن هشام إلى ابن إسحاق في السيرة السوية قوله: هوقد كانت قريش، لا أدري أقبل القبل أم يعدّم، ابتدعت رأي الحمس رأياً رأوه وأداروه، ففالوا: نحن مو إبراهيم وأهل يعدّه، ابن هشام: حدا، صر ١٥١ وقدك اطر العلامري أست. وتعفي حبد الله،

<sup>(1)</sup> الشريف: المرجع ذاته، ص ١١٨، ١١٩، ١٧١، ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) المحبَّرة ص ١٧٩ وما بعد - وكذلك انظر خواه علي: حدق، ص ١٨٣ - ٨٤.

ولاي مبيرة ابن هشام: حدا، ص ١١٧، ١١٤، ١١٤، ١١٧ والخامري، أساب، تحليق حديد

الحرمة وولاة البيت وقطَّان مكة وسكَّانها، فليس لاحد من العرب مثل حقنا، ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فلا تعظُّموا شهئاً من الجِلُّ ا كما تعظَّمون الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استحفَّت العرب بحرمتكم، وقالوا: ﴿ قد عظموا من الحلِّ ما مظموا من الحرم، فتركوا الوقوف على حرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاهر والحج ودين إبراهيم -صلَّىٰ الله عليه وسلَّم ـ ويرون لسائر العرب [خير الحُمْس] أن يتفوا عليها وأن يُفيضوا منها . ﴿ إلاَّ أنهم قالوا: نحن أهل الحرم عليس يسغى لما أن نخرج من الحرمة، ولا تعظم غيرها كما نعظمها. نحن الحمس والحمس أهل الحرم. ثم جعلوا لمن وللوا من العرب من ساكن الجلُّ والحرم مثل الذي لهم بولاديم إياهم (١٠). ويتبُّن إذن أن قريشاً ابتدعت نظام الحماسة لنمييز أهل الحرم من بقية العرب، والحُمس (الجمع من الأحمس) هم في عُرفهم: وقريش كلُّها وخزاعة لنزولها مكُّلة ومجاورتها قريشاً، وكل من ولدت فريش من العرب [من كانت أمه قرشية]، وكل من نزل مكة من قبائل العرب. مممن ولدت قريش: كلاب وكعب وهامر وكلبّ بنو ربيعة بن عامر بن صعصعة، وأمهم محد ننت ثهم بن غالب بن قهر، وأن والحارث بن عبد مناة ومدلح بن مرة س عبد مناة بن كنانة بنزولهم حول مكة ، وعامر بن عبد مناة بن كنانة ومالك وملكان ابنا كنانة وثقيف وعدوات ويوبوع بق حنظلة ومازن بن مالك بن عمرو بن تمهم وأمهما حندلة بنت قهر بن مالك بن النضر. ويقال إن بني عامر كلهم حُمْس لنحمُس إحونهم من بني ربيعة بن عامرٌ وعِلاف وهو ربَّان بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وجناب بن هبل بن عبد الله من كلب وأمه أمنة بت ربيعة بن عامر بن صمصعة وأمها مجد ينت توم الأدرم بن خالب بن فهره. كذلك أدحلوا في الحُسُس كانة كلها(٢)،

والأحمس هو ابن البلد واس الحرم المقيم المنمي إلى الكعبة والحرم و ويلاخظ مما سلف، أن قريشاً توسّعت هي استناع الباس من القبائل المحيطة

بها، وأدخلت في الحُسَى أصهارها، وبدا تع زوع الترشية قومها، فاحتد ذلك هرفاً له. ودأى سيمون أن الحماسة، وإن كانت مؤسسة دينية، إلا أنها أثبعت يقريش عدداً من القبائل التي كان استباعها مهماً جداً للتحارة القرشية. فقد أحاط الحمس بالحرم المكن إحاطة السوار بالمعصم وجعلوه منطقة سلام لا يحرقه إلا من ينتهك المفيدة الديهة(١٠). ورأى أن في قول الله: ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا جَعْلُنَا حَرْماً آمِناً ويُتَعَطِّفُ الناسُ مَنْ حَوْلِهِم ﴾ . . الآية (المنكبوت: ١٧)، إشارةً إلى هذا السلام الذي كانت النحارة منعفرة لولاه. وقد كانت مقيدة الحماسة عاملًا مهماً في إشاء حالة اجتماعة بين مزلتي البداوة والاستقرار، خُوصُها ضمان الحرمة المكية لا في الأشهر الحرم وحسب، بل طوال أشهر السنة اليضاء ولذا كانت الحماسة جزءا مكملاً لمهود الإيلاف؟، إذ أقلت منطقة حراماً لا يحل فيها النال في أي وقت، فكان أعظم العلر عد العرب أن يُتهك الحرم وحدوده بعدوان أو بني أو قال(١). وقد أصر سيمون على أن الحماسة ما كان لها من معنى لولا أن قريشاً كانت قد أقامت تحارة مستغلة لها. واستتبع من هلا أن معرفة زمن نشوه الحماسة مهم جداً، لأنها نعى معرفة زمن نشوه التجارة المكية المستقلقة"). إلا أن هذا الافتراض يمي أن قريشاً أهدت لكل شيء صلقاء فأقامت التحارة ونطام الحماسة وعفدت مهود الإيلاف، وكأنها تنفذ مُخططاً دقيقاً. وهذا غير مرجع، بل المرجع أن تحارة مكة توسّعت تدريجاً وطالعتها مشكلات، فأحدث شيوح مكَّة تبنكر الحلول كنَّما نسنَّى لها، بمرونة وحس واقعي. وفي تلديرنا أن ما ارتأه ابن الأثير في والكامل في التاريخ، أن عقيدة الحماسة نشأت بعد هزيمة ابرهة , هو رأي معقول جدة (1) . فعد محاولة الاحياش هزو مكَّة، وهي محاولة قاومنها بعض اللبائل العربية. أعظمت العربُ

<sup>(1)</sup> سيرة ابن هشام: حداد، ص ٢١٦ - واعظر في الحبس أيضاً البسكن، ص ١٤٣ - ١٤٦ع والشريف، المرجع البناش، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) المحبَّرة ص ١٧٨ - ١٧٩ - والشريف، المرجع دانه، ص ١٨٩. -

Simum Huma et BBE .. pp. 230, 231 (1)

tumen shed , pp. 216, 217 (T)

<sup>(</sup>١١) حقود: المرجع السابق، ص ١١

<sup>(2)</sup> ابن الألير: الكامل في الناريخ، طمة صادر، بيروت، ١٩٦٥، حـ ١، ص ١٥٥ ـ ١٥٠٠، الله وص ١٣٩،

وهير بن جناب الكلي حين حطم الحرم الذي أشأته خطفان بدبالاً لها من الحرم الدي أشأته خطفان بدبالاً لها من الحرم المكي(١).

ـ ب ـ أمل الجلة والطلس

Street Section

و المرب منزلة أخرى، هي منزلة أهل الحلَّة، وهم عرب معن يحجُّون البيت الحرام، لكنهم لم يكونوا حُمْساً. ويقول محمد بن حيب إن وقباتل الجلَّة من العرب: تميم بن مر كلها غير بيربوع، ومازن وضة وحميس وظاعنة والغوث بن مر وقيس عبلان بأسرها ما خلا ثنيفاً، وهدوان وعلم بن صعصمة وربيعة بن نزار كلها وقضاعة كلها ما حلا علامًا وجنابًا، والأنصار وخثعم ويجيلة ويكر بن عبد مناة بن كانة وهذبل بن مدركة واسد وطي، وبارق. . . وكانت الجلّة يحرَّمون الصيد في السك ولا يحرمونه في غير الحرم ويتواصلون في النسك ويمتح الغني ماله أو أكثره في نسكه فيسلا (بطنع) فقراؤهم السمن ويجترُّون من الأصواف والأوبار والأشمار ما يكتمون به، ولا يلسون إلَّا ثبابهم التي نسكوا فيها ولا يلسون في نسكهم الحدد ولا يدحلون من باب دار ولا باب بيت، ولا وقومهم ظل ما داموا معرمين، وكانوا يدمنون ويأكلون اللحم، وأخصب ما يكونون أيام نسكهم. فإذا دخلوا مكة بعد فراعهم تصدّقوا بكل حذاه وكل ثوب لهُم ، ثم استكروا من ثباب الحمس تنزيها للكمة أن يطوفوا حولها إلَّا في ثباب جلد. ولا يجعلون بينهم وبين الكعة حذاه يناشرونها بأقدامهم. فإن لم يجلوا ثهايةً طافوا عراةً. وكان لكل رحل من الحلَّة جرَّميُّ من الحمس يلحدُ ثيابه. فمن لم يجد ثوباً طاف عرباناً. وإنما كانت العلة تستكري الثياب للطواف في وجوعهم إلى البيت لانهم كانوا إذا خرحوا حمّاجاً لم يستجلّوا أن يشتروا شيئاً ولا يبيعوه حتى يأتوا منازلهم إلا اللحم. وكان رسول الله صلى الله عليه جرمي الله عليه جرمي حيَّاض بن حمار المحاشمي: كان إذا قدم مكة طاف في ثياب وسول الله صلى

قريشاً وأرادت حماية الحرم وتنظيم هذه الحماية، وصادفت هذه الرفية قبولًا لذي قريش حتماً، وتعاظمت ثقة مكة وقياداتها بنفسها، وتعاظم التفاف العرب حول الحرم وما يمثله في العقيدة الدينية وفي التحارة أيضاً. وهذه الحوافز جميعاً هي أنسب ما يُمكن تخيلُه لمثل هذا الحل. فالأغراض التي تؤديها عقيدة الحماسة هي الأغراض التي يمكن أن تسمى إليها مدينة تحارية مثل مكة ، بعد غزوة فاشلة مثل غزوة أبرهة. وقد أبد كستر هذا الرأي(١٠). وفيما لم يقطع ابن إسحاق في نشوه الحماسة أبِّمُذ حملة أبرهة أم قبلها، أكد الأزرقي، مثل ابن الأثير، أن هذه العقيلة ظهرت في مكة ومن حولها بعد فشل الغزوة الحبشيّة(٢). وإذا استّعرض ظهور مؤسسات الإيلاف في تسلسله الزمني، فني امكاننا أن نتخيّل التطوّر المنطقي التالي: في مرحلة النجارة المحلَّة كانت قريش مثل أصحاب أي حرمُ آخر، يقيمون سوقهم ويحضرون أسواق الأحرين، فكانت الأشهر الحرم أماناً لكل القبائل العربية على حد سواء في أشهر معلومة من السنة. فلما أرادت مكّة أن تُسيِّر قافلتها بالتجارة الدولية، أنشأت الإيلاف الذي أعطاما وحدماء هون غيرها من القبائل أمان الطريق. وبذا ارتهنت مصلحة القبائل بمصلحة مكة. لكن غزوة أبرهة أقنعت قريشاً بأن حرمها وتحارتها في حاجة إلى حماية أفضل تمنعهما من أي غزوة محتملة، فكانت الحماسة وسيلتها إلى ذلك، وقد ظهرت بلورها في المقاومة القبلية لأبرهة. وأثبتت حرب الفحار أن الحماية التي أعدَّتها قريش . لحرمها ولتجارتها بفضل عفيدة الحماسة، استطاعت أن تردع الحيرة عن غزوة لحساب الفرس شبيهة بغزوة أبرهة الني كانت بيزنطة تتمنى ولا شك تجاحها أس وجعلت الحماسة من الحرم نواة لعدد كير من القبائل انتظمت خلف القيادة القرشية، فاجتمع التجار من حول مكَّة أمنين، ونعرزت العلاقة بين قريش والقبائل بالمقيدة، فقام بعضها للذود ص الحرم المكي وطفوسه وتطوّع للدقاع عنه، مثلما فعل بنو عمرو بن تعيم الذين ترهمهم صلصل بن أوس، أو مثلما فعل

<sup>(</sup>١) الأغاني، حـ ١٩، ص ١٥ وما بعد وانظر أيضاً هوادكة : المرجع السائل، ص ٥٣. وكذلك:

<sup>(</sup>۲) الأزرقي: حداء ص ١٧٠ وكذلك Kinter Sinne Reports . pp. 75, 76 (1)

الله عليه (۱). وقد روى ابن هشام رواية شبيهة ، وإن زاد بعض التفاصيل كقوله: وفإن تكرَّم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمس فطاف في ثيابه التي جاء بها من الجلّ ، ألقاها إذا فرغ من طوافه ، ثم لم يُنتفع بها ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبداً . وكانت العرب تستي تلك الثياب: اللَّقى ، فحملوا على ذلك العرب ، فدانت به . ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراقه أما الرجال فيطوفون عراة وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا عرماً مفرَّجاً عليها الرجال ألقاها فلم ثم تطوف فيه . . . ومن طاف منهم في ثيابه التي جاه فيها من الحل ألقاها فلم يُنتفع بها هو ولا خيره (۲).

وقد اشتبه الشريف بأن نظم عفيدة الحُمْس والحلّة ابتُدعت لمصلحة قويش الأدبية والتجارية. وقال: وإن قريشاً نظمت الحج والفدوم إلى مكة حسب ما تقتضيه مصلحتها الأدبية والماديّة، وكانت تبتدع من الأمور ما يحقق لها الاحترام ولبلدها القدسية عند العرب، وما يحقّق لها الكسب المادي . . وإن هله السنن التي فرضوها على العرب جميعاً هي في الحقيقة منصلة بشاطهم التجاري، فإن الناس يطرحون أزواد [أطعمة السفر] الحلّ قبل الدخول في الحرم، حتى يتاهوا أزوادهم من أهل مكة . . وكذلك . . عليهم أن يلسوا المآزر الأحمسة وذلك حتى يشتروا ما يلزمهم من ذلك من قريش، وبذلك كانت تُوجد سوق نشيطة في موسم الحج لبيع الملابس، وتحصّص بعض التجار في بسع مكة في موسم الحج لبيع الملابس، وتحصّص بعض التجار في بسع

ولا شك في أن بعض هذا الرأي صحيح وإن كان غير واف. فعقيلة الحماسة وعقيدة الجلّة، إذا ما دُفِّق في محرّماتها ومحلّلاتها، تحتويان الكثير مما تحتويه المعتقدات الشعبية الشائعة، مثل الإيمان بالأرواح عند عنبات البيوت أو

<sup>(</sup>١) المحبّر، ص ١٧٩، ١٨٠، ١٨١. وحبّور: المرجع السابق، ص ١٣١. والشريف: المرجع السابق، ص ١٧١. والشريف: المرجع السابق، ص ١٧٨، ١٧٩.

<sup>(</sup>٢)سيرة ابن هشام: جدا، ص ٧١٩، ٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) الشريف: المرجع السابق، ص ١٩١، ١٩١

السحر المرتبط بالملابس، وغير ذلك، مثل النعفف عن أطاب الطعام. ويقيناً أن قريشاً ، وهم أهل الحرم ، كانوا أقدر من أي قبلة عربة أخرى على تبديل عادات الحبُّ والإضافة إليها والحلف منها، وهم منهمون وغيرهم قد لا يُحضر في كل عام ليراقب ما ابتدع من طنوس وما حُلَّى منها. وتدلُّ الصوص على أن قريشاً هي التي كانت تقيم الشمائر، فتلول ما يحب منها وما لا يحب. ويلاحظ أن التص في السيرة يقول صراحة: ووقد كانت قريش... ابتدعت رأي الحمس» وفي موقع آخر: ١٠٠١ ثم ابتدعوا في دلك أمواراً لم تكن لهم حتى قالوا: لا يتبغي للحمس . . . ثم رفعوا في ذلك فقالوا: لا يتبغي لاهل الجلّ أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم . . ولا يطوفوا بالبت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحَمْس، ثم يقول: وفحملوا على ذلك العرب فدانت بدودا، ولذا فليس مستيمداً أن يكون القرشيون قد راعوا مصالحهم في ابتداعهم الشعائر. لكن المصادر العربية نادراً ما تدفع إلى الاعتفاد أن الطعام في مكَّة كان تجارة. ففي المصادر أن الرفادة كانت خرجاً تخرجه قريش إلى قصيّ. ولو كان قصيّ يجمع الأموال من قريش ليناجر بالطعام، لما احتاجت قريش إلى من يستحثها بحوافز دينية لتدفع رأس مال هذه التحارة. وحديث الرفادة في كل المصادر، على مكس ذلك، يؤكد أن الرفادة كانت حرَّجاً تُخرجه قريش من أموالها لصنع الطعام للحجيج حق يصدروا عن مكَّة , ولا نص على ما نعلم ، يُلمِّع أو يُقهم منه أن هُويِشًا أو صاحب الإيلاف كان يتفاصى الباس ثمن هذا الطعام، سوى قول ابن الأثير: وويشترون من طمام الحرم. أما التباب فإن في قول ابن حبيب: وثم استكروا من ثباب الحمس، وفي موضع آخر: ووإنما كانت الجلَّة تستكري الثياب . . . لانهم إذا خرجوا حجاجاً لم يستحلُّوا أن يشتروا شيئاً ولا يبعوه حتى عاتوا منازلهم، إلا الحلم، بدل على أن اكتراه النياب من الجرميين كان دراجاً بين الحجيج. إلا أن هذا لم يكن لازباً واجباً على كل حاج من الجلَّة، لأن ابن حبيب يقول أيضاً: ووكان لكل رحل من الحلَّة جرَّميَّ من الحُسَّس يأخذ

<sup>(</sup>١) صيرة ابن هشام: جدا، ص ٢١٦، ٢١٩.

ثيابه. . . ١٠١٠. وهذا يعني أن قريشاً خيّرت الجلّة بين أن يحالف كلُّ منهم قرشياً يطوف بالبيت في ثيابه، أو أن يستكرى ثباباً أو يطوف عرباناً. ونميل إلى الاعتفاد أن الترويج لتجارة الملابس لم يكن سبباً لهذه الشعائر بل نتيجة لها، لأن قريشاً ربما أرادت للعرب من الجِلَّة أن تتعاقد وتتعاهد وتتحالف مع المُكِّين، إلا أن تستغلُّ حاجتهم إلى الثياب لأسباب ماليَّة صِرف. كانت قُريش تريدٌ من العرب أولاً حمايتُهم لمكَّة وتجارتها الدولية. فهذه النجارة هي مورد الرزق الأعظم. أما مكاسب تجارة الطعام واللباس في موسم الحج، ففي مرتبة أدني. ٤

وتتحدث المصادر الإسلامية العربية عن منزلة بين الحُمُس والجلَّة، هيُّ منزلة الطُّلُس. وهؤلاء هم سائر أهل اليمن وأهل حضرموت وعك وعجيبً وإياد بن نزار. وفي اللَّسان أن الطِلْسُ هو الدُّنِسِ الثيابِ. وكان الطُّلُس في قولُ أ ابن حبيب: ديصنعون في إحرامهم ما تصنعه الجلَّة، ويصنعون في ثبابهم. ودخولهم البيت ما يصنعه الحُمْس. وكانوا لا يتمرُّون حول الكعبة ولا يستعيرونُ ثياباً، ويدخلون البيوت من أبوابها، وكانوا لا يثدون بناتهم، وكانوا يقفون مع الجلَّة ويصنعون ما يصنعون، (٢). ويُدلُّ إدراجُ المصادر الطُّلُسُ هؤلاء في منزلة بين الجلَّة والحُمس على أن علاقة خاصة كانت قائمة بين أهل اليمن وحضرموت وقريش. ولهذه العلاقة الخاصة استنتاجات محتملة بعيدة الآثر في سياق استنطاقً المصادر حول الإيلاف. ذلك أنها قد تشهر إلى تحالف تجاري يمني مكي قليم لا يرد ذكره على المصادر إلا في مواضع نادرة وضمن صبّغ خامضة. ولا شك في أن عليدة الطَّلس التي كانت قائمة بوضوح قبيل الإسلام، تدلُّ على أن اليمنيين الذين دانت لهم العرب طويلاً وتزهموا قوافل النجارة أحقاباً من الزمن، اعترفوا لمكَّة بالزهامة الدينية والسياسية والتجارية في أواخر القرن الميلادي السادس على الأقل. وربما بدأ هذا الاعتراف ينشأ بعد سقوط مملكة الحميريين في سنة ٢٥٥٥. ، وتعاظم لدى هزيمة أبرهة وزوال الحكم الحبشي هناك. ﴿

ويلفت هية قريش وحرمها مبلماً، فجملت العرب يرتدعون عن أي مُغِلِ

إلى البيت الحرام، حالما يُعلن بنه العج أو الأنعار في مكة. وكانت

أساليب الإعلان بذلك مختلفة. فيقول المرزوقي في كتاب الأزمنة والأمكنة: وكان الرجل إذا خرج من بينه حاجاً وداجًا (أي مناحراً في الأشهر المحرم) أهدى

وأحرم ثم قُلد وأشمر، فيكون ذلك أماماً في السُّمِلْين. والإمداء في سُوَّقَ الهِّدي

اللبي صيقدمه قرباناً. والإحرام دخول الحرم، والتغليد تعليق قلادةٍ من جلد في

أهناق الهدى إشارة إلى أنها قربان للبيت المعرام، والإشعار القيام بمشاعر الإحرام، ويقول المرزوقي أيضاً إن الحاج في الأشهر الحرم إذا لم يكن يملك

شيئاً أو انفرد وخيش على نفسه ولم يكن معه غدي أو قربان للحرم، قلد نفسه

يَقِلادةٍ مِنْ شَعْرِ أُو وبره فإذا فرغ من حجّه وفَعل عائداً تفلّد بقلادة من لحاه شجر

الحرم أماناً له في المُجلِّين (١٠). وليس أبلغ من هذا دلالة على جدوى المؤسسات

والمقائد التي أنشأنها مكة من حول حرمها ونجارتها لإقامة الأمان وضمان كت

ك أَعْدُ الأشهر العُرْم من المؤسسات العفائدية المهمة التي لرنبطت على هذا

النحو أو ذاك بالنجارة المكنة. وليس من شك في أن إنشاء الأشهر الحرم سبق

حهود الإيلاف زمناً طويلًا. ولذا يُعتقد أن العلاقة الوثيقة بين هذه الأشهر وأسواق

الحرب ومواسمهم، إنما كانت تختص في الأصل بالتجارة المحلية ومواسم الحج

إلى الأصنام("). وقد ذكر الجغرافيون العرب أنه كانت للعرب أسواق يُقيمونها في

شهود السنة وينتقلون من بعضها إلى بعض، ويحضرها سائر قيائل العرب عن

غُرُب منهم وبعد، وقالوا إنهم ويرتحلون إليها في الأشهر المعرمين. وارتأى

الصَمَاليك وأصحاب الغزوات من حلماتها وقصَّادِها وحجَّاجها.

-ج- الأشهر الخرم

والأوائل، ص ١٦، ١٧.

(٢) المحرَّر، ص ١٧٩ ، ١٨١ .

(١) المجرَّر، ص ١٨١، وابن الأثير: السهدر السابق، جـ ١، ص ١٥٧، والمنكَّل، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>١) المرزوقي: الأزمة والأمكة، معلس دائرة المعارف، حيدر لياد الذكر، ١٩٣٧ هـ . ، جدالا، ويدرو ص ١٩٦، وحنور: البرجع السابل، ص ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادنا حرم وصعر. وكذلك الربيشي: تاج العروس، منينا حرم وصعر. وانظر أيضاً ين ۽ جواد عليءُ جه ٥٠ ص ٢٨٠.

وم) حكود: المرجع السابق، ص 19

بعض الباحثين أن هذا السلام النسي الموقت كان يمكن للقوافل من أن تسير بأمان دونما حاجة إلى خفارة مسلحة تحميها من الغزوات (1). وهذا صحيحة لكته لا يؤدي معنى الأشهر الحرم كاملاً. ذلك أن الفارق بين المسير في الصحراء في الأشهر الحرم والمسير في فيرها، لم ينتصر على الاستغناء عن الخفارة المسلحة. فجل العرب لم يكن قادراً اصلاً على التحرك يخفارة أمسلحة كانت أم فير مسلحة. لذا كانوا يلزمون منازلهم في معظم الحالات والأوقات، ولا يخرجون إلى الأسواق والمحجّات والمواسم إلا في الأشهر الحرم. وفي إمكاننا إذن أن نتصور الأثر النفسي والاجتماعي لهذه الأشهر، حين كان العربي يشعر بالسلام، ويخرج حاجًا أو داجًا إلى حيث شاه، وقد امتلات نفسه أملاً بالكسب الروحي أو المالي، وطموحاً إلى لقاء أو سعياً إلى حضود مساجلة شعرية.

والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. والثلاثة الأولى سُرُدُ أي متوالية إذ تحتل المكانة العادية عشرة والثانية عشرة والأولى من أشهر السنة القمرية، ويحتل رجب المكانة السابعة منها، وينوسط موسم الحج الأشهر الثلاثة الحرام، إذ يُطاف بالبت في التاسع من ذي الحجة. ويفسّر القولُ إن للعرب أسواقاً ويحضرها سائر قبائل العرب ممن قرّب منهم وبقده الحاجة إلى الأشهر الثلاثة. فكان الحجّاج يقصدون مكة من الهمن وحضرموت، على نحو ما جاء في البب السابق في تفسير الطلس، وكانوا يقصدونها أيضاً من بادية الشام ومملكة الحيرة، إذ ينقل ديفريس ودي برسفال عن بروكوبيوس ذكره لهجوم بيزنطي على نصيبين سنة ٤١٥م.، انتهز في التوقيت له، انصراف العرب إلى حجمهم شهرين عند الانقلاب الصيغي (٢٠). وكان الوصول إلى مكة لا يحتاج عادة

إلى أكثر من شهر على ما أسلما، وشهر للمودة، فيقي للناحر أو الحاح شهر ثالث يقضى قيم تجارته أو مناسكه إذا شاه، أو يحتصر مكونه قدر حاجته إذا شاه (١٠). أما شهر وجب فإنه كان يُسمَّى رجب مضر، وهو الذي نستيه مضر: الأصمّ. واسمه مشتق من الترجيب أي النعطيم. وقد جاء في طفات ابن سعد أن أهل مكَّة كانوا ، يحتقلون بعيد دين لهم في رجب، ملا يبعد أن يكون هذا العيد في شهر رجب حيداً خاصاً بقبائل مضر أو قبائل الحجاز أو بعصها، وأن يكون عذا أصل حرمته. فكان قربهم من مكة ينبح لهم الذهاب إليها والمودة مها وأداء الشعائر المطلوبة عَى شهر لا خير(٢). وقد يعني هذا أيضاً أن تأسيس الأشهر الحرم كان عملًا مكياً أو مضرياً على الأكثر، ثم انتظمت في لزومه النبائل الأخرى فيما يعد. لكن الحاجة إلى هدنة الأشهر الحرم كانت حاجة عامة، ولذا تقبّلها العرب واحتمدوها. كانت الصحراء حلواً من نفوذ أي دولة تقريباً، وكانت معظم القبائل البحيدة عن الأطراف لفاحاً. وكان العارات والعروات معهودة، والعصبية القبلية شديدة والأنفة والحميَّة متأصلتين، ولذا اعتقد الامن. أما الحاجة إلى هذا الامن فكانت ماسة، فلا بد للنجارة من مشترين وباثمين أمنين على أرواحهم وأموالهم. وكان الزرّاع والصَّاع بتطلُّمون إلى مقابضة فلالهم وسلمهم. وكان الأعراب في حاجة إلى تصريف ما يفيض من ماشيتهم ونناجها وجلودها وحليها والأجبان وما إلى ذلك، لشراء أنواع القرت الأحرى والملابس الفطية والصوفية. ولذا أقبل الحرب على هذه الأشهر الحرم إقبالهم على نوع من الردع الذاتي، لأنهم أدركوا هميم فالدتها. فاصطفت الهدية بالقداسة وتحولت إلى عقيدة من المقائد الدينية. فإذا انتهكت الأشهر الحرم، اضطربت النجارة وانغطعت الأرزاق. وتلك كانت، فيما يطنون، دلائل لعة الأصنام العاصة لهذا الانتهاك. ويروي محمد بن حبيب كيف حاول عمرو بن عبد العزّى أن يجمع قوارس بني ليث لينير بهم على جوف مكة في الشهر الحرام، وفابوا عليه وقالوا: وويحك، في

<sup>,</sup> Simon: Hums et Tull..., p. 231 (1)

واع الشريف: المرجع السابق، ص ١٧٩.

رم) فلسير الطبري: سررة النوبة, الآية ٣٧، جد ١٠، ص هذه وما بعد, وكفلك الشريف: السرجع

الشهر الحرام وفي الحرم! وعظموا عليه(١١).

وكان صعاليك العرب وخلعاؤها [جمع خليع: من تبرّات قبيلته منه ومن أهماله] من أولئك المتمردين الخارجين على هذه القواعد، يستحلّون الغزو والقتل في كل زمان ومكان، لأنهم خرجوا على التزامات قبيلتهم فأسقطت قبائلهم حق الحماية عنهم وتبرأت من دمهم وفعالهم في آن معاً. وكان هؤلاء أشد الجماعات خطراً على نظام الأمن الذي أنشأه الإيلاف والأشهر الحرم ونظام الحماسة (٢٠). ولعل هذا هو الذي حدا القبادات المكية على مصانعتهم وإيوائهم، أذ يروي الإخباريون أن مكة قبل الإسلام كانت مكاناً أوى إلره فؤ بان العرب وخلعاؤهم وصعاليكهم حتى كثر عددهم فيها، لما وجدوا من حماية ومعونة. فكان أحدهم إذا جاءها، نادى قريشاً نداه النخوة لتجيره، فيجيره أشرافها وسادتها ويستلحقونه. وكان الفتاك يجوسون آمنين في داخل الحرم المكي، فلا يجرؤ أحد على العدو عليهم. ولا نستبعد أن مكة كانت تسعى إلى أن تكفي نفسها وتجارتها شر هؤلاء الفتاك، لأنهم كانوا قادرين على غزو قوافل التجارة ونهيها(٢).

#### - د - حروب الفجار

ولم تكتف مكة من الصعاليك بكف شرهم، بل كان في استطاعة التجاد المكتين الذين استاجروا الخفارة لقوافلهم، أن يستعملوا صعاليكهم على هذه القوافل. ولم يكن ذلك فريباً، لأن الصعاليك كانوا أسياد الكر والفرقي الصحراء، وكان صيتهم رادعاً في ذاته، يضاف إلى رادع انتمائهم المستجد لقريش.

خير أن قريشاً استخدمت الصماليك في شؤون سياستها المليا أيضاً. ذلك ما حدث في حروب الفجار حين بدا أن المكين نجحوا في تحدي أبرهة حليف

ميزنطة، ليواجهوا على الفور تحدياً من الممان ملك الحيرة، حلف الفرس. لقد كانت مكة في الصعيد السياس، تحتاج إلى إثبات حيادها واستقلالها، بعد ردّها الاحباش هن الحجاز. فكان ذلك وحده قبياً أن يحمّها تعقيدات سياسية تعرقل تجارتها مع بيزنطة. فهي رفضت سلطان الممسكر اليونطي، لكنها رفضت أيضاً صيطرة الفرص عليها. وكانت تحناح في الصعيد النحاري إلى أن تثبت سيطرتها على خطوط القوافل حتى نسك بارمة نجارة الشرق، ولا تضبع الفرصة التاريخية التي تاحت لها، بمدما النف المرب من حولها. وقد كانت حروب الضجار على ما قاله موننغمري - وات من فعل تحرش قرشي متعمد، بقافلة من الحيرة كانت تفصد البمن من طريق الطائف، منخطَّة مكة ١٠٠ إذ يبدو أن الفرس حاولواء بعدما استولوا على البعن لدى صفوط حكم الاحباش، أن يسيروا قوافل الحسابهم وحساب حلفائهم ملوك الحيرة، دون أن يسلكوا مسالك القواقيل المكية (٢). وقد لاحظ مونتضري - وات بحصافة مغزى هذه المحاولة الفارسية ، وريطها يتجارة اللِّبان الحضرمي واليمني، وربما أيضاً بتحارة الحشة، واستبعد احتمال أن تكون لتجارة الهند علاقة بالأمر، لأن الفرس اتصلوا بالهند بحرآ، صلى نحو شبه مباشر(١٦). ولاحظ درادكة إيضاً أن حرب الفجار كاتت صراحاً بين مكة والقرس، لكنه ربطها بنجارة حرير الصين وتوابل الهند(1)، وهذا مستبقد. وأكد شهيد أن مكة سهلت نسير النحارة من شرق الجزيرة العربية إلى فربها عبر وادى الرمّة ووادي الدواسر، لكن حروب الفجار بينها وبين حلفاء الفرس، كانت تحتص قطماً باختيار وأفضل، الطرق للوافل التحارة(٥٠). وكانت الطرق المارّة عبر مكة هي أفضلها من وجهة نظر قريش ولا شك.

<sup>(</sup>١) المنتَّق، ص ١٣٦. والشريف: المرجع السابل، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) الشريف: المرجع نفسه، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الأغاني، جـ ٢١، ص ٢١٦. وانظر جواد علي: جـ ٩، ص ٢١٨، ٦١٩.

<sup>(</sup>١) المحبّر، ص ١٩٥ وما بعد, وانظر أيضاً ١٤ و ...Montgomery-Wett: Memmemed et Moura... p 14

Mostgomery-West Mishemmed at Mocce..., pp. 12, 13 (7)

<sup>(</sup>٤) هدادكة: المرجع السابق، ص ٩٠. وبلاحظ أن مرادكة لم يستد إلى مصدر يصرّح بأن طريق

Shahad The Aram to the Peace Treaty..., p. 191 (6)

وقد اجمع الباحثون على أن قريشاً وحلفاءها هم الذين بدأوا بالحرب، فقال معظمهم إن الشرارة الأولى لحروب الفجار كانت قتل البراض بن قيس الكناني، حليف مكة، عروة الرحّال خفير قافلة النعمان ملك الحيرة (١٠). فيما قال البعض إن فريعتها المباشرة هي أن بني كنانة عَدوًا على عير وهرز حاكم اليمن الفارسي بطريق الحجاز حين مرت بهم، وكانت جوار رجل من أشراف قيس عيلان حلفاء الحيرة، فكانت حروب الفجار بين قيس وكنانة (٢٠). ووصف بيضون غله الحروب بأنها نشبت حين حاولت مكة أن تعدو على مناطق نفوذ تابعة لعشائر أخرى، دفاها عن المصالح الاقتصادية (٢٠). وقال الأفغاني إن الفجار كانت نزاها على النفوذ بين قريش وهوازن. وأكد مونتفمري وات أن البراض كان يعلم وهو يقتل عروة الرحّال، أن فعلته تناسب المصلحة الفرشية وأن قريشاً ستسانده، وإن كان حافزه على القتل شخصياً (١٠).

وحروب الفجار فجاران: في الأول ثلاثة أيام نجم القتال فيها من ثلاثة حوادث، وفي الثاني خمسة أيام، نجم القتال فيها من حادثة البرّاض. فإذا استعرضنا جميع أسباب القتال لاحظنا بوضوح أن قريشاً وحلفاءها كانوا البادئين المتحرّشين.

- نشب اليوم الأول من الفجار الأول حين تفاخر بدر بن معشر الكنائي في مكاظ، متحدياً الأحيمر بن مازن الهوازني، فضربه الأحيمر على رجله بالسيف.

- ونشب اليوم الثاني حين كشف فتية من قريش أو كنانة عن دُبُر امرأة من هوازن.

- ونشب اليوم الثالث بين كنانة وهوازن أيضاً، وكان سببه أن كنانياً مطل رجلاً من هوازن ماله فشهر الهوازني بماطله.

من علما الفجار الثاني، وهو حسة أيام، فكان سبه أن البراض وكان جاراً

الحرب بن أمية القرشي، قتل عروة الرحال الهوازني. وكانت الأيام الحمسة هي:

يوم تخلة ويوم شعطة ويوم المبلاء ويوم شرب ويوم الحريرة. ولا بد من الإشارة

إلى أن هوازن تشمي إلى فيس عبلان، وكانت سوق مكاظ تقام في أرض فيس

وَقَلْر زَمن وقوع حروب الفحار بما بين ستي ٥٨٥ و٥٩٠م.، فيما كان

النبي بين الخامسة حشرة والمشرين من حمره، وقدر الافغاني حدوث أولى حروب

القجار منة ٥٨٥م. (١)، فيما وسم رودانسون هامش تقديره فجمله بين ٥٨٠

و ١٩٩٠. وترجع المصادر العربية الإسلامية التقدير الأول. إذ جاء في

اتساب البلاندي: وقال حكيم بن حزام: تزوّع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

حمّتي خليجة وهي ابنة أربعين، ورسول الله ابن خمس وعشرين، وكاتت أسنّ

عنى يستتين، وولدت أنا قبل الفيل بثلاث عشرة سة، وشهدت الفجار وأنا ابن

عُلاث وثلاثين صنة (١)، فإذا افترضنا أن النبي وُلد سنة ٧٠٥، فإن حساباً بسيطاً

يجمل عام الفجار، حسب تقدير حكيم بن حزام، سنة ١٩٥٠. ولكن ابن هشام

يقول في السيرة: وفلمًا بلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أربع عشرة سنة أو

خصس هشرة سنة . . . هاجت حرب الفحار بين قريش ومن معها من كنانة ، وبين

قيسي هيلانه (٥). ولا يتناقض قولا البلانري وابن هشام في الحقيقة، لأن حروب

الفَجار كانت تحدث كل سنة في موسم مكاط، ويتوقف الفنال وتنفض السوق،

ويتواهد الفريقان للفتال في العام الفابل. وقد استمر الحال على هذا نحواً من

akcil.

وه مسيرة ابن عثام: جدا، ص ١٩٨ ـ ٢٠٠. وابي حدورة: العلد...، جده، ص ٢٥١ ـ ٢٥٠ . ١٩٥٣ . الأخاني، جدالا، ص ٢٠١ وابطر أيضاً: حدور: المرجع السابق، ص ٢٧٠ . مدد ١٧٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨٠ . ١٨

<sup>(</sup>T) Monagementy Wort Muhammad at Mecca..., p. 33 (T)

Rodinson Mohammed, p. 40 (7)

<sup>(8)</sup> البلاقري: أنساب الاشراف، تحليل حبدالله، ص ٩٨، ٩٩.

ده) صيرة ابن هشام: حدا، ص ١٩٨

<sup>,</sup> Rodimon: Mohammed, p. 40 (1)

<sup>(</sup>٢) جواد على: جدع، ص ٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) بيضون: المرجع السابق، ص ١٤.

<sup>(£)</sup> Montgomery-Watt: Muhammad at Mecca..., p. 11 (£). الأنشائي: أسواق٠٠٠٠ ص ١٤٤.

خمس سنوات. ولذا يمكن أن نفترض أن ابن هشام احتسب همر الرسول سنة بداية حروب الفجار، فيما احتسب حكيم بن حزام عمره سنة الفجار الأعظم المستى فِجَارِ البِرَاضِ.

`` لن يجدي أن نماود رواية حروب الفجار التي توسَّمت المصَّادر في `` روايتها، ولكن تجدر ملاحظة بعض النصوص المهمة في الرواية.

- يقول ابن هشأم في السيرة: ووكان اللهي هاجها [الحرب] أنْ عروة الرحال ... أجار لطيمة [قافلة تجارية] للنعمان بن المنكر، فقال له البرَّاض...: أتجيرها على كنانة؟، وهذا السؤال يفسَّر سبب الحرب، إذا أحسنُ التدقيق في معناه. ذلك أن النعمان حين يكلُّف كنانياً أو هوازنياً أن يُجْيِّرُ لَهُ إِ اللطيمة، فهذا يعني أن النعمان دفع أجرة لكنانة أو هوازن حتى تُجير القافلة، أيَّ تجيز مرورها. وكانت إجارة اللطائم إذن شبه اعتراف سياسي بسيادة القبيلة في نطاقٍ ما من الأرض. ويبدو هذا واضحاً من جواب عروة. فقد سأله البرَّاض: والتجيرها على كنانة؟ فأجابه متحدياً: ونعم، وعلى الخلق ١١٥٠.

- ويقول في السيرة أيضاً: وماثي آتِ قريشاً فغال: إن البرَّاض قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بمكاظ، فارتحلوا وهوازن لا تشعر، ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم، فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم، فأمسكت عنهم هوازن (٢). ويدل هذا على أن هوازن الذين لم يكن منهم حُمْسٌ على ما نعلم، سوى بني عامر بن صعصمة، تجنّبوا مع ذلك دخول الحرم المكي مقاتلين، على رغم أنهم والقرشيين تقاتلوا في الشهر الحرام. وقد يعني هذا أن حرمة مكة وجوارها كانت عند العرب أعلى مرتبة من حرمة الأشهر الحرم. وهوازن من مضر مثل قريش(٣).

(١) سيرة ابن هشام: جداء ص ١٩٨، ١٩٩.

(٢) سيرة ابن هشام: جد ١ ۽ ص ٢٠١.

(٣) راجع حروب الفجار في المحبّر، ص ١٦٩ ـ ١٧١، ١٩٥، ١٩٦. والمنشَّق، ص ١٩٠-٣١٧، والأندلسي: نشوة الطرب، ص ١٣٨٠، ١٣٨١. وجواد على: جــ ١٤، ص ١٨٠- ١٨٠٠

وكذلك الأفغاني: أسواق. . . ، ص ٩٩، ١٥٢.

انتصار مكة على الحيرة

أرْجِينَ انتصرت مكة على الحيرة في حروب الفحار. وكان هذا يعني أمراً من التين: فإما أن يتوقف تسيير القوافل صر الطائف لحساب الحيرة، أو أن تصبح المقريش عليها وصاية. وقد بلغت قريش غاينها"، غير أن انتصار مكة لم يكن صريحاً بل اكتمل بالندريج، ولم يبلغ مداه في تسميتات القرن الميلادي السادس، بل تعزَّز في مطلع الغرن السابع عندما تردَّت العلاقة بين الحيرة والفرس، وانهار سلطان الملوك اللخمين على الغائل فتحسن مكانة مكَّة. ولم يكنُّ انتصار مكَّة باثر مباشر من حروب المجار، بل أسهمت في ذلك فيما بعد حوامل خارجة أيضاً أهمها ولا شك العلاف اللخبي الساسي. لكن قريشاً المتي واقبت الأوضاع ببلظة، وظلت نسنج الفرص لنحسين مكانتها، لم تفوَّت أي مناسبة لسد كل فراغ سياس ونجاري يدو في الساحة المتاحة لها.

وقد حاولت الحيرة أن تستعد هينها بين العرب، لكن ما حاولت إصلاحه تضاقم يسرعة. ويدول ابن الأثير إن الممان جهر حملة قادما أخوه لأمه ويرة بن رومايس، وحشد لها مفائلين من معد وفيرها. واستدعى من أحلافه ضرار بن حمرو الضيى الذي جاء مع أبنائه النسمة، وكانوا جميماً متعرسين في القتال وقيادة القوارس. وانضم إليهم ضي آخر هو حيش بن دُلف. وأرسل النعمان لطيمة معهم إلى حكاظ، وأمرهم أن يهاجموا بني هامرين صعصمة بعد انتهاء عمارهم و وبنو عامر بن صعصمة بن معاوية بن هوازن(١٠)، هم من قبيلة هوازن حليفة اليحيرة، لكنهم كانوا من البطون المنتمية إلى المُسَى، وتجهيز النعمان حملة عليهم قد يبيح الاشتباء في أنهم ساهموا في هزيمة قبلتهم هوازن لينصروا قريشاً في حروب الفجار، أكانت هذه الحملة قبل الفجار أم بعده. ويرى ابن الأثير أن صبي نقمة النعمان على بن عامر هو أنهم عاجبوا إحدى لطائمه التي كان يوسلها كل سنة إلى مكاط. إلا أن صد الله بن جُدمان الثري الفرشي أنذر بني

Muhammad at Mossa..., pp. 14, 15 (1)

<sup>(</sup>٢) اين الأثير: الكامل . . جدا ، ص ١٣٩ ـ ١٤١ . وكذلك سرة ابن عشام: جدا ، ص ١٩٨ .

عامر فاستعدوا للحرب، وهزموا حملة النعمان في وقعة القُرنتين، التي يسمّيها ابن الأثير يوم السُلان، وأسروا أخاه، فلم يتركوه إلا بغدية بلغت ألف بعير وقينتين وبعضاً من أمواله. وفي ذلك قال يزيد بن الصّعِق متفاخراً:

تركنا أخا النعمان يُرسُفُ صانها وجدعنا أجناذ الملوك الصنائع(١)

ولم يتوقف تردي هية الحيرة منذلذ بين قبائل العرب. وكانت علاقات، الحيرة بهذه القبائل على ثلاثة صنوف، على ما قاله أبو البقاء في المناقب المزيدية: «وأما حدّ عزّهم في العرب الذين كانوا في التقدير رعايا لهم، ولهم اسمُ المُلك عليهم، فقد نقدُم ذكر كونهم معهم على طبقات ثلاث: اللَّقاح الذين كانوا يغازونهم، وأهلُّ الهُّدنة الذين كانوا بعاهدونهم ويواثقونهم، وهذه معاطلة ومساواة من أهل هاتين المنزلنين للملوك، هم وإياهم على حد سواء. وأما الطبقة الثالثة فهم الذين كانوا يدينون لهم، فكانوا في أكثر زمانهم أيضاً يصانعون أهل هذه المنزلة استمالةً لهم وتُفُوِّياً بهم على من سواهم، حتى أن المُلك كان يكون معهم كالمُوَلِّي عليه. وكان أقرب العرب منهم داراً ربيعة وتعيمه. (٧). ويتبيَّن مَنْ " هذا النص أن الحيرة لم تكن ذات هية عظيمة بين العرب، إذ كان يعضهم يقاتلونها مثلما يقاتلون الفبائل الاخرى، والبعض الاخر يعاهدها، ولكن ثدأً لندُّهُ أما الذين دانوا للحيرة فكانوا أقرياه عليها، تحتاج إلى استمالتهم، وكأن الملك هو تابعهم. وعلى رغم ذكر أبي البقاء ربيعة وتميماً ضمن رعايا الحيوة، قإنُّ أ بطوناً من تمهم كانت ترص مواشبها قرب الحيرة فدانت لملوكها ولم يكن ذاك حال البطون الأخرى. ومن اللَّفاح ذُكرت قبائل أسد بن خُزيمة وخطفان، وكان بعضهم يزود الحيرة للتجارة. ومن أهل الهدنة ذُكرت قبائل سُلهم وهوادَّت: " وكانت سُليم وهوازن تُواثقهم ولا تُدين لهم، وباخذون لهم التجاثر فيبيعونها لهمُّ بعكاظ وغيرها فيصيبون ممهم الأرباح. ورمما أتى الملك منهم الرجل والتقرّ فيشهدون معه مغازيه ويصيبون معه من الغنائم وينصرفون. ولم تكن لطالم

(وكاتوا مُمساً)، وبني أسيد (من ممروين نبهم، وقد قتلوا واثيل بن صريم

المشكري جابي عمرو بن هد)، وقبلة مُكل (التي هزمت بكر بن واثل)، وأسد

(التي وقضت الرضوخ للحيرة)، وعصيمة بن خالد بن مقر (أو عصمة بن

صنات بن خالد بن مقر الذي أجار رحلاً من عامر من صعصمة وتحدّى النعمان

ولم يسلمه).

وتروي المأثورات العربة وقعة ذي قار مطولةً ١٦). لكنها نافراً ما تشهر إلى

Kwier Al Uliff . pp. 154, 155 (1)

رجع ابين الأثير: الكامل حدا، ص ١٩٦ - ٩١ والطبري: التقريح، حداً، ص ١٩٣ - =

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل. . . وانظر أيضاً ١٥٦ (١٥) بين الأثير:

Kiner, Al Hird ..., pp. 153, 154 (Y)

علاقةٍ ما، بين هذه الحرب والتجارة الشرقية، سوى إشارة ثمينة في منمَّق ابن حبيب. إذ يقول في وقعة ذي قار: ووكان أمرهم أن كسرى بعث بلطيمة إلى عكاظ فتعرضت له بنو تميم وبنو شهبان فاقتطموها، فبعث إليهم كسرى خيلاً واستعمل عليهم وهرز فخرجوا حتى لقيتهم تميم وشيبان بذي قار فقتلوا فارسآ واقتطعوها. . . و(١٠). فإذا أضيفت هذه الإشارة إلى ما ذكرته المصادر العربية عن اختيار كسرى أبرويز النعمان لتمليكه على الحيرة، من بين إخوته أبناه المنلدين المنذر، لتناقصت نسبة النكهن وازدادت نسبة اليفين بأن للتجارة علاقة ما بقتل النعمان ووقعة ذي قار، وإن كانت هذه العلاقة لا تزال في حاجة إلى أدلَّة أوضع. فلما مات ملك الحيرة المنذر الرابع، تقول المرويّات العربية إن كسرى أراد اختيار أحد أبنائه لخلافته على مرش الحبرة، ويقول ابن الأثير: وفكان يسألهم: أتكفونني العرب؟ وأنها يستبعد أن يكون كسرى في ذلك الزمن قد عبر عن تخوَّفه من خطر عربي ما على مملكته، فليس مستبعداً أبداً أن يقصد من سؤاله أن يُملُّك ذلك الذي يمكُّنه من إحازة تحارته وقوافله بين قبائل العرب. وأخفق النممان في هذا الشأن في حرب الفحار، وفي يوم السُلَّان على الأقل، وإذا كان كسرى مهتماً بشميير قوافله في جزيرة العرب، فلماذا لا يكون هذا الإخفاق ضمن أسباب حنقه على الممان؟

أين أخطأ كسرى إذن؟ لقد أحطأ في ظه أن القوة تكفيه العرب وتحمي لطائمه، فيما أدركت مكّة أن استمالة القبائل وإشراكها في التجارة والأسواق والمواسم والدين والمعتقدات، يضمنان السلام في الصحراء، ويحميان قواقل

التجارة، ولذا أحفق العمان في حروب المحار، ولذا أيضاً انقلت القبائل على كسوى في ذي قار، فيما كات النحارة المكية نشق طريقها بهدوء وأمان.

# ـ و ـ الحلف الشخصي والدلل

حل الإبلاف المشكلات التي لم تستطع أحلاف مكة القبلية أن تحلّها على طويق تجارة قريش. وقد سلفت الإشارة إلى هذا الأمر في باب سابق. لكن الأحلاف ظلت بعد نشوه الإبلاف من المؤسسات الفاعلة في البئة الاجتماعية والسياسية التي تطورت فيها هذه النحارة. بل كانت للأحلاف علاقة مباشرة والسياسية التي تطورت فيها هذه النحارة. بل كانت للأحلاف علاقة مباشرة والتجارة وحمايتها، على نحو ما سينش في معالجة حلف القضول فيما يلي.

ما الحلف عند العرب نوعان: شحصى بمقد بين قرد وقرد، أو بين قرد وجماعة، وقبلي وهو يُعفد بين قبلة وقبلة والحليف رحل حرّ غير مُسترّق التحق بقوم غير قومه، فقله مستلحفوه لبكون مهم في منزلة الحر الصميم، فعليهم حياله ما عليهم حبال أي فرد مهم، وعليه هو من الشعات العامة تجاه قبيلته الجديدة ما على الصرحاء مها. فإذا كان الحلف بن رجل ورجل صار الحليف مُولِّى لحليفه، وأضحى مثل دوى رحمه بالولاء، وكان الحلف يُعقد بالمواثيق والأيمان والمهود، فيفول واحدهم للاحر: ممي دمك وثاري ثارك وحربي حربك وسلمي سلمك، ترشى وارثك ونطلب بي واطلب بك وتعفل عني واعفل عنك. وكذلك كانت نفوم أحلام بن الفائل أشه بالمعاهدات السياسية بين الدول. فإذا أحسَّت قبيلة بضمنها حيال الفائل الفوية، التحف مقيلة أقوى منها لتحتمى بها. وقد تنفضي أجيال فيصبح للحليفين اسم بسبهما معاً إلى جدّ مشترك. ويعتقد أن الجنوح إلى الانحاد مدا كان حافراً على ظهور كثير من التجمعات القبلية الكبرى، فبغول الكرى: وهذما رأت الفائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس في الماء والكلا والنماسهم المماش في المتسم وخلبة ومضهم بعضا على البلاد والمعاش واستضعاف القوي الضعيف، انضم الذليل منهم إلى العزيز، وحالف الغليل مهم الكثيره. وشاعت قرحة التحالف هذه قبيل الإسلام، ولم تحجم إلا بعص الفائل فستبت وحمرات العربه. وقد جاء

عد ٢١٧، وراجع أيضاً محمد بن حيث كتاب المعتالين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة المخانجي بمصر ومكتبة المثنى بمداد، ١٩٥٥. وقد سب قبل الممان عدي بن زيد الايادي، ص ١٤٠- ١٤١.

<sup>(</sup>١) المنشق، ص ٢٧٠

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل. حدا، ص ٢٨٥ وإد برخع البيب التحاري لحق كسرى على
المحان، تستعد أن تكون رهة كسرى في الرواح من ست المحان في البيب الحقيقي، ولو
أحدمت عليها المصادر العربية

الإسلام ومعظم العرب ينتسبون إلى أصول ثلاثة هي: مُضر وربيعة واليمن(١٠).

واسم الجلف من فعل حَلْف أي أقسم، لانهم كانوا يُسمون على التحالف. وذُكر أن قَسم قريش والأحابش عند الركن يوم تحالفوا وتعاقلوا حلفوا: بالله الفاتل وحرمة البيت (٢). وقيام الحلف يقترن عادة بطقوس دينية تحرص القبائل على أتباعها تعظيماً لهبية المواثيق والمهود، إذ كانوا يغسون أيديهم في الطيب أو المعم، أو ربما أوقدوا ناراً ودعوا الله أن يُحرم مِن فوائدها الناكت بالمهد. ومن أيمانهم لدى عقد الأحلاف: الدم الدم والهدم الهدم، لا يزيد المهد طلوع الشمس إلا شدًا وطول الليل إلا مدًا، ما بل بحر صوفة، وأقام رضوى مكانه. ودضوى جبل، فإذا كانوا بقرب جبل آخر ذكروه (٣). وقد وصف هيرودوتس الحلف والمؤاخاة عند العرب وقال إن المواثيق والمهود ترقى عندهم أي مرتبة الحرمات المقدسة، لا تشاركهم في ذلك أمة من الأمم. وكانت قريش حين تعقد حلفاً تطوف مع الحلف بالأصنام في الكمبة لإشهادها، ثم يُشهدون من بالكمبة على هذا الحلف أيضاً ١٠). ولاحظ الشريف أن الحلف هو جواد لازم دائم لا يرتهن بزمن ولا بمكوث الحلف أو رحيله، واقترب حاجي حسن من ملاحظة ذلك أيضاً «٢).

وقد اضطرب موقف بعض الباحثين المسلمين من الأحلاف، بسبب هذم يقينهم بما إذا كان الرسول قد أيد الحلف أو رذله: ففي السبرة: وقال رسول الله

صلى الله عليه وسلّم: للد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلمًا ما أحبُ انْ لي به حُمَّر النَّم، ولو أدمى به في الإسلام لاجبته(١). وقد بلنا من قول الرسول: وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، وقراء: ولا حلف في الإسلام، (٦)، وكانه أبد الحلف ولم يؤيده مماً. ولو نُظر في طبيعة الحلف الاجتماعية لامكن تفسير ذلك. إذ تصمُّت العقود الاجتماعية التي كانت تنظم الحياة العامة في العصور اللديمة صفين أسلمين: فقامت الوحدة الاجتماعية على أساس الانتماه إلى دين مشترك. وقامت الوحدة الاجتماعية في المجتمعات البدوية على أساس العصبة الغيلية المؤسسة أصلاً على فكرة الانتماء إلى نسل مشترك. وكان الحلف في الجاهلية خطوة نحو تخطى حدود الحصيبة القالمة على نسل مشترك، ونحو توسيع العقد الاجتماعي. وكان متنظراً أن يرجب الإسلام بهذا، وأن يُمَدُ الحلف نطوراً سياسياً واجتماعياً حميداً في الجاهلية. لكن الحلف في الإسلام لم يكن كافياً، لأن الإسلام سمى إلى إقامة عقد اجتماعي أوسع، لا يقوم ظط على الانتماه إلى نسل مشترك، ولا حتى إلى دين مشترك فقط، بل ينسع أيضاً لاهل الكناب ضمن الأمة الموحدة الارات يَهِمَةُ الْمُلْبَةُ حَلْفًا فِي ذَاتِهَا، وكان وكناب رسول الله الذي كبه بين المهاجرين والاتصارة حسبما قال ابن هشام، حلفاً ابضاء لكنه حلف فريد، اتسع لكل من حتمل فيه ، ولم ينف صد حد العصية الفيلة أو عند حد النجيَّع القبلي .

<sup>(</sup>۱) البكري: معجم ما استمحم، طبعة السفاء لحبة التأليب والترجية والنشرة المفاهرة، ١٩٤٥، جداء ص ١٩٠٣. جداء ص ١٩٠٣ مي ١٩٠٣ ومبيرة اين هشام، جداء من ١٩٤٥ وما بعد. وكذلك الشريف: المرجع السابق، ص ١٩٤٠ ١٩٥ ما ١٩٥٠ ما ١٩٠٠ ما ١٩٥٠ ما ١٩٠٠ ما ١٩٠٠

 <sup>(</sup>۲) في شأن الأحلاف: أنظر سيرة ابن هشام ، حد ١ ، ص ١٤٢ ـ ١٤٧ ، وكدلك الشريف: العرجع السابق ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) جواد علي: جداء ص ٢٧٩، ٣٨١.

<sup>(</sup>a) الشريف: المرجع السابق، ص ١٤. وكذلك ٢٥ ,p ci ,p المجارة المها المها

ـ ز ـ المطيون والأحلاف

من أهم الأحلاف التي أثرت في مسار الأحداث في الجاهلية حلف المعطيبين الذي كاد أن يؤجع نار حرب بين بطون قريش، وانتهى إلى اقتسام هذه

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جداء ص ١١٥٠.

و٣) حديث الرسول: ٧٠ حلف في الإسلام،، أمرت مسلم وليو علوه والبحاري والترملي والدارمي على حديد من ١٩٤٤ والدارمي الطريف: المعربة في هشام، حدد، من ١٩٤٤ وكدلك المعربة المعربة على المعربة المعربة المعربة المعربة المعارف، من ١٩٤٧ و

 <sup>(</sup>٣) فكتور مستحاب: وحدة المستدم في الاسلام (في كتاب صرورة التراث)، داد العلم للسلايين،
 السلام 1946، ص ١١١، ١١٨، وكذلك مادًا: القول، في: EEncyclopater de l'Ibace.

البطون الوظائف المكية. وليس في الحوادث التي رافقت نشوه حلف المطيبين وحلف المحابين وحلف الأحلاف المناهض له، ما يختص مباشرة بتجارة قريش، لكن الحزبين الللين نشآ من جراء هذه الحوادث بقيا قائمين على التشكيل ذاته في أزمة حلف الفضول. وهي أزمة تتصل مباشرة بالنجارة المكية وتنظيمها.

... ويعضي ابن هشام في روايته فيقول: ونعقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ولا يُسلّم بعضهم بعضاً، ما بلّ بحرٌ صوفة، فأخرج

يتو هيد مناف جفنة معلومة طيباً، فيزصون أن يعض نساه بني عبد مناف أخرجتها قهم، فوضعوها لأحلافهم في المسجد عد الكعبة، ثم ضمى القوم أيديهم فيها قتماقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أتقسهم، فسيّرا العطبين، وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكحمية حلفاً مؤكداً على أن لا يتحافلوا لا يُسلّم بعضهم بعضاً، فسيروا الأحلاف، ويروي ابن هشام كيف اختار كل بطن من المختصمين خصمه، إذ يقول: وتقسيم القبائل في هذه الحرب: ثم سوند بين القبائل وأز بعضها يبعض، فعينت بنو عبد الدار، وحيت بيعض، فعينت بنو عبد الدار، وحيت بيعض، فعينت بنو تعم لبني معزوم، وحيت بنو الحارث بن فهر لبني حديدي بن كعب، ثم قالوا: لتفن كل قبلة من أسند إلهاه. ومضى ابن هشام علي بن كعب، ثم قالوا: لتفن كل قبلة من أسند إلهاه. ومضى ابن هشام يقول: وفينا الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعوا إلى الصلح، على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء والنعوة لبني عبد الدار كما كانت، فنعلوا ورضي كل واحد من الفريقين بذلك وتحاجز الناس عن الحرب (۱).

ويالاحظ من روايتي ابن هشام وابن حيب أن زمن حدوث هذه الواقعة لا يكون أواسط القرن السادس. إذ يقول ابن حيب إن مفتاح الكمة كان مع أبي طلحة وهو هبد الله بن عبد المرّى بن عثمان بن عبد الدار؟ فيما كان على يتي هبد مناف وهبد شمس بن عبد مناف وذلك أنه كان أسن بني عبد مناف حسيما يقول ابن هشام. وأما صاحب أمر يني عبد الدار فكان: وعاسر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الداره؟ في افزا افترضنا أن عبد مناف بن قصي ولد هي دحو سنة ١٤٣٠م. في رجولة والده قصي، فإن ابنه عبد شمس يمكن أن يكون قد ولد في نحو سنة ١٤٣٠م. أو ١٤٥٠م. فإذا كان قول ابن هشام وإنه كان

<sup>(</sup>١) ويضيف محمد بن حبيب السُورة: المَشْق، ص ١٤٢ ـ ١٤١، ٢٢٧، ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: جداء ص ١٤٤، وكذلك البلادري: الأساب... لنطيق حسيدالله، ص ١٩٥٥، ٥٩. ويحصي محمد بن حيث في السين، ص ١٤٣، البطون غسها بالترتيب ذاته. ... إلا تأخره مخروماً إلى المرتبة الثافة من حلماء بني حد الدار. وكانت وفاة ابن هشام سنة ١٤٧٠ للهجرة، وابن حيب سنة ١٤٥٥ للهجرة، والمرشح أن ابن حيب اطلع على سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>١) راجع الهامش السابق في الصمعة السابقة.

<sup>(</sup>٢) المنتزء ص ١١.

وي سيرة ابن عشام: جدا، ص١١٢.

أسن بني عبد مناف، يعني أنه كان في الثمانين، فهذا يعني أن واقعة حلف المطيين تكون قد حدثت في نحو سنة ١٥٥٠، أو ١٥٥٠، ويمكن أن نؤيد هذا إذا لاحظنا احتمالات سن عامر بن هاشم، صاحب أمر بني عبد الدار. فهو يعود بالنسب إلى عبد الدار أكبر أبناه قصيّ. ولذلك يكون عبد الدار قد وُلد في نحو سنة ١٤٥٠، أو ١٤٥٠، فإذا احتسبنا لكل جبل بين عبد الدار وعامر ثلاثين سنة في الممثل، فإن عامراً هذا يكون قد وُلد في سنة ١٠٥٠، أو ١٥١٠، وكونه في الأربعين أو الخمسين من عمره على رأس بني عبد الدار سنة ١٥٥٠، منطقي مقبول. وهذا تقدير يحتمل خطأ قد يصل إلى عشرين سنة. ولكن هامش الخطأ متقلص كثيراً إذا أخذنا في الحسبان عمر عبد شمس، ولذا نميل إلى الاعتقاد أن حلف المطيين يحتمل أنه قام سنة ١٥٥٠، أو قبلها بسنوات، لكنه يصعب النول إنه قام بعدها، بسبب من عبد شمس.

أما الأمر الخطير الآخر الذي نلاحظه من تحليل نصوص روايتي ابن هشام وابن حبيب، فهو أنهما يناقضان رواية أخرى لهما تتعلق أيضاً بانتقال الرفادة والسقاية من بني عبد الدار إلى بني عبد مناف. فقد سلفت الإشارة إلى قول أبن هشام إنه لما انقلب أبناه قصي على أخيهم عبد الدار بعد موت والدهم، ولي عبد شمس الرفادة والسقاية. وهذا قول لا يتعارض مع خبر حلف المطبين بل يؤيده، لكن ابن هشام يضيف أن هاشماً بن عبد مناف ولي الرفادة والسقاية من بعد عنه عبد شمس (۱). إلا أن وفاة هاشم في مطلع القرن السادس الميلادي على الأبعد، يجعل انتقال الرفادة إلى بني عبد مناف سابقاً جداً لحلف المطبين، أو ينفي أن يكون عبد شمس ثم هاشم أو اي من بني عبد مناف قلد وليها قبل حلف المطبين.

ولذا لا نستطيع أن نجزم بثلة ملبولة، إلا في أمرين: أولهما أن حلف المطيّبين وحلف الأحلاف احتصما في شأن اقتسام السلطة في مكة وحرمها،

والثاني هو أن هذا الخصام جعل قريشاً حزين ثابتين لا يتبدل تشكيل أحلافهما. ويقول ابن هشام في هذا: ورثبت كل قوم مع من حالفواه فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام و(١١، على ما سيلي في خبر حلف النَّضول.

من وقد لاحظ بيضون بحق أن حلف المطيين الذي ترضه عبد شمس جدّ الأمويين لم يكن موجهاً ضد أحصامهم التغليبين بني عاشم، بل كان البطنان حليقين في هذه الواقعة. ولم تكن الخصومة قد نشأت بعد. كذلك يشير تحليل التصوص إلى أن كلا الحليفين كان يضم بطوناً من الرياء قريش وأخرى لم يؤثر عنها الثراء والقرة. فمن أخنهاء الأحلاف بنو مخزوم، ومن أثرياء المطيع بنو عبد مناف. ومن فقراء المطيين بنو الحارث بن فهر. ولذا لا يستقيم أن يُبالَمْ في تفسير النزاع تفسيراً المنصادياً يضع بطوناً فليرة في مواجهة بطون غنية، على الرهم من أن الحوافر الاقتصادية في هذا الزاع مؤكدة. وقد بدا أن بيضون يجنع إلى اعتداد الأحلاف أقرب إلى الفقر، وأنهم إنما كانوا يواجهون في حلف المطيس بطوناً فنه تحاول السيطرة على مكة ، إذ يقول إن وقيام تحالف المطيين بدوافعه الاقتصادية. . . لمصلحة بطون دون أخرى في قريش. . . ميقود هذا التحالف إلى المجابهة الحدية مع البطون الاخرى، لا سيَّما الأقل ثراء في محَّة ٥٠ وإن الأحلاف وكانوا من منوسطى الثروة بالمقارنة مم أعضاء التكتل السابقه(٧). وليس هذا ما ترحيه المصادر تماماً. فمخزوم، وكانوا من الأحلاف، هم أغنى أغنياء النجار الغرشيين. وقول ابن هشام إن قصياً عجمل إلى عبد الدار الحجابة واللواء والسفاية والرفاداء إصافة إلى الدوة، وإن سبب نقمة المطيين هو دانهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم ١٠٠٠ إنما يوحي

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جـ١، ص ١٤١، ١٤٧، والمحرّ، ص ١٦٤، ١٦٥، 🖖 🖖

 <sup>(</sup>١) سيرة أبن مشام: جدا، ص ١١٤١، وفي قان حلف فلطين لطر الأنطس: نشوة...

<sup>(</sup>۲) پيشتون: الإبلاك.... من ۱۵. وكذلك يشتون: المتبلز.... من ۹۰. واطر Emmons: الم

رمي سيرة ابن هشام: جدا ، ص ١٩٢.

على النقيض أن السلطة السياسية والاقتصادية كانت حكراً على قوم استطاع بنو عمومتهم أن يُفضُّلوهم اجتماعياً، وربما اقتصادياً، دون أن تتاح لهم حصتهم من السلطة السياسية، فتمرّدوا وأخذوا منها حصة.

\_ح\_ حلف الفُضول

على رغم أن هذا الحلف يبدو إحياء لحلف المطيِّبين، إلا أن علاقته بتجارة مكة وتنظيمها أشد وضوحاً. وتقول المأثورات العربية الإسلامية إن سبب عقده دأن رجلًا من بني زبيد [اليمنين] جاء بتجارة له إلى مكّة فاشتراهـا منه العاص بن واثل بن هاشم بن سعد بن سهم، فمطله بحقه. وأكشر الزبيـدي الاختلاف [إليه] فلم يُعطِه شيئًا فتمهّل الزبيدي حتى إذا جلست قريش مجالسها وقامت أسواقها، قام على [جبل] أبي قبيس فنادى بأعلى صوته:

يـا أهـل فهـرٍ لمظلوم بضاعته ببطن مكّة نـائي الأهل والنفـر...

ثم نزل وأعظمت قريش ما قال وما فعل، ثم خشوا العقوبة، وتكلَّمت في ذلك المجالس. ثم إن بني هاشم وبني المطّلب وبني زهرة وبني تيم اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاماً وتحالفوا بينهم [أن] لا يُظلم بمكة أحد، إلاّ كنّا جميعاً مع المظلوم على الظالم، حتى نأخذ له مظلمته ممن ظلمه شريف أو وضيع منا أو من غيرنا. ثم خرجوا»(١).

وقد أضاف ابن هشام إلى الحلفاء بني أسد بن عبد العزّى، وأضاف ابن حبيب في المحبّر بني الحارث بن فهر<sup>(٢)</sup>. وهذا يجعل حلف الفَضول مطابقاً تماماً لحلف المطيِّبين، لولا خروج بني عبد شمس بن عبد مناف وبني نوفل بن عبد مناف، مخلَّفين من بني عمومتهم بني هاشم وبني المطَّلب وحدهم في الحلف الجديد(٢). إلا أنه لم ينشأ في مواجهة حلف الفُضول حلف منافس. وتدلُّ

الحوادث التي نشأ منها هذا الحلف، والتي دُعي إلى القضاء في أمرها، على أن الخصومات التي قسمت قريشاً زمن حلف المطيّبين لم تُزُل. فالعاص بن واثل الذي مَطِّل الزبيدي ماله، سهمي. وسهم كانت من الأحلاف خصوم المطبِّين. ويقول ابن حبيب إنه بعد عقد حلف الفضول: وقدم رجل من ثمالة فباع سلعة له من أبيّ بن خلف [بن وهب] بن حذافة بن جُمح فظلمه وفجر به وكان سيّىء المخالطة ظلوماً. فاتى إلى أهل حلف الفضول فأخبرهم، فقالوا له: اذهب إليه فأخبره أنك قد أتيتنا، فإن أعطاك حقك وإلّا فارجع إلينا. فأناه فقال له: إني قد أتيت حلف الفُضول فأمروني أن أرجع إليك فأخبرك أنّي قد أتيتهم، وقد رجعت إليك فما تقول؟ فأخرج له أبيّ حقّه فأعطاه إياه، وجُمح كانوا أيضاً من الأحلاف خصوم المطبِّين. ووتقدم إلى مكَّة رجل تاجر من خثعم معه ابنة يقال لها القَتول، فعلقها نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم، قلم يبرح حتى نقلها إليه وغلب عليها أباها، فقيل لأبيها: عليك بحلف الفُضول. فأتاهم فشكا ذلك إليهم، فأتوا نبيه بن الحجاج فقالوا: أُخرِج ابنة هذا الرجل... فأخرجها وأعطوها أباها، (١). ونبيه بن الحجّاج أيضاً سهمي. لكن حلف الفُضول استطاع في الحوادث الثلاثة أن يُمضي حكمه بلا اعتراض لسببين محتملين، أولهما أن تُجَمِّعُ بطون الأحلاف لم يعقد أي حلف معادٍ لحلف الفُّضول على ما يبدو من المصادر، والثاني أن جميع ما قضاه حلف القُضول فيما نعرفه من الحوادث، يُحفظ لمكة سمعتها التجارية ويضمن لتجارالعرب الأمن والسلام فيها. ولا بد أن الكثرة من تجار قريش من بطون حلف الأحلاف السابق، ومن بني أمية وبني نوفل الذي أحجموا عن التحالف مع النُّضول، لم يجدوا حقاً في الحلف الجديد ومسلكه ما يُضرّ بمصالحهم التجارية، بل لعلهم وجدوا العكس، أو لم يتحمّسوا للمواجهة على الأقل، لعدم إجماعهم على رأي في حلف الفضول وأحكامه، ومخالفته أو عدم مخالفته لمصالحهم(٢).

<sup>(</sup>١) المنمَّق، ص ٤٥، ٤٦. وأكد الأفغاني أن حلف الفضول وحلف تجاري بمقدماته ونتائجه، الأفغاني أسواق. . ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ١٤٥. والمحبّر، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام: جـ ١، ص ١٤٥. راجع أيضاً في شأن حلف الفضول المنعَّق، ص ٢١٧ -۲۲۲. وسيرة ابن هشام: جـ ١، ص ١٤٤ وما بعد.

<sup>(</sup>١) المنمَّق، ص ٤٧ - ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ارتأى الافغاني أن حلف الفضول «حفظ سمعة قريش وصان ازدهار أسواق مكة». الافغاني: أسواق...، ص ١٣٦.

مكة ، إلَّا أن هؤلاء النحار ما كانوا بحهلون مصلحتهم العالمية والتجارية.

لم يكن حلف المُصول بداية للنحارة مع اليس على أساس عهود الإيلاف، يل كان حماية لها حتى نطل فائمة ويعلب الطن أن حوادث الاعتداء على التجار اليمنيين كانت نعر رسا ص وحهة بطر بعص النحار الفرشيين في أسلوب خعدمة النجارة المكية، لكنها وحهة نظر لم نخط نتأبيد كل النخار الأثرياء أنفسهم، وإلا لكانوا أبدوا نايداً أفرى لها ومعارضة أشد لحلف المصول. وهذا يعني أن حلف القضول لم يكن مندأ لإيلاف البس كما اعتقد سيمون، بل كان إعادة الأمور الإيلاف إلى نصابها، بعدما كادت حماسة الانتصار على أنصار الحيرة في حروب الفجار أن تمند ممس الفرشيس صوابهم وقد بدا موتنفسري وات أكثر هماً لحلف النصول، إذ لاحظ أنه كان استعراراً لحلف المطيِّين وليس مجرد تورة على الظلم كما قال كابناس وعيره (١١). ومع إثناته أن الرغبة في جبه العدوان حلى يعض النجار المستصمين كات السب الماشر لنهام الحلف، وأن الحلف كان اتحاداً لبعض البطون الفرشية الأصعب. إلا أنه لاحظ أن هذه البطون كانت تداقع من تجارتها المحلِّة مع البسيس، لابها رأت مي الاعتدادات محاولة من يعضى البطون الغنية للاستبلاء على عده التحارة. وقد مير موتنفمري - وات بين تتجار حلف النَّضول والنحار الاحرين منوله، إن النحار المتمين إلى المنضول كاثوا ممن لا يملكون وسائل نسير قواعل النحارة الدولية. ولذا تعاملوا مع تجار البيمن في تسبير تحارات معلية، لافتقارهم إلى رأس المال الضروري. أما الأخرون فكانوا بملكون الفوامل ورأس المال؟ ). وعلى وحامة هذا الرأي فلا مقر من الحلر في أحله، لأن عد الله من جدعان الذي رمن قيام حلف القضول كان مِن أثرى أثرياء مكة إما حديمة بت حويلد روح الرسول، وهي من أسد، أحد يطون حلف الفضول، فكانت تسيّر قوافل تحارية لحسابها، حسيما تروي السُّيرة النبويَّة. وهذا يصعف كثيراً رأي الفائلين بالقسام القرشيين إلى حزبين: ومع ذلك توحى بعض المصادر أن القبادات المكَّيّة النافذة هي التي أوحث بالاعتداء على التجَّار اليمنيين. إذ تقول المروبّات إن حلف الفضول كان ومنصرف قريش من الفحار ورسول الله صلَّى الله عليه يومئذ ابن عشرين سنة. قالوا: وكان الفجار في شوّال وكان الحلف في ذي القعدة، ويؤكد المسعودي هذا إذ يقول: هوكان حلف الفضول بعد منصرفهم من الفجاره(١). ولذا تساءل الباحثون: هل قضت قريش على تحارة الحبرة في الفحار، فانصرفت على القور للقضاء على تجارة البمن؟ وهذا طبعاً نساؤ ل منطقي، لكن الفارق بين مسعى الحيرة إلى أخذ أزمَّة قيادة تحارة الفوافل من مكة, وبين مناجرة أفراد من اليمن ضمن نظام تتسيَّده مكة من غير مفاومة تُذكر، هو فارق كبير. وقد تكون حوادث الاعتداء على التجار اليمنيين محاولات رعناه من أفراد لم بروا هذا الفارق. أما أن تكون حوادث متعمّدة ضمن خطة رسمنها فيادة التجارة المكيّة، فذلك يتقيه قبول هذه القيادة أحمال حلف النُّضول بلا مفاومة تُذكر، على رغم قدرتها على المقاومة لمو رأت في ذلك مصلحتها. وقد أوعل سيمون في المبالغة حين ارتأى في حلف الفَّضول بداية لإيلاف اليمن (٦). لقد قدّر ابن حبب زمن الحلف سنة • ٩٥ م. ، والمسمودي سة • ٩٥ م. إذا اصطلحا على أن مولد النبي سنة ٥٧٠م. (٢٦). ولكن تجار مكة كانوا يقصدون مناحر اليمن منذ عهد أبرهة عل ما سلف، أي قبل نشوه الحلف معشرين سنة على الأقل. وتروي المصادر أن بني أميَّة، وهم من بني صد مناف، وكانوا من المطبِّين، وقفوا قبيل الإسلام صد حلف الفَضول مع خصومهم السابقين، في حادثة سرقة مقيس بن عبد قيس السهمي خزال الكعبة المذهب(١). وقد أباحث هذه الحادثة الاعتقاد أن بني أمية أخذوا يشكلون مع التجار الاثرياء الفرشيين من بطون الاحلاف تجمّعاً للاغتياء، لا يأبه للحرمات والعهود والمواثيق التي قام منبها الإيلاف وقامت عليها سمعة

<sup>(</sup>۱) Montgomery Watt Muhammad at Mecca..., p. 6 (۱) هم السابق، على المراجع السابق، على ١٩٥٠ - ١٩٧ والشريف المرجع السابق، على ١٩٥٠ - ١٩٧

Management West Muhammai at Morra . pp. 15, 32, 33, 74 (Y)

<sup>(</sup>١) المنتشق، ص ٢١٨، وانظر أيضاً البسعودي. مروح الدعب، حـ٣، ص ٨.

Semon Huma et liki..., pp. 222, 223 (Y)

<sup>(</sup>٣) العنشَّق، ص ٢١٨. والعسمودي - مروح الذهب، حـ ٣. ص ١٠

<sup>(1)</sup> المنشق، ص ٥١ ـ ٧٠.

الفقراء والأغنياء. والراجع أن الخلاف كان مبعثه طموحاً سياسياً، وصراع مصالح اقتصادية، وإن لم يَحلُ الأمر من تباين في الثروات.

ثالثاً: النبيء

- أ- التقويم القمري والسنة الشمسية

جاء في القرآن: ﴿ لِإِيلَافِ قُرْيُشِ ﴿ إِيلَافِهِم رَحْلُهُ الشِّنَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ (قريش: ١، ٧). وتدل الأيتان على أن قوافل مكة التحارية كانت ترحل إلى اليمن والشام في الموسم ذاته كل سنة، وكانت إذن مرهونة بمسار السنة الشمسيّة لا القمرية. خير أن عرب الجزيرة كانوا يعنمدون تقويماً قمرياً. ويفترض هذا التقويم واحداً من أمرين: فإمّا أن منظمي الفرافل كانوا يسيّرونها في الشتام والصيف في مواسم شمسية ثابتة خير أبهين للأشهر الفمريّة وتواليها، وهذا مستبعد لأن التجارة والمواسم كانت شديدة الارتباط بالحج والأشهر الحرم، وإما أن العرب احتمدت نظاماً لكبس السنة القمرية حتى توافق شهورها شهور السنة الشمسية تقريباً. وهذا ما سُمَّى النسي (١٠). ولا شك أن العرب كبسوا السُّنة القمرية، يدلُّ على ذلك أن أسماء بعض شهور هذه السنة مرهونة بالمطر أو الحرُّ أو ما إلى ذلك. وقد درج معظم البحالة على القول إن جُمادَى الأولى وجُمادَى الثانية هما شهرا الشناء، إذ تتجمد فيهما المياه. لكن هذا أمر غير محتمل، لأنَّ الشتاء في الجزيرة المربية لا يجمد أية مياه. ولا بد إذن لاسم جمادي من معني آخر. إن المصدر جمد يتضمَّن ممنى الحفاف والقحط والمجاس المطر. والجِّماد هي الأرض التي لم تُعْظره أو السنة التي انحبس فيها المطر. ويُقال جُمادي للعين التي حفَّت مآفيها. ولذلك يحتمل أن يكون هذا الاسم قد أطلق أصلاً على الشهرين اللذين ينحبس خلالهما المطرء بعد ربيع الأول وربيع الثاني وهما شهرا المطر. أما شهر رمضان فيعني شهر الحر القائظ. وموقعه في السنة منطقي إذ أنه الشهر الخامس بعد جمادي الأولى، شهر انقطاع المطر(٢)، وبيئه وبين

وبيع الأول، بداية موسم العطر المفترضة، سنة أشهر. فلو اعتمد العرب سنة قمرية صرفاً، لما كان لهذه الاسماء من علاقة بمواسم العمر والمنظر . وفي هذا

حليل أول على أنهم صدوا إلى كس السة الضربة لتعمّل في طولها تقريباً مع

السنة الشمسية. وقد يُسأل: لماذا لم تُعند السنة الشمسية اصلاً. لقد اتخذت

جَمَيْتُم الشعوب اللمر في الاساس ملهاماً للتقويم، لأن الفعر يغيب كل شهر. أما

السنة الشمسية فليس فيها من تفسيم ظاهر سوى توالى المواسم، وهو تقسيم فير

سهل الملاحظة، وحدوده غير قاطعة، وهو ليس منسماً إلى اشهر، سوى ما

وضعه الحساب السنري مد عصر بوليوس قصر، الذي أثنا التقويم واعتمده.

ولذا أتخذ البشر اللمر أولًا لمدّ الابام والاشهر وإحصاء السنوات، فلما لاحظوا

أن الأشهر القبرية الأثن عشر لا نطاق السة الشمسية، أي أن أعيادهم

وَمُواسَمُهُمُ المرهونة بالتغريم القمري منفَّلة هير ثابته، أصدوا إلى الكبشُّ فالسنة.

القمرية أقصر من السنة الشمسية بنحو أحد مشر يوماً. وكل ثلاث سنوات شمسية

تزيد على الثلاث السوات النمرية أكثر من شهر. ولذا فالشهر النمري الذي

صادف الربيم مثلاً، بصادف الشناء بعد تسم سنوات، ثم الخريف بعد تسم

صنوات، أخرى، ومكذا. ويلاحظ في جميم المحتممات الزواعية أن معتقدات

المُقلَّاحِينُ وأديانهم وعاداتهم كانت مرتبطة بالدورة الشمسية السنوية، مع أن التقويم

الشمسي لم يعتمد إلا قبل المسيم(١). وهذا يفسر سبب نشوه عادة الكبس عند

من الله ولكن هل للسيء، أي كس السوات اللمرية، صلاقة بتجارة مكة

والعلاقها؟ إن يضعة الأبواب النالبة سنحاول الإجابة من مسائل هديدة منها: منشأ

شموب بابل وخيرها من الشعوب الغديمة، ومنهم الرومان أنفسهم ١٠٠٠.

وا) أنظر مادة Catendrier في مسيحة Ensychopathique وكذلك رابع في شأن ملاقة الشمس بالأدبان والمعتدات اللدية مكتار سمال: التفايد والمعتدات والمرف الشمية في المسطيق في المسطيق وكذلك سمال: وحدة المستدم في الإسلام، ص ١٩٤٧، في الموسوط المنسطية، وكذلك سمال: وحدة المستدم في الإسلام، ص ١٩٠٧.

Rabbuth Mahomes كالكر مادا ( Y) Grand Larouse Encyclopedique يا Embalismique الكر مادا ( Prophito... p. 206

Musigomery-Wett. Muhammad at Mesch..., p. 8 (1)

<sup>(</sup>Y) لسان العرب: مواد جمد ورمض وربع. وكذلك 15: به Nobiron. sp cst. به العرب.

النسيء، ومبتدأ احتماده عند العرب ونظامه وأصوله، وسبب رذل الإسلام له، وحلاقته بالتجارة المكيّة والمواسم والإيلاف.

## -ب- منشأ النسيء عند المرب

عالج الكتّاب المسلمون موضوع السيء باكراً، فورد ذكر نسيء الشهود في كتاب الألوف لأبي معشر البلخي الفلكي الذي توفي سنة ٢٧٧ للهجرة، وربط البيروني بين لفظة دجبّوره، التي كانت تمني عند المبريين السنة الكبيس، وبين الفظة ديعبرّات، التي تعني عندهم المرأة الحامل. ولاحظ أنهم شبّهوا السنة التي تحمل شهراً إضافياً بالمرأة التي تحمل في حشاها طفلاً ليس جزءاً من جسدها. وفي المقابل قال الطبري في النسيء إن النسوء هي المرأة الحامل، وإن قولهم: نُسِنت المرأة، يعني أنها حملت. ورأى موبرغ أن اتفاق البيروني والطبري ليس مصادفة، وأن هذا الاتفاق يؤيد قول البيروني إن العرب نقلت النسيء عن البهود. وارتأى دي برسفال أن رئيس مجلس السنهدرين البهودي كان يُلقب دناسيء، وكان هذا المجلس يتولّى إنساء الشهور عد قدامي اليهود. ونؤيد المأثورات الإسلامية أن كلمة نسيء كانت اسم رجل. وكان البهود إذ يُستون، بضيفون شهراً بين آخر شهود بين ذي الحجّة والمحرّم، على نحو ما سيتين لاحقاً(۱).

والنّسَأَةُ كانوا حُمْساً من كنانة، ويُسب إليهم أنهم هم الذين غضبوا لمحاولة صرف أبرهة حاج العرب عن محّد (٢). وكان بنو كنانة يفتحرون بهذه المهمة التي كانت من أهم الوظائف المحّية. وفي ذلك قال عمير من قيس، أحد بني فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة:

العلا قبلت معد أن قومي كرام النباس أنَّ لهم كراما هاي النباس أنَّ لهم كراما هاي النباس فاتونا موتم وأي النباس لم تُعلِقُ لجاما النباسيين على معد تهوز المِلُّ نحملها حراماً(١)

وكان مهمة إنساء الشهور وراثة في سي عد عنهم الكانيين. وكان الناسىء علقب الفلمس، تشبه أله بالنحر الماتع المديق الموراً).

وقد اختلفت المصادر الإسلامية احتلاماً طبهاً فيمس كان أول نسال الشهور. قنسيت ذلك تارة إلى سرير من ثعلة الكاني حد فصي من كلاب لأمه (٣)، ونسبته طوراً إلى حقيد أخيه حديفة بن عدي بن عامر بن ثعلة الكاني. ويحصي ابن هشام ستة قلامس توارثوا الوظيفة منذ حديفة حتى ظهور الإسلام، وهم: هحديفة بن عبد بن قليم بن عامر من ثعلة بن الحارث من مالك من كانة بن خزيمة، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد بن حديفة، ثم قام بعد عدد فلع بن عدد، ثم قام بعد قلع أمية بن قلم عدد أمية عدد قلم أمية من عدد أمية عدد أمية عرف من أمية، ثم قام بعد عرف أبو ثمامة حنادة بن عوف وكان قلم عد وهليه قام الإسلام، (١).

قادًا حاولنا تحمين زمن حليفة أول الساة حسب بعض الروايات، فإن المعودة من زمن ظهور الإسلام سنة أحيال، تُرجعنا نحواً من ماثني سنة، إذا احتسبنا ثلاثة وثلاثين عاماً لكل حيل في المتوسط. وهذا يميدنا إلى زمن قصي تقريباً، وهو أمر متوقع، لان قصباً هو حنيد سرير بن ثملية على ما أسلفنا، أما حليقة فهو حنيد عامر بن ثملية أمي سرير. وحنيدا أحوين لا بد أن زمنهما كان متقارباً. وقد يغربنا هذا الامر بأن نسارع إلى الاستناح أن قصباً هو الذي أنشأ المسيء فأوكل وظيفته إلى أحواله الكانيين، حذيفة بن عدي، قير أن

 <sup>(</sup>۱) البيروتي، عبد الرحمن محمد بن أحمد: الآثار الناقية عن الفرون الحالية، طبعة الدوادة ساخار، لايبزغ، ۱۸۷۸، ص ۱۱، ۱۹، ۹۳، ۳۳۳ والطبري: التمسير، حداد عن ۹۱، وانظر أيضاً مادة Nost في Encyclopardia of Islam

 <sup>(</sup>٢) أنظر فيما سبق: قرائع حملة أبرعة على مكذ وكذلك ابن الكلي: كتاب الإصنام، ص ٤٦٠.
 ١٧.

<sup>(</sup>١٦ صيرة ابن مشام: حدا ، ص ١٦.

وللسان، مادة قلسن. واطر أيماً 10 و 0 00 و 200 و

والم الأوالسل، جدا، ص ١٨، والمحسر، ص ١٥١، ١٥٧ والأرزلي: جدا، ص ١٧٥. والأرزلي: جدا، ص ١٧٥.

<sup>(8)</sup> سيرة ابن هشام: حدد، ص 80.

التدقيق في خبر استيلاء قصيّ على مكة ينفي هذا الأمر أو يناقضه. إذ يقول ابن هشام: وفولي قصبيّ البيت وأمر مكة . . . إلّا أنه قد أقرّ للعرب ما كانوا عليه وذلك أنه كان يراه ديناً في نفسه لا ينبغي تغييره، فاقرّ آل صفوان وغدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه و(١). وهذا يعني أن النسيء كان مؤسسة قائمة منذ أيام خزاهة، وأن القائم عليها كان أيضاً الكنانيون. وقد يعرز هذا الأمر أن منشىء النسيء ليس حليفة، بل أخو جده سرير بن ثعلبة، إذا شتنا أن نوافق المصادر في حصر الأمر بنهما وحدهما. وإذا اعتمد سرير مؤسساً للنسيء، فإن ظهور هذا التقليد عند العرب لن يرجع على الأرجع إلى العقد الثاني أو الثالث تقريباً من القرن الرابع الميلادي، زمن رجولة قصيّ وجيله، بل إلى المقد السابع أو الثامن تقريباً من القرن الرابع الميلادي، زمن رجولة سرير، إذا قدّرنا الجيل المتوسط بما قدرناه آنفاً، أو إلى زمن ماه بين الزمنين.

وليس لدينا دليل قاطع على أن النسي، قام نحو ماتي سنة تقريباً قبل الإسلام، فتلك تخمينات منطقية وحسب. لكن إحياء قصي المؤسسات المكية يعزز الاحتفاد أن النسيء كان من تلك المؤسسات التي أهملنها خزاعة، وأعيد العمل بها أيام قصيّ، ومع ذلك يقول البروني إن عمر النسيء لدى إلغائه في حجّة الوداع كان نحواً من ماتني سنة. وقد جاء أن أسماء الأشهر القمرية العربية التي نعوفها أعطيت لهذه الأشهر ماتني سنة قبل الإسلام، والفلاقة واضحة بين تسمية الشهور والنسيء، على ما سلف، وقد خصص محمد حميد الله ثلاث دراسات مستفيضة بمسألة النسيء ومحاولة الكشف عن أسراره(٢)، واحتسب زمن دراسات مستفيضة بمسألة النسيء ومحاولة الكشف عن أسراره(٢)، واحتسب زمن

إنشاء النسيء على وجه الاحتمال، استاداً إلى نصوص صلح الحديث سة ست للهجرة. إذ تقول المصادر الإسلامة أحياناً إن الحديث كانت في في القعدة، وأحياناً في دمضان. وأكد حميد الله أن سب الفارق أن المسلمين لم يكونوا يُتيب ون الشهود، وأتخلوا تفريها يختلف عن التقويم الذي مكنت عليه مكة. وفي إمارة أبي يكر الحج سنة تسع للهجرة صلعف فو الحجة المكي ذا القعلة المحمدين . واستنج حميد الله بالحساب أن عمر النسيء إذن هو نحو ماتين وست عشرة سنة (۱) . واقترب نوبيرون بحسابه المستفل، من هذا التقدير فجعله ماتين وقسع حشرة سنة (۱) . فهر أن هذه المسألة توجي المعاجة إلى مزيد من التدقيق حلى الرغم من جلال الابحات الني عالجنها، ويحاصة أبحاث حميد الله .

- ع - نظام النس

إذا كانت المصادر الإسلامة لا تفصح بوضوح عن أسرار النسيء منا منشقه، فإنها تستغيض في وصفه في زمن ظهور الإسلام أو ما سبقه بقليل. وفي السان العرب: «وقوله تعال ﴿يُحلُونَهُ عَلماً وَيُعْرَّمُونَةٌ عَلماً» فشره ثعلب فقال: حقا هُو النسيء، كانوا في الجاهلية بحمون أياماً حتى تصير شهرة ٢٠٠٠.

وقد جاء في إمناع الأسماع للمغريزي وصف لما كان يجري عند حلول موهد إنساء الشهور، إذ قال: ورتولَى عمل ذلك للعرب النساة المعروفون بالقلامس من بني كانة، واحدهم فللس، وكان يقوم بعد انقضاء الحج فيخطب ويسمىء الشهور ويسمى الشهر النالي له بلسمه، فقبل الجميع قوله ويسمون هذا الفعل النسيء، لانهم كانوا يُستون أول السنة في كل ستين أو ثلاث شهراً حسب ما يستحقه التقدم، ومعنى قوله: وويسمى الشهر النالي له باسمه، أنه كان يسمى شهرين متوالين محرماً، وذلك ما يوضحه في قوله: هوكان النسيء الأول للمحرم فسمى صفر باسمه، وسمى ربيع الاول باسم صغر ثم والوا بين

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جداً ، ص ١٣٦ .

Hamidulish, Muhammed Intercalation in [4], 17 117 ... ... ... ... ... ... (1) [4] the Our In and the Hadith, Islamic Culture, vol. 17 (1943), pp. 327 - 330. And Hamidulish: The Nasi', the Higrati calendar and the need of Preparing a New Concordance for the Higrati and Gregorian Eros. Journal of the Publicate Historical Society, 16 (1966), pp. 1-16. And Hamidulish. The Concordance of the Higrati and Christian Eros for the Life-Time of the Prophet, Journal of the Publicate Historical Society, 16 (1966), Noheros, op cit., pp. 160, 147; child.

<sup>.</sup> Hemidulish: Intercolation.... p. 329 (1)

Notessa. ap att., pp. 146 (7. (7)

مهملسان العرب، مادة حلل.

أسماء الشهوره. وأضاف المقريزي قوله: وفإن ظهر... لهم تَقَرُّمُ شهر من فصل من الفصول الأربعة لما يجتمع من كسور سنة الشمس وبقية فصل ما بينها وبين سنة القمر الذي الحقوه به، كسبوا كبساً جديداً ١١٥٠. وهو يشير بقوله هذا إلى الكسور التي تبقى من إنساء شهر كل ثلاث سنوات، عما بجمع شهراً كاملاً كل ثلاثين سنة تقريباً، فيحتاجون بذلك إلى كبس شهر آخر خير الشهر الذي اعتادوا أن يكبسوه. وقد اختلفت الروايات في المصادر الإسلامية حول النظام المتبع لإنساء الشهور، فجاء في المحبّر: ونسأة الشهور من كنانة وهم القلامسة. . . فكان القُلْمُس من هؤلاه . . . يقوم أيام التشريق في الحجر فيُفتيهم ، لا يُسأل أحد عن شيء فيره، فيقوم رجل منهم عند باب الكعبة ويقوم رجل آخر في الحجرة فيقول كل واحد منهما: أنا الذي لا أماب ولا أحاب ولا يُرد قضاء قضاه. فإن جاء قوم يريدون الغارة في المحرم يسالوه أن يؤخر المحرم، فيحسب لهم: ويقول: هذا العام صفر الأول. . . فيؤخر المحرم ويقدّم صفر. فيُجلّ المحرّم عاماً ويحرُّمه عاماًه. وليس من شك في أن ابن حبيب أصاب حين قال إنهم كانوا يؤخرون محرّماً، لكن تقديم صفر مسالة أحرى. فنقديم شهر وتأخير آخر لا يزيد عدد شهور السنة. ولا يؤدي هذا الغرض سوى ناخير المحرم، ثم تأخير أو إنساء كل الشهور بعده، حتى تبقى بالترتيب المعناد. فيكون في السنة محرّمان لا واحد. والراجع أن ابن حبيب أراد أن يؤيد بذلك تفسير بعض الإخباريين للنسيء. فقد فَسَّر النسيء على أن غرضه كان اختصار هدنة الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، لأن العرب كما قال: وتعيش من سيوفها ورماحها، فيشتُّ موالاة الأشهر الحرم الثلاثة عليهاه (٢). فكان الناسيء في رأيه يبدُّل ترتيب الأشهر فقط، فيصبح: ذا الفعدة وذا الحجة وصفراً ثم المحرَّم،

مع كد أن الإنساء يزيد شهور السة.

بدلًا من أن يسبق المحرّم صفراً. وبدا تهدن الفروات شهرين وتستأنف شهراً في

صفر المقدَّم، وتعود إلى الهدنة في المحرَّم المسود، بعدما يفتم الفازون ما يسدُّ

حاجتهم. وسنمالح أساب السيء وعلاقته بالنحارة والمواسم والغزو وقوافل

هريش فيما بعد. لكنه لا مغر هنا من أن تحطَّىء ابن حبيب في افتراضه أن

النسىء لا يزيد من شهور السة، وهذا بنفيه القرآن في تحريم النسيء: ﴿إِنَّ مِنَّةً

وقد اختلفت المصادر الإسلامة أيضاً في وتيرة إنساء الشهور، فقال

مُعظّمها إن شهراً كان يزاد كل ثلاث سنوات، وقال بعض أخر إن الشهر كان

يضاف كل ستين، بل حنى كل سنة. وحاه في منثق ابن حبب: وكاتوا يُنسئون

الشهره فكانوا يحمون في كل شهر عامين، يحمون في المحرم عامين وفي

صفر عامين وفي ربيع الأول عامين وفي شهر ربيع الأخر عامين وفي جمادي

الأولى هامين وفي جمادي الأحرة عامين وفي شميان عامين وفي رمضان عامين

وفي شوَّال هامين ثم ذي المعدة عامين ثم ذي الحمَّة عامينه (١٠). وقوله هذا يمني

أن العرب كانوا يُنسئون مرة كل سنين، فسنة بكسونها ويُحجمون سنة. وهو قول

بالكبس كل ثلاث سنوات أو كل سنين أو حنى كل سنة. فالكسور التي لا

وقد اهتدى حميد الله إلى نفسير مسيط ومقم لاحتلاف المصادر في قولها

الشُّهُورِ مِنْدُ اللَّهِ أَنَّنَا مَشَرَ شَهْرًا ﴾ (النونة: ٧٧).

يشملها كبس شهر، وهي ثلاثة أبام كل ثلاث سنوات، كانت تُجمع ثلاثين يوماً كل ثلاثين سنة. ولما كل ثلاثين سنة. ولما كان شلائين سنة. ولما كانت السنة تكبس في المعناد كل ثلاث سنوات، فإن هذا كان يترك للناسىء سنتين هاديتين ليخنار كبس إحداهما الكبس الإصافي. والسنة الكبس الإضافية هذه كان لا بد أن تفصلها سنة ثم سنان عن السنة الكبس العلاية التي تسبقها وثلك التي تلهها. ويدو أن هذا الامر أوهم بعض العرب أن الكبس إنما كان يحدث كل سنتين أو كل سنة ()

<sup>(</sup>۱) المنتق، ص ۲۷۱.

Hamichellah The Nest'..., pp. 8, 9

<sup>(</sup>١) استند حميد الله إلى محطوطة، ولم بعثر على النص في سبحة مطوعة لامتاع الأسماع في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت. انظر 9 p. Blomidullah The Natz . وانظر في النسيء أيضاً البغدادي، أبو على الغالي: الامالي: حـ ١، ص ١.

<sup>(</sup>٢) المحرّر، ص ١٥٧. واطر أيضاً: ١١٥ م. ١٥٠ ما Nobiron

والواقع أن مسألة النسيء أعقد كثيراً مما قد تبدو للوهلة الأولى. وهذا مبب قول ابن حبيب إن الناسيء كان إذا سألوه دأن يؤخر المحرم، فيحسب لهمه. فالمسعودي وأبو القدا بسطا الأمر فقالا إن شهراً كان يُضاف كل ثلاث صنوات، أما حاجي خليفة فقال إن سبمة أشهر كانت تضاف في مدى تسع عشرة صنة، فيما اتفق البيروني والمقريزي ومحمد جركسي على أن تسمة أشهر كانت تضاف كل أربع وعشرين سنة(١). وفيما يلي بهان للحالات الثلاث يوضع أي الأساليب أشد تضييفاً للفارق بين السنتين القمرية والشمسية، إذا افترضنا أن الشهر المنسوء ثلاثون يوماً وأن طول السنة الشمسية ٢٥٠،٢٥ يوماً. عليه

| الفارق      | عدد السنوات<br>الشعسية وأيامها | فسرع | مدد الأشهر<br>المنصافة وأيامها | حدد السنوات<br>اللعربة وأيامها | أسلوب الانساء |
|-------------|--------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ۳ أيام كل ۳ | -Pto, tour                     | ۱۰۹۲ | by To                          | -701×7                         | شهر کل ۳      |
| سنوات       | Ly tito                        | برما |                                | L <sub>31</sub> 1017           | سنوات قسریة   |
| ۱۹ کا       | 470, 70×14                     | ۱۹۳۹ | 41.                            | ۵۲۰۱۹                          | ۷ آشهر کل ۱۹  |
| ۱۹ کا د     |                                | پرنا | 44.24                          | د ۱۷۲۳ برئ                     | سنة قسرية     |
| مغر کل ۲۱   | 4740, 10474                    | ۸۷۹۹ | apox4                          |                                | ۹ اشهر کل ۲۵  |
| منا شکاری   | Ly 4717                        | نینا | ing tvo                        |                                | سنة فعرية     |

ويوضح هذا البيان أن الأسلوب الثالث، أي إضافة ما مجموعه تسعة أشهر كل أربع وعشرين سنة هو أدقُّ الاساليب في تقريب النسأة من غرضهم أي مواطأة التقويم القمري على التقويم الشمسي. وهو أسلوب احتسبت دقته على افتراض أن الشهر المنسوء ثلاثون يوماً وأن السنة الشمسية ثلاثماتة وحمسة وستون يوما

وديم يوم في المتوسط، وكلا الأمرين تغريبي. ولم يكن الغول إن النسيء كان يضيف شهراً كل ثلاث سوات بعيداً جداً من الحقيقة, ولذا قال بذلك معظم المصادر الإسلامة العربة.

ـ د ـ مطابقة الشهور

إن محاولة الندفيق في بعض الصوص قد تُمكِّن الباحثين من معرفة

الشهور القمرية والشهور الشمسية التي كان النسيء يواطنهاء في يثبتها. فذلك قد لا يُوضِع فقط أسلوب السيء في الفرون التي سبلت الإسلام، بل وبما يُزيل

يُعطَنُ الغموض في شأن أسباب السيء وأغراض السكار

للمد ادمى دى ساسى استنادا إلى الفيروزيادي والجوهري وبعض المفسرين أن النسىء كان تبديل شهر حرام من شهر آخر، دون أي زيادة في الشهر السنة. وقد أثبتنا أن هذه المغالة التي قال بها محمد بن حبيب أيضاً غير صحيحة، استناداً إلى نص فرأن صريع، لكن دي سلس لم يستطع أن يتجاهل المسمودي والمقريزي وأبا الفدا الذين أكدوا أن السيء هو كبس منة قمرية مِشْهِر ثالث عشر، فقال بوحود تقويمين على الأقل عند العرب قبل الإسلام: تقويم مكبوس (يسميه نوبيرون قمري شمس اعتمده أهل يشرب والعرب اليمنيَّة)، وتقويم قمري خالص اعتمده أهل مكَّةُ والعرب المُقدِّيون. وذلك أمر ينفيه تاريخ العرب قبل الإسلام تماماً، لأن السع والمواسم والأشهر الحرم كانت صمومية موحدة. ولا أثر في أي من المصادر لأي احتمال يوحي أن مقالة دي ماسى قد تكون صحيحة. وقد أحدث النصادر على مناقضة السيء بقولها إن عدّة الشهور الني عشر شهراً لا خير، أي بن السيء كان يبدّل عدد الشهور. وكانت الأسواق العربية تنظل في طول الجريرة وعرضها، على نحو ما سينين الاحقاء ولو اعتمد تلويمان احدهما ينسىء الشهور، لمنت الفوض هذه المواسم والأسواق، لتحريم بعض العرب الغزو والفتال وتحليل البعض الأخر لهما في آن، وفقاً لاعتمادهم هذا التقويم أو ذاك. وقد بين توبيرون أن دي ساسي سيق

<sup>(</sup>١) البيروني: الأثار، ص ١١، ١٧، ٢٧، ٢٧، واطر أيضاً ١٥٥, ١٥٥ (٩٠، Nobiron: op.air., pp. 137, 130 وهو يستشهد المقريزي وجركسي من غير ذكر المصدور

| استخدمها(۱): | التي | المقريزي | مخطوطة | 4 | خطأ | بسب | 'متقاد | مذا الا | الى ه | l |
|--------------|------|----------|--------|---|-----|-----|--------|---------|-------|---|
|--------------|------|----------|--------|---|-----|-----|--------|---------|-------|---|

لقد اعتمد العرب تقويماً موحداً منذ زمن أطول مما يُعتقد. ففي الحروب البيزنطية الفارسية التي أجَّت نارها طوال القرن السادس، روى بروكوبيوس، وهو مؤرخ مولود في سنة خمسمائة للميلاد تقريباً، أن بليزاريوس (Belisarius) القائد المسكري البيزنطي جمم سنة ٥٤١م. مسكره في دارة ليدرس خطة مهاجمة نصّيبين التي كانت بأيدي الفرس. فاعترض قائدا الوحدات السورية والفينيقية، لأن مسيرهما مع الجيش البيزنطي في رايهما، يترك البلاد طعمة سهلة للمنادر الثالث ملك الحيرة. وأثبت بليزاريوس للفائدين المذكورين أن خشيتهما ليست في محلها لأن الانقلاب الصيفي كان يقترب. وفي هذه الحقبة من السنة يخصص المرب شهرين بحجهم، ويمتنمون من اي قتال او غزو. وليس من شك. في أن المسكري البيزنطي كان يعني موسم الأشهر الحرم الثلاثة التي كان يستغرق السفر فيها إلى مكة والعودة منها إلى بادية الشام شهرين على الأقل. وأظهر توبيرون في حسابه أن الحج في ثلك السنة، وفق بيان صنوات النسيء الذي أعدُّه، صادف الثاني والمشرين من حزيران/ يونيو، أي موعد الانقلاب الصيفي(٧). وقد أتاح هذا الأمر وضع تقويم السنة الفمرية التي ثلت ذلك الحج على النحو الآتي، على أساس تقريبي طبعاً، يفترض أن التاسع من في الحجَّة صادف الثاني والمشرين من حزيران/يونيو سنة ٥٤١ م.

ج ١٩ ص ٢١٩.

| اتنی ۱۰۰ مربه ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بدا                                     | الشهر القمري |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| ١٠٠آب/ اضطر١٥٥١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۳ تموز/بوليو                           | المحرم 🏻     |
| ۸ ایلول/سیتمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١١ أب/أضطن                              | صغر          |
| ٧ تشرين الأول/أكتوبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۹پلول/ستمبر                            | زبيح الأول   |
| ٦ نشرين الثاني/ نوفمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٨ تشرين الأول/أكتوبر                    | زييع الأخر   |
| ٩ كاتون الأول/ديسمبر الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المتشرين الثاني انولمسر                 | جمادى الأولى |
| ٤ كاتون الثاتي/ يناير ١٤٣م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧ كانون الأول/ديسمبر                    | جمادى الأخرة |
| ٣ شاط/ فبراير ١٠٠٠ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>کانون الثاني/ پياير</li> </ul> | رجبه         |
| ا العالم العالم المرس المالية | ٤ شباط/ فراير                           | شمبان        |
| ۲ نسان/ ایریل میده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥ أذار/مارس                             | زمضان        |
| ۲ ایلر/ مایو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۴ نیسان/ ایریل                          | هـوّال       |
| ١ حزيران / يونيو ١ د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳ أيار/ مابو                            | ذو القمدة ٥  |
| 1 incl / gly !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲ حزیران/ یونیو                         | ذر الحبنه    |
| الأشهر الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صنة ١١٥١م.                              | نام بم       |

لويم سنة ١٥١١ . • الأشهر الحرم

إن قول بليزاريوس يبت على نحو قاطع أن العرب كانوا يُنسئون الشهور مند ذلك الزمن على الأقل، ولا بد أن بداية الإنساء سقت تلك السنة حتى بات الحج في الانقلاب الصبغي غرفاً وتقلداً عرباً في بادية الشام يعرفه البيزنطيون. وقوله يثبت أيضاً أن فرض النبيء كان مواطأة الشهور حتى يصادف موسم الحج الانقلاب الصبغي. غير أن الساة على ما يدو لم يُحسنوا دائماً الحساب لتبيت موحد الحج على موعد الانقلاب أو نلاعوا به لفرض ما. فتهما يلي تقويم السنة الماشرة للهجرة (١١)، وما يضابلها في النفويم الشمسي سنة ١٩٢١م. وسنة

<sup>(</sup>١) تفسير الجلالين: سورة النوبة، الآية ٣٦. سيرة ابن هشام: حـ ١٤، ص ٢٧٥. الواقلي:
المغازي، ص ١١١٦. أبو الفدا: المختصر في احبار الشر، البطمة المحبينية، جـ ١٥
ص ٩٩. البطبري: التباريخ، جـ ٣٠، ص ١٥٠، ١٥١، وانتظر أيضاً . Nobiron: المغاربية التباريخ، جـ ٣٠، ص ١٥٠، وانتظر أيضاً . 141 - 143

Noberon op cet , p 152 May Devrocese: op.cit., p. 289 (Y)

Cattonine, H.O.: Tation de Concerdence des eses (herrienne et Hegirienne, troinième éd., (1)

Edition l'echaques Nord-Africaines, Robat,

مواقع الأشهر الفعرية من السوات الشمسية، لامكن وسا التوصل إلى الأعطاء التي ارتكبها النساة، فأدت إلى نحرك الأشهر، ولأمكن بالنالي اكتشاف النظام الذي اتبعه النسأة العرب. وقد يسعم من هذا حلاء كثير من غوامض التاريخ المعربي قبل الإسلام.

أما الحال الغالمة الآن، فإن وصفها بالعوص لا يرقى إلى مرتبة المبالغة. وقد يجد يعض الباحثين أن ربيع الأول وربيع الأخر كانا في المتناه(۱)، وأن لديه ما يشبت فلك في المصادر، ويسندل المعنى الأحر بالمصادر على أن ربيع الأول ودبيع الأخر كانا في الحريف(۱)، وتمة من يعتقد أن السيء توقف بعد الهجرة (۱)، وتمة من يعتقد أن السيء ظل قاتماً حتى حرّمه الإسلام في المسنة المهجرة خلال ححة الوداع(۱)، وهذه حال لا يمكن أن تعقل إلا إذا بُذل جهد استثنائي لا يمكن لولاه أن تنفدم الأسحات في مثل هذا الموضوع المعقد،

- هدد تحريم الإسلام النسره

قَدْمُ النسي من الفرآن الكريم تلبحاً وتصريحاً، فني قوله: ﴿ وَلِنُوا فِي كَمْهُمُ مُلَاثُ مِالَةً سَيْنُ وَازْدَاتُوا تَسْعاً ﴾ (الكبف: ٥٠)، قال مفترون؛ وهله النستون الثلاثمانة عند أهل الكبف شمسة وتزيد الفرية عليها عند العرب تسع سنين وقد ذُكرت في قوله: ﴿ وَازْدَاتُوا بَسْعاً ﴾ أي تسع سنين، فتلاثمانة هندسية ثلاثمانة وتسع قمربة (٥)، وحاه في سورة ياسين قوله: ﴿ وَالشَّسْنُ تُبْرِي لِمُسْتَقِّمٍ لَهَا ذَلِكُ نَقْدِيرُ الغزيز الغليم ٥ والفَرُ فَدُونَهُ مَنَازِلَ حَتَى عَلَا كَالمُرْجُونِ لِمُسْتَقِمٍ لَهَا ذَلِكُ نَقْدِيرُ الغزيز الغليم ٥ والفَرْ وَلا اللّهُ سَالَ النّبَارُ وَكُلُّ في فَلَكِ القَدِيمِ ٥ لا الشَّمْسُ بَسْمِ هَا أَنْ نَدُكُ المَدَرُ ولا اللّهُ سَالَ النّبَارُ وَكُلُّ في فَلَكِ القَدِيمِ ٥ لا الشَّمْسُ بَسْمِ هَا أَنْ نَدُكُ المَدَرُ ولا اللّهُ سَالَ النّبَارُ وَكُلُّ في فَلَكِ السَّمُونَ ﴾ (باسين: ٢٨ - ١٠). وقد فشر الطبري والقرطي والفَرْرسي هله الآيات على أنها الإشارة الأولى إلى معالمة السري، لمقبلة الإسلام، خصوصاً

تقويم سنة ١٠هـ . ١٠ الأشهر الحرم

ويظهر من مقارنة التقويمين أن السنة القمرية رخم النسيء، لم تثبت على مواعيد شمسية معينة. وفي نحو من تسمين سنة شمسية تحرك المحرم من تموذ/يوليو إلى نيسان/إبريل. وينقل جواد علي عن أحد مؤرخي الروم أن ذا الحجة في زمنه كان يصادف تشرين الثاني/نوفمبر(۱)، أي أن محرماً انتقل إلى كانون الأول/ ديسمبر.

لقد دعا حميد الله في أبحاثه عن النسي، (وقد أسلفنا ذكرها في باب: منشأ النسي، عند العرب، أعلاه) إلى جهد مشترك تُسخر فيه الحاسبات لاستكمال حقيقة تاريخ النسي، فإذا رُصدت النواريخ التي توحي الثقة في شأن (١) جواد على: جـ٩، ص ٣٤٩، ٣٤٩.

الشهر القمري انتهى ٩ نيسان/إبريل المحرّم . ٨ أيار/مايو ٦٣١ م. ٩ أيار/مايو ۹ حزیران/یونیو ربيع الأول ۹ تموز/بوليو ٧ حزيران/يونيو ربيع الثاني ۷ تموز/بولیو ٤ آب/افسطس جمادي الأولى ه آب/اغسطس ۴ ایلول/سیتمبر ٤ أيلول/سبتمبر جمادي الثانية ٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٣ تشرين الأول/أكتوبر رجب ۵ ١ تشرين الثاني/نوفمبر 💀 شعبان ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر 🛒 ۲ تشرین الثانی / نوفمبر ١ كانون الأول/ديسمبر ومضان ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٣١ كانون الأول/ديسمبر شوال ۲۸ کانون الثانی/پنایر ۹۳۲ م. ذر القمدة ٥ ۲۹ كانون الثاني/يناير ۲۷ شياط/فيرايو ذو الحجة ٥ ۲۸ شياط/فيراير ا ۲۸ آذار/مارس Maria Maria

Montgomery West Muhammad at Mocca ... p. 1 (1)

<sup>,</sup> Kreakov, F.; The Assess Four of the Popus Araba, belowns Culture, XXI (1947), p. 112 (Y)

<sup>.</sup> Managementy West, W., Michammad at Madina, Oxioni, Clarendon Prets, pp. 339 ff. (7)

Hamidullah The Ned ... pp. 11, 12(4)

وه النظر تفسير مورة الكيف الابة ١٥، في تصبير الملالين.

في قوله تعالى: ﴿ لاَ الشَّمْسُ يَسِنِي لَهَا أَنْ تُتْرِكُ الفَّمْرَ ﴾ . . الآية ، إذ كان غرض النسي والقمرية .

لكن القرآن الكريم ذكر النسي، صراحةً في سورة التوبة وفي معرض تحريمه إذ قال: ﴿إِنَّ جِنْهُ النَّسُهُورِ جِنْدُ اللَّهِ آثَنَا عَشَرَ شَهْراً في كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةُ حُرْمٌ ذَلِكَ الدَّينُ الفَيْمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنَّهُ سَكُمْ وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَةً تَحَا يُفْتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنُّ اللَّهُ مَعَ المُتَقِينَ ﴾ إِنَّمَا السَّيي وَ يَكُونُ عَلَى الكَمْرِ يُضَلَّ بِهِ الَّذِينَ كَفُرُوا يُحلُونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً إِنِينَ كَفُرُ وَا يُحلُونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُواطِئُوا عِلَيْهَ مَا عَرْمُ اللَّهُ زَيِّنَ لَهُمْ شُوءً أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الفَوْمَ الكَافِرِينَ ﴾ لِيُواطِئُوا عِلَهُ لاَ يَهْدِي الفَوْمَ الكَافِرِينَ ﴾ لِيُواطِئُوا عِلَهُ لاَ يَهْدِي الفَوْمَ الكَافِرِينَ ﴾ لا التوبة : ٢٧ ـ ٣٤ ).

وكلمة ليواطئوا في الآية تُفصح عن معنى النبيء. ففي اللسان، مادة وطأ: يُقال واطأني فلان على الآمر إذا وافقك عليه (1). وقد أكدت خطبة الوداع التي ردد فيها الرسول عبارات من سورة التوبة، معنى موافقة التقويم القموي التقويم الشمسي، فقال النبي: وإن النسيء زيادة في الكفر... يُجلُونه التقويم الشمسي، فقال النبي: وإن النسيء زيادة في الكفر... يُجلُونه ويحرّموا ما أحل الله، وإن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السعوات والأرض، (٧). وتدل هذه العبارة الأخيرة بالطبع على أن الإسلام نظر إلى النسيء نظرته إلى فعل عبث بنظام وضعه الله. وهذا سبب من أهم الأسباب التي يمكن أن تقسر رذل الإسلام للنسيء. وقد فتح المسلمون مكة في سنة ثمان للهجرة؛ ولكن النسأة أنسأوا شهراً في سنة تسع. وقال البيروني في الأثار إن الرسول ولكن النسأة أنسأوا شهراً في سنة تسع. وقال البيروني في الأثار إن الرسول خلق الله السموات والأرض. وهذا يعني أن الرسول شاء أن ينتظر حتى يبلغ علد الشهور المنسوءة ضعفاً كاملاً من أضعاف اثني عشر، فيعود كل شهر قمري إلى

TEE

موضعه اللي كان له قبل بده النبيء. فيل كان التي ملماً بحسابات النسأة وهم من كناتة قومه؟ إن هذا احتمال مقول.

لكن حصر أسباب تحريم الإسلام النسي، في هذا الجانب وحده قد لا عوص للباحث الثلة الكاملة.

وقد مر رودانسون سريماً على هذه المسائة فغال إن الإسلام عاد إلى السنة القصرية العبرف لأن للنسيء صلة بعداء الأوثان (١). لكنه لم يفسر تماماً هذه الصلة. وقسر موبرغ تفسيراً أعصل حين قال إن السيء كان يجعل للحج شهراً قيس للحج ، وبلما يصرف الناس عن أداه شعائرهم وفرائضهم في زمنها (٢)، وأما هوتنفعري - وات فارنأى سبين الأول هو أن للسيء صلة بعبادة الأوثان يبدو أننا لا تدركها الأن، والناني هو أن الإسلام ليس ديناً زراعي الطابع (٢). وقد فتح يقلك الباب إلى تفسير عمين لهذه السائة، لكنه استع عن ولوجه. فالنظرة المحمدة إلى الأدبان المديمة في وادي الرامدين ووادي البل تين العلاقة الوثيقة يبين هذه الأدبان والنظام الزراعي الفائم على الدورة السوية الشمسية. فكانت يبين هذه الأدبان والنظام الزراعي الفائم على مواسم الدورة السوية الشمسية بواسطة الأدبيان المذكورة تثبت أعبادها على مواسم الدورة السوية الشمسية بواسطة هيئية ذراعية ترمن الحصاد بالفرابين وترط الأعباد بالانفلايين الشمسيين، والمواهيد الأخرى الخاصة بالشمس والزراعة. فيما كان التقريم أصلاً والماساً تقويماً قمرياً. ولذا ارناى الإسلام أن في النسيء عودة إلى هذه الأدبان، ولم يكن معقولاً أن يقبل هذه المودن، أو أي ارتباط بالتغيم الشمسي قد يسهلها (١).

\_ و \_ النسيء والنجارة الدولة

للد اختلف البحاثة في نفسير ملاقة السيء بالتحارة، وإن اتفقوا على الله على المدال المراب المرب ال

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة وطا.

<sup>(</sup>Y) سيرة ابن هشام: جد في ص ٧٧٥. وانظر في هذا: ١١٠, pp. 2, 4, 11. وانظر في هذا: ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) البيروتي: الأثار. . . ، ص ٩٣. وانظر أيضاً 12 .م. Hamidullah shid .

Rudenum Muhammed, p. 235 (1)

Encycloperates of Islam Ned', by Mohorg, Augi (7)

bleargemery West Muhammad at Medina..., p. 300 (T)

<sup>(</sup>ع) ستحاب: وحدة السميسم . . . و ص ١٠٧ ـ ١١٥ .

الهدنة بين القبائل في الجزيرة. وقال في تفسير ذلك إن بلاد المرب حارّة يصعب فيها الانتقال والغزو في أشهر الصيف. فإذا كانت أشهر الصيف مانعة للقتال من طبيعتها، وإذا كانت الأشهر الحرم تحرُّم الفزو والقنال كذلك، فإن هذه الأشهر مجتمعة يمكن أن تجمل الهدنة سبعة أشهر متوالية. وفي الأشهر الباقية متنفس لطلب الثارات وشن الغارات. واستدل الشريف على ذلك بغوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا في الحرِّج (التوبة: ٨١). وكذلك استدلُّ بما قال ابن سعد في الطبقات الكبرى، هن غزوة تبوك وما لني المسلمون فيها من شدّة الحرّ وتُخلّف بعضهم عن القتال وتردد بمضهم الآخر. كذلك نسب النسىء إلى رغبتهم في جمل زمن الحجّ في فصل من فصول السنة حتى يتيسر لهم الحج في غير وقت الحر أو البرد الشديدين، وفي الفصل الذي تُغِرُّ فيه الأصواف والأوبار والسَّمن والدَّمنُ ليَتْجَرُواْ بِهِا(١). وقد لاحظ أن مقالته هذه تُناقض المصادر العربية التي قالت إنّ النسيء كان لطلب الغزو لا لطلب الهدنة. وقال إن طلب الغزو ليس الأصل في إنشاء النسيء. غير أنه افترض أن النسيء ثبت أشهر السنة القمرية على مواقيت معينة في السنة الشمسية. والنسي، أصلاً هذا فرضه. لكننا أثبتنا فيما سلف أن النسأة لم يؤدُّوا هذا الغرض لسبب من الأسباب، فكانت الأشهر الحرم سنة عشر وإحدى حشرة للهجرة في شباط وآذار ونهسان/فراير ومارس وإبريل، فيما صادفت سنة ١٤١م. أشهر الصيف. وهذا ينفي أولًا قدرة الباحث على اتَّخاذ سنة من السنوات أساساً لتفسير النسيء وأغراضه، وينفي ثانياً أن النسأة تلاعبوا بالأشهر لتطويل الهدنة.

وأبدى موبرغ حلراً في معالجته هذا الامر، فقال إن ما نعرفه عن أسلوب النسيء عند العرب غير مؤكد في شيء ولا بد أنه كان على غير انتظام، وإن غرضه كان على الأرجح جعل موسم الحج والاسواق التي ترافقه في جوار مكة في موحد مناسب من السنة الشمسية. ولاحظ أن السيء كان يتولاه بنو كنانة، وكانت الاسواق تُمقَد في أرض الكنائين(٢). وكذلك ربط جواد على النسيء

بالتجارة، لكنه لم يربطها بالنحارة المحلة فقط مثلما قمل موبرغ، بل بالتجارة المعولة أيضاً، فقال إن عرب الحاعلة وأعل مكة على الأحص ابتكروا النبيء حتى لا تدور أشهر الحج والنحارة على فصول السة فأتي الحجة علم السنة في الحسيف، وتأتي بعد مدة في النناه، وإن النبيء المنتعدم على ما يبدو لحمل موضح شهور الحج والنحارة ثاناً في السة الشمسية، علا يضطرون إلى قيام قافلة الشاع في الشناه وهم لا يحتملون برد الشمال، أو يضطرون إلى تسيير تجارة الميمن في الصيف وهو على ما هو من حراً!

أما سيمون فأشار حموماً إلى علافة السيء بالتحارة، دون أن يخوض في تقصيل الأمور، فقال إن المصادر العربية وغير العربية تبيح القول إن غرض الاشهر الحرم في نظر معظم الفائل العربة، هو إقرار سلام تسيى، ففي هله الاشهر كانت القوافل تسير من غير جعارة مسلحة تحميها من البدو الغزاة، وكان إنساء النسيء مرتبطاً ارتباطاً وثبناً بالاشهر العرم، وكان يحضع عبر كناتة، السلطان القرشيين، فكان ينبح لهم أن بحناروا للأشهر العرم الرمن الذي يناسب للسلطان القرشيين، فكان ينبح لهم أن بحناروا للأشهر العرم الرمن الذي يناسب تجارتهم (٢٠)، ولم بقل إذا كان السيء باسب النحارة العربية السحلية أم التجارة العولية التي نظم الإبلاف رحلنها.

لكن توبيرون وحميد الله كانا أشد إنصاحاً وأكدا أن غرض النسيء كان مطابقة موسم المحح على موسم الفطاف والناح، حتى يتمكن العرب من تقديم الإضاحي والقرابين. ويربط هذا النصير السيء حُكماً بالأسواق المحلية والمواسم القبلية، وقد تحبّل نوبيرون ما يحدث بالحج والمواسم من دون نسيء ققال: عندما يقع موسم الحج قبل نصرح حصاد السة وتعارما، وبعد إشراف مؤونة السنة الفائنة على الماد، ينعذر على الراضين في الحج أن يجمعوا ما يكفيهم مؤونة السفر والمكون في مكة أو في الأسواق المحلورة التي كانت تعقد يهها المواسم السنوية، وكان لا بد من معالحة هذه المسائة بشيت موهد الحج

<sup>(</sup>١) الشريف: المرجع السابق، ص ١٩٦ ـ ١٩٨.

<sup>,</sup> Encyclopaedia of Islam: op cit., Moberg: Nast' (T)

روی جواد علی: جـ۸، ص ۱۷۱ ـ ۵۰۸ روی چود م ... ۱۱۱۱ ته سسه سسه

في موهد تكون فيه الحبوب والنمار والنتاج من كل صنف وفيرة، أي الخريف (١). أما حميد الله فاستشهد ابن سعد دومؤرّخين إسلاميين آخرين في ذكر نصوص معاهدات عقدها النبي مع أهل البحرين لدى قبولهم الإسلام، فقال إن الزكاة فرضت على المتعبّدين، وفسّر ابن سعد في الطبقات ذلك بقوله: دولهم أن لا يُحبّوا عن طريق الميرة، ولا يُمنعوا صوب الفطر ولا يُحرّموا صريم الثمار عند بلوفه، أي ألا يُحال بينهم وبين بيع نتاجهم ولا تُمنع قطعانهم من رعي المراعي التي مُطرت، ولا يُحرَّم جني الثمار قبل وصول جامعي الزكاة (١). إن هذه الملاحظة تؤيد ارتباط النسي، بما سبّيناه دالأديان الزراهية، وبالمواسم المحلية والأسواق القبلية والحبّع، لأنها تؤكد أن القبائل لم تكن قادرة في كل فصل من فصول السنة على دفع الزكاة في الإسلام. وليس يعقل أن هذه القبائل نفسها كانت قادرة قبل الإسلام على جمع الإضاحي والقرابين ومؤونة الأسفار والإقامة في المواسم، أياً كان موهدها. ولا مفرّ من الاعتقاد أن النسيء كان مُقداً في الأصل لدفع موسم الحج والأسواق إلى ما بعد الحصاد والقطاف، على الرغم من أن النسأة على ما يهدو، لم يُحسنوا الحساب المطلوب، وفقاً لما سلف.

إن أسرع ما يخطر ببال الباحث في معالجة أمر النسيه، هو احتمال أن يكون النسيء قد ربط الأشهر الحرم بالانقلاب الصيفي لأسباب دينية أولاً، وربعا لأسباب التجارة المحلية والمواسم، ثم تحكمت قريش بالنسيء شيئاً قشيئاً من أجل توقيت الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية، على رحلة اليمن الشتائية، المرتبط موهدها بالربح الموسمية، أي بالمدورة الشمسية، لا الاشهر الفمرية. ويفترض هذا الاحتمال أن القوافل الظاعنة إلى اليمن لحمل تجارة الشام وتلقي تجارة المحيط الهندي، تحتاج إلى هدنة الأشهر الثلاثة حتى تنطلق من مكة وتصل إلى اليمن وتفرّع حمولتها وتحمّل البضاعة الشرقية وتعود بها إلى مكة، فرحلة اليمن وتفرّع حمولتها وتحمّل البضاعة الشرقية وتعود بها إلى مكة، فرحلة

, Nobiros: op.cit., p. 137 (1)

المحاب شهره ورحلة الإباب شهره ويحلّى للتعريغ والتحميل والاستراحة وعقد الصفقات شهر، وتبنّ لما مطالعة نقويم السنة العاشرة للهجرة أن هذا تفسير محقول، فكانت الرباح الموسعية المؤاتبة لإبحار السفن إلى الهند وسيلان والعودة منهاه تهب من تشرين الثاني الوفسر حتى آذار امارس، على نحو ما السلفنا في باب: من الإبحار إلى الهند؟

من المنا أن نتحبل مسار الترتيب لرحلة الشناء وضاً لتغريم السنة العاشرة للهجيرة، على المراض أنها كانت نموذها للسوات المناسبة لنسأة الشهور فيما يتحلق بتجارة قريش الدولية، فإن ما كان بحدث هو الاتي:

- تخرج قافلة رحلة الشناء من مكّة في أول ذي الغملة (أول شهر شباط/فيراير)، فتصل إلى البمن وموانتها في آخر ذي الغمدة.

من الرباح الموسمية المستوية ا

م ينصرف المحيون في البعن طوال شهر في العشة وشهر آذار/مارس) في يهم تجاراتهم ومستوردات الشام، ويشترون تجارة الشرق الآية مع السفن من المصحيط الهندي، وفي شهر آذار/مارس، منسع لمودة السفن المتخلفة في المحيط إلى موانتها العربة.

و أخر ذي الحجّة تنشل الرباح الموسمية، فيوفف البحارة أسفارهم، فيهما تظمن الفاظة الفرشية عائدة إلى مكة، محسّلة بالنوابل والمعرير واللّبان وما المنافقة المعرم،

ولكن مسألنين نعترضان هذا الاحتمال، الأولى هي: هل كانت البضائع التي يأتي بها المرشون إلى البسن تحزن إلى حين الإسعار في السنة التالية؟ لقد مسيقت الإشارة إلى أن هذه البضائع كانت تتضمن الأدوات المعدنية وملابس الأدم والصوف واللطن من الشام والحمور من العراق. وكل هذه السلع يحتمل

<sup>(</sup>۲) ابن معد: الطبقات...، جدا، ص ۲۸۳، وانظر أيضاً ... Intercolation ... (۲) ابن معد: الطبقات... جدا، ص ۲۸۳، وانظر أيضاً ... (۶) 330

الخزن، بل بعضها يُستحسن خزنه. وليس من شك في أن تجارة التصدير إلى الهند وسيلان كانت تجارة قليلة إذا ما قورنت بتجارة الاستيراد منها، ولذا يبدو أن مسألة خزن هذه السلم لم تكن مشكلة ذات شأن يُذكر، حتى أن المصادر لم تأبّ على ذكرها. أما المسألة الثانية فهي: طالما أن موسم الرياح الشتوية المؤاتية للإبحار يبدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر، فلماذا كانت قريش (إذا افترضنا أنها تحكّمت بإنساء الشهور لهذا الفرض تؤخر الأشهر الحرم، أي تؤخر وحلتها الشتائية إلى اليمن حتى أواخر موسم الرياح الشتوية؟ إن ذهاب القافلة المكيّة إلى اليمن في تشرين الثاني/ نوفسر، يمنى أنها ذاهبة لشراء بضاعة المحيط الهندي التي وصلت إلى موانى، اليمن في السنة الماضية، لأن الخريف كان موعد رحيل السفن إلى الهند، لا هودتها. وافتراض هذا يعنى افتراض أن وسائل خزن ضخمة كانت موفورة في اليمن لحساب القرشيين من أجل استيعاب تجارة الشرق الكثيرة الواردة. وهذا أمر مستبعد، لم تأب على ذكره المصادر على الإطلاق. وإذا افترضنا أن قريشاً كانت تؤخر قافلتها شهراً لتصل إلى اليمن في كانون الأول/ ديسمبر، فإن هذا يعني أن السفن الآئية ببضاعة المحيط الهندي أمضت موسم الصيف العاصف في الهند وسيلان، بدلًا من أن تمضيه في موانىء الخليج وحضرموت واليمن. وهذا أيضاً مستبعد، لأن معظم البحارة كانوا عرباً في هذا القطاع من المحيط الهندي على نحو ما أسلفنا.

ويُغترض إذن أن القرشيين كانوا ينتظرون عند بده هبوب وياح الشتأة الموسمية، ثلاثة أشهر، من أول تشرين الثاني/ نوفمبر إلى آخر كانون الثاني/ ينايره ليسيّروا قافلتهم التي تصل إلى اليمن في أول آذار/مارس. وبذلك تكون للسفن مهلة أربعة أشهر لتبحر إلى الهند وسيلان وتقضي متاجرها بيعاً وشراة هناك، وتعود إلى موانىء حضرموت والهمن. وهذا وقت كافي على ما بيّاً.

#### ـ ز ـ مشكلة رحلة الصيف

وهذا الحل لمسألة النسيء يبدو منبولاً للوهلة الأولى. غير أن التدقيق فيه يفضي إلى الكشف من عدد من المشكلات:

وضافة شهر كل ثلاث سنوات في الإجمال. وهذا يعني أن بين النسيء والنسيء والنسيء وأضافة شهر كل ثلاث سنوات في الإجمال. وهذا يعني أن بين النسيء والنسيء تتحرك الشهود القمرية أحد عشر يوماً في السنة واثنين وعشرين يوماً في السنتين، والى أن تعود المواعيد إلى موضعها في السنة الثالث مع الإنساء. وسنترض مع حميد الله أن آخر إنساء حدث سنة تسع للهجرة، وستفحص بناة على ذلك موقع الأشهر الحرم في السنوات الثلاث الناسمة والعاشرة والعادية عشرة للهجرة، إنرى جدوى هذا الطام في تنظيم الغوافل المكّية حتى تلاتي السفن للهجرة، إنرى جدوى هذا الطام في تنظيم الغوافل المكّية حتى تلاتي السفن الاتية من المحيط الهندي، وسنعرض طماً أن هذا النظام ظل قائماً في السنوات الثلاث المذكورة، لأن الذين أسارا شهراً في سنة ٩ هـ ، افترضوا ذلك واحتسبوه:

|                              | ١٠ هـ .                      | . ۵۹             |                        |
|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| ۱۸ کاتون الثانی ـ<br>۱۹ شباط | ۲۹ کانون الثاني ـ<br>۲۷ شياط | ٩ شباط ١٠ آذار   | <b>دُو الْلَمْلَةُ</b> |
| ۱۷ شباط ـ ۱۷ آذار            | ۲۸ شباط ۵۸ آفار              | ۱۱ آذار ۱۸ نیسان | ذوالعبن                |
| ۱۸ آذار ـ ۱۹ نیسان           | ۲۹ آذار ۲۰ نیسان             | ۹ نیسان ـ ۸ آیار | المحرم                 |

والمتمدنا في إحداد هذا البان على تفويم السنة العاشرة للهجرة فيما سلف، والشيفنا أحد عشر يوماً لنمين والبنة ٩ هـ . وحسمنا أحد عشر يوماً لتعيين تواريخ السنة ١٩ هـ . ويلاحظ عنا أن المحرم يتمي إلى سنة هجرية على السنة التي يتمي إلى سنة هجرية على السنة التي يتمي إلى البها ذو اللمدة وذو الحجة اللذان يسفانه بالطبع.)

ويتبين من هذا، إذا افترضنا أن الفاطة المكيّة كانت تسافر في ذي القعلة وتصل في أول ذي الحمّة إلى المرافىء اليمية والعضرمية، أن السنة الأخرة هن هورة النسيء الثلاثية هي أسب السنوات لأنها تنح للقرشين التي عشر يوماً

في شباط/ فبراير ونصف آذار/ مارس لقضاء تجارتهم، قبل أن يبدأوا رحلة العودة في أول المحرّم. أما أصبق السنوات مجالاً فهي سنة الإنساء لأن مجال أقضاء التجارة قبل وصول آخر السفن في أواخر آذار/ مارس ويده رحلة العودة يتقلّص إلى نحو عشرين يوماً من آذار. لكن هذا المجال يبقى مقبولاً .

- المشكلة الثانية هي في أن الإبلاف كان قائماً، وفق ما سلف، منذ مطالع " القرن السادس الميلادي. والنسيء كان قائماً لدى العرب منذ أوائل القرن " الخامس الميلادي على الأقل. وفي سنة ٥٤١ م. إذن كان يُفترض أن تكون قريش قد صخرت النسيء لرحلة الشناء كما جاء أنفاً. لكن ما ذكره بروكوبيوس في شأن حج العرب عند الانقلاب الصيفى (في باب ومطابقة الشهور، أعلاه)، وما يُبيُّنه تقويم سنة ٤١ه م. الموضوع على هذا الأساس على نحو تقريبي، " ينفيان علاقة النسيء بالتجارة المحلية، أي قيام الحج في الخريف، وعلاقة النسيء بالتجارة الدولية، أي مصادفة الأشهر الحرم لأشهر الشتاء. لكن في الإمكان القول إن قيادة مكة في السنة المذكورة، وكانت حديثة عهد بعد في قيادة الإيلاف، لم تكن قد سخَّرت جميع المؤسسات الدينية والاجتماعية والاقتصادية لمشروعها، وقد بيَّنا فيما مضى كبف كانت هذه الفيادة تعالج المشكلات حالما تعرض لها، وتسدُّ الفراغ إثر الفراغ في منظومتها. وهذا قول يشيع الراحة والرضى ولا شك، لكنه منطفيُّ أيضاً، إذ ليس مستحيلًا أن يكون القرشيون قد سَيَّرُوا قوافل تجارتهم الدولية أولاً بما تيسر لهم من ههود وأحلاف، ثم أخذوا كلما اكتشفوا ثغرة أو ضعفاً في نظامهم، يدهمون أمن قوافلهم بالحمس تارة، وبالأشهر الحرم طوراً، فلم يجيء الإسلام إلاّ وقد أحكموا نظامهم إحكاماً شبه

- يحل النسيء حسبما تحيّلناه، مشكلة رحلة الشتاء إلى اليمن، فما حال رحلة الصيف إلى اليمن، فما كان شهرها الحرام هو شهر رجب؟ إن المسافة بين مكة وفرة أو بصرى تقريباً. فلماذا تحتاج رحلة اليمن إلى ثلاثة أشهر حرام ولا تحتاج رحلة الشام لغير شهر؟ إن لهذه المسألة حلولاً محتملة، ذلك أن الرحلة إلى الشام كانت تحمل تجارة الشرق الشهنة

وكاتت تعود بتجارة قلبلة الشن إذا ما قورنت بالطيوب والأفاوية والحرير، ولذا كانت قريش تحتاج ربما إلى حماية الشهر المعرام في ذهابها إلى الشام، فتعود منها ساحة تشاه غير خاشية. وهذا احتمال. أما الاحتمال الثاني فهو أن خريطة الأحلاف المكبة تبين وفق ما جاه في بلب: أحلاف قريش القبلية، أن مكة كانت تستطيع تسبير قوافلها آمة حنى مشارف بادية الشام حبر وادي الغرى ومنازل عُذرة وغيرها من الغبائل. أما ما بني من الطريق فهو خاضع لسلطان المدولة البيزنطية. وكان يُمكن لفريش أن تخرج بفافلة الشام قبل رجب بالسوعين أو أكثر فتكسب وقتاً بفضل حلفائها المستشرين على نصف الطريق. لكن رَجباً في سنة عشر وقتاً بفضل حلفائها المستشرين على نصف الطريق. لكن رَجباً في سنة عشر قلهجرة لم يكن في الصيف بل في شهر تشرين الأول/ اكتوبر. وإذا كانت لمكة المحلاف على طريق المن أيضاً. وإذا قبل المحلاف على طريق المنا وإذا قبل المحلاف على مدار السنة، فلك ينطبق أيضاً على رحلة الشناه إلى المهن.

وتعاود هذه النساؤلات طرح الاحتمال الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن التسيء كانت له وظيفة ما في النحارة الدولية لقريش، وكان قبل ذلك ينظم عطاهة سنة الاحتمال نفسه من مشكلات تظهر فور مطالعة سنة اعده م. و١٠ هد. ولن يكون حل عده المشكلات ممكناً إلا بحل مشكلة نظام النسي، الذي كان معتمداً. إلا أن مجموع المؤشرات والدلائل توحي أن قريشاً امتلكت عدداً كبراً من المؤسسات والوسائل لحماية تجارتها وقسييرها بأمان، وقد احتاجت إلى استخدام بعض عده المؤسسات أحياناً، واستخدام بأن فقعة بدر الكبرى واستخدت عن استخدامها في أحيان أحرى. وإلا فكف نفشر أن وقعة بدر الكبرى التي حدثت في السام عشر من ومضان في السنة الثانية للهجرة، الخامس عشر من ومضان في السنة الثانية للهجرة، الخامس عشر من أشهر الصفة الغرشية عائدة من الشام، وومضان ليس شهراً حراماً ولا أدار/ مارس من اشهر الصفاد

# الفصل السلمى المواسم والأسواق

أولاً: ملتقى الأصنام والقبائل

### \_ 1\_ ارتباط الحج بالأسوان

the house De A

\$47.55 E

well and

State of the state

# --

And the second s

and the second

gradu tari

Section 1 to the second

The second of the second of the second

Section of the second

Committee the state of the stat

· The second

State State State

The second with the

صرف في هذا البحث جبدٌ للفرقة بين النحارة السحلية التي كانت قائمة على الدوام في جزيرة العرب، والنجارة الدولية التي لم تشط إلا ضمن ظروف سيقت هواستها، وأشير غير مرة إلى أن عهود الإيلاف التي عقدتها القيادات المستخبّة مع ملوك الأطراف الأربعة ومع الغائل العربية على طرق القوافل، إنما كان طرضها تسيير تحارة الشرق الدولية، ولو أن النحارة المحلية لم تناذ من هله المعهود والمواثيق، ولعلها على المكس نشطت بفضلها وانتمنت. ولا شك في المحهود والمواثيق، ولعلها على المكس نشطت بفضلها وانتمنت. ولا شك في التجارة المحلية لم تكن حافرة على حزيرة العرب قامت بفضل الأحلاف إلى هذه المهود. فالتجارة المحلية في حزيرة العرب قامت بفضل الأحلاف والأشهر الحرم وفيرها من المؤسسات السابقة للإبلاف. وكان يمكنها أن تستمر ولي ما شاء الله، من فير الإبلاف، ولذلك قد يبدو أن إقحام المواسم والأسواق في هو محله.

غير أننا إذا استطعنا الفول إن الأسواق والمواسم لم تسبب ظهور الإيلاف، فإتنا لا نستطيع في المغابل أن نزمم أن الإيلاف لم يؤثّر في علم المواسم والأسواق، لقد نشأ الإيلاف بمعزل عن النحارة المحليّة. ولكن تطوّره وتعاظم القوافل القرشية وحصنها في النحارة الدولية، واشتراك الفائل العربية في جني الرياح علم النجارة حسن الأحوال الافتصادية في الحزيرة العربية، وذاد القدرة

الشرائية لدى القبائل، وأشاع حالة مقبولة من الأمن، وعزّز هبة القبادة المكيّة وسمعتها، فنشطت الأسواق، وارتحل العرب بعضهم إلى البعض، وأقبل الناس بكثرة على المواسم التجارية والأدبية، واشتدّ الإقبال على الحج، وتفوّقت مكّة على كل المدن الأخرى في اجتلاب عقول العرب وقلوبهم ومتعبّديهم وتجارهم، فكان الإيلاف بذرة فاقت نبتنها كل تصوّر، وعلى رغم أن العرب تعبّدت فكان الإيلاف بذرة فاقت نبتنها كل تصوّر، وعلى رغم أن العرب تعبّدت لأصنامها منذ أزمنة غابرة، وأن كثيراً من هذه الأصنام جُمعت في الكعبة منذ عهد عمرو بن لُحي على الأقل، كما تقول المأثورات الإسلامية، إلا أن المسار الذي أخذ يوحّد القبائل في عقيدتها وفي مصادر رزقها وفي لهجاتها وتنظيمها الاجتماعي والسياسي، لم تُدر عجلاته بهمّة وقوة، إلا بدافع الإيلاف.

ولم يكن غريباً أن يحفز الإيلاف، وهو عهود تجارية، تطور وحدة العقيلة الدينية لدى القبائل. وقد لاحظ الأزرقي أن تجارة المقايضة بين هذه القبائل كانت تقوم في مواسم الحج. ومواقيت الأسواق ومواقيت الحج كانت تجمعها تسمية واحدة هي: المواسم(1).

وقد عبر القرآن الكريم في غير آية عن قبول مفهوم العلاقة الوثيقة بين مواسم الانتجار والحج. فسورة قريش لا تذكّر المشركين بان رب البت رُدْقهم من التجارة فقط، بل تدعوهم إلى عبادته لشكره على فضله هذا. وكشرة الإشارات إلى التجارة في القرآن دليل على أنه خاطب مجتمعاً تجارياً ملماً بالمفاهيم والعبارات التجارية، وعلى أن فكرة علاقة الدين بالتجارة لم تكن غريبة على المجتمع المكي إطلاقاً. فيقول: ﴿يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابُنَتُمْ بِدّيْنِ إلى أَجْل مُسَمَّى فَأَكْبُوهُ وَلَيْكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بالفدل وَلا يَأْتُ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُب كَمَا عَلَمُ الله فَلْ فَلَيْتُ الله وَبّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنة عَمَا هَمُ الله فَلْ وَلَيْتِ الله وَبّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنة مُناكِف مَناكُ . . الآية (البقرة: ٢٨٧). وقال في تحليل التجارة في المواسم الدينية: فَيْسًا عَلَيْ مَا المجارة المحلال: ﴿وَأُوفُوا الكُيْلُ وَالمِيزَانُ بِالفِسْطِ لا نَكَلْفُ نَفْسًا إِلاً أَيضاً في التجارة المحلال: ﴿وَأُوفُوا الكُيْلُ وَالمِيزَانُ بِالفِسْطِ لا نَكَلْفُ نَفْسًا إِلاً

وَسْعَهَا ﴾ . . . الآية (الانمام: ١٥٢). وفي ملك مَال أيضاً: ﴿ فَأَرْفُوا الْكَيْلُ وَالْجَهِزَانَ وَلاَ تَبْخُسُوا النَّاسُ أَشْبَاءُهُمْ وَلا تُمْسِنُوا فِي الْأَرْضِ بَقْدَ إِصْلَاحِهَا فَلِكُمْ عَمْدُونَ لَكُمْ إِنْ كُتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾ . . . الآية والأعراف: ٨٥). وقال أيضاً: ﴿ أَلَّا تُطْفُوا عَى الْمِيزَانِ ٥ وَأَبْهُمُوا الوَزْنُ بِاللَّهُ وَلا تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ (الرحمن: ٧٠ ٨). وأثبت القرآن الكريم على نحو غير ماشر أن المهة التي كانت تصرف بعضهم حَنْ الصلاة من النجارة، إذ قال: ﴿ رَحَالُ لا نَلْهِمِهُ بَجَارَةً وَلاَ يَبْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِمَّامِ الصَّلَامِ وَإِينَاهِ الزِّكَامِ وَيُضَافُونَ يَرْماً تَنْفَلْتِ فِيهِ الفُّلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ (النور: مهمى، وحين حث على عدم إسهان الله، حمل التحارة والأقارب أكثر ما يُلهى الإنسان من واجه الدبني إذ قال: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آلِنُوكُمْ وَأَلِنَا كُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَإِذْ وَاجْكُمْ وَصَبْيرَنَّكُمْ وَأَمُوالُ الْمُرْقَتَّمُوهَا وَبَعْلَرُهُ نَحْشُونَ كَسَافَها وَمساكِنُ تُرْضُونَهَا آخب إليَّكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَنَّى بَاتِيَ اللَّهُ بَاتْرِهِ ﴾ (التوبة! ٢٤). وحين فاضل بين الصلاة والاصال الأحرى، ذكر من الاعمال الاخرى النجارة دون غيرها إذ قال: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا نُودِي لَلصَّلَاةِ مِنْ يُوم الجُمْعَة فَاسْفُوا إِلَى وَكُم اللَّهِ وَفُرُوا النَّهِ ذَاكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُتُمْ تَعْلَمُونَ • قَلِمُنا قَصِيْتِ الصَّلَاةُ فَاتَّسْرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَعُوا مِنْ فَضَّلِ اللَّهِ وَآذْكُرُوا اللَّهَ يَحْيِراً كَمُلُّكُمْ تُمْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا زَاوًا بَخَارَةً أَوْ لَهُواً الْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَاتُما قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُم وَمَنَ النَّمَارُةِ واللَّهُ خَبُّرُ الرَّالِقِينَ ﴾ (الحمدة: ٩-١١)، بل أن القرآن الكريم أثبت بما لا يُعْل شكا أن حمّ البت والنمارة كانا يُفضيان مماء وَلِكَ فِي قُولِهِ: ﴿ لِيْسَ مَلْكُمُ جُناعٌ أَنْ نَيْنُوا فَصَلَّا مِنْ وَبُكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِن عَرْفات فَأَذْكُرُوا اللَّه في . . . الآية (القرة: ١٩٨).

وقد سبلت الإشارة في باب: تحارة ونَدْيَن، إلى علم العلاقة الوثيقة التي كانت قائمة قبل الإسلام بين المح والمواسم والأسواق. وسمالع الأبواب التالية المتطور الذي أحدث نحيم النبائل حول مكة، خصوصاً بفضل الإيلاف، نحو عميد العليدة والحياة الافتصادية بين سكّان الحزيرة العربية.

<sup>(</sup>١) الأزرقي: جـ١، ص ١٣٩ ـ ١٣١.

ـ بـ مروين لغز

تعود بلور تجميع اللبائل العربية حول مكة في مصادر التاريخ الإسلامية

إلى ما قبل الإيلاف، وقبل قريش وخزاعة. إذ كانت الكعبة منذ عهود واغلة في القدم مثابة للأعراب وأمناً لهم، فلا يُمنع أحد من النعبد فيها والطواف حولها لأنها بيت الله(١). وقد ذكرها بطليموس في كتاب الجغرافيا السادس، وسمَّاها مُكُرِّبَة. أما فيليب حتى فقال إن هذا الاسم اشتَّق من كلمة سبئية تعني المعبد. وارتأى حميد الله أن اللفظة السبئية هذه ذات صلة لغوية ولا شك بالكلمة العربية: مُقرب، أي موضع القربي أو القربان، حيث يقدمون الأضحية الدينية. وقد تكون التسمية جاءت من اليمن مع جُرهم سكان مكة قبل خزاعة (٢).

ولكن المأثورات الإسلامية عن أصول مكة هي أول رواية فيها شيء من التفصيل والوضوح، وإن كان الغموض خالباً. وقد اهتم المؤرخون المسلمون لعصر جُرهم، أي لما قبل سنة ٤٠٠ م. حسب تقديرنا، لأن الرسول تكلّم على عمرو بن لحي مؤسس التنظيم المكي في ذلك العصر. وقد جاء في سيرة ابن هشام: وسمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: يا أكتم، رأيت عمرو بن لُحَيُّ بن قَمَعَة بن جندف يُجُرُّ قَصْبَةُ [أي أمعامه] في الناد. . . إنه كان أول من غير دين اسماعيل، فنصب الأوثان ويتحر البَعيرة وسَيَّبُ السائبة ووصل الوصيلة وحس الحامي، المُجمع المصادر الإسلامية على أن ابن أحمى جلب الاصنام من الشام، ويقول ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن همر بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مأب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق... رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الاصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام تعبدهاه فستمطرها فتمطرناه ونستنصرها فتنصرناه فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعيدونه؟ فأعطوه صنماً يُقال له هُبل، فقدم به إلى

وصيابة بالحرم رحباً له. وهم بعد بعطمون الكعة ومكة ويحمون ويعتمرون على ورث إبراهيم وإسماعيل. ويضيف ابن الكلى قوله: وثم سلخ ذلك بهم إلى أن حيدية ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه . . فعدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت حليه الأمم من قبلهم، وانتحثوا [أخرجوا] ما كان يعبد قوم نوح منها على إدث ما يقى قيهم من ذكرها، وفيهم على ذلك بفايا من عهد ابراهيم وإسماعيل يتشكون يها ، من تعظيم البهت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة وإهداء البُدُن والإهلال بالمع والعمرة، مع إدماتهم ما ليس منه (١٠). ويُشتبه من تنوع الروايات أن الإخاريين جمعوا ما تردُّه على ألسنة الناس هي محاولة لاستكمال فصة عمرو بن لحي، من غير أن يستدوا على ما يبدو، إلى سند تاريخي ملع. لكن بعض التناصيل نظل مع ذلك جديرة بالملاحظة، واولها أن الروايات مجمعة على أن مكة كانت محبّة ومقاماً قبل خزاعة ومصر صعروبن لحيّ، وكان الناس فيها ينعدون على دين إيراهيم. والثاني هو أن

حموو بن لحيّ أحضر صمه عُمل من الشام. وهذه الرواية سدٌّ تاريخي قويّ لأن عُبل

كان يُعبِد في بلاد الشام. وقد جاه ذكره في الكتابات البطية التي عثر عليها في

حكة فنصبه وأمر الناس بعادته وتعظيم ... وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم

غيلهم عن الضلالات، وفيهم على ذلك بنايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها: من

محطيم البيت والطواف به والحج والممرة والرقوف على حرفة والمزدلفة، وهدي

الإعلال بالحج والممرة، مع إدخالهم فيه ما ليس منه المراج. ويقول ابن

الكلي في رواية أخرى للصة عمرو بن لحي وتحميمه الأصنام في مكة، إن نسل

اسماعيل بن إبراهيم لمّا نكاثر بمكة حتى ضافت بهم، وقمت بينهم الحروب

والمداوات، فأخرج بمضهم بعضاً، فتنسجوا في البلاد التماساً للمش. وكان

كلُّما ظمن من مكة ظامن حمل معه حجراً من حجارة الحرم، تعظيماً للحرم

وصيابة بمكة. فحيمًا حلوا وضعره وطافرا به كطرافهم بالكمة تيمناً منهم بها

(١) الأورقي: جدا، ص 28- ٥١. وسيرة ابن هشام: جدا، ص ١٧٣- ١٧٥، وكذلك

الشريف: المرجع السابق، ص ١٩٧، ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) حتى، فيليب: تاريخ العرب، الطبعة الحاصة، دار غندور، الغيبري، لبان، ١٩٧٤، ص ۱۰۱ ، وكذلك 195 ... Flamidulish: Al Tilli..., p. 295

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام: جدا، ص ٨١.

ووي منورة ابن عقام: حدد، ص ۸۷

والعن الكلي: كتاب الاصنام، ص ٦. وكذلك حواد على: حـ ٩، ص ١٧٠. ١٠٠.

الحي مكة وإخراجه جرهما مها: ولم إن حرهما بقوا بمكة واستحلوا خلالاً من الحرمة و فظلموا من دخلها من فير أهلها وأكلوا مال الكمية الذي يُهدى لهاه<sup>(1)</sup>." ويتحقرنا هذا القول على الاعتفاد أن من بقوم على خدمة الحرم كان متظراً منه للى يُنفق لا أن يرتزق من الحرم. ولا مد أن النحارة هي المورد الذي كان ينفق

وإذا دُنْنَ في الصوص الني حلَّمها لما الإحباريون في شأن النظم التي المتقصها حمرو بن لحي فانخذها المرب من بمده شرعة (١٦)، فقد يهندي إلى طرف خصط يبيح بعض الله في قول ذلك. فممرو من لحي ابندع ولا شك قواعد ذات صُفَّة هينية خالصة على ما يبدو، مثل الفرعة والمنبرة. والفرعة أول تتاج الإبل والقنم، كانوا بدبحونه لأصنامهم، والمنيرة ذباتم المنم علمة، وكانوا يلبحونها في الملبح فيسمونه العر، فهي المسلمون عن ذلك. وفي الحديث: لا فرع ولا حتى ١٦٦٤. لكن كثيراً من بدع ابن لحي بدعو إلى الاشتباء في اعتمامه بالتجارة. هيه في ابن هشام في شأن السهرة والسائمة والوصيلة والحاس: وفاما البحيرة فهي منت السَّالية، والسالة المان إدا نامن [اولدت على النوالي] بين عشر إنك ليسَّ منتهن ذكره سيبت فلم يركب ظهرها، ولم يُحرُّ وبرها، ولم يُشرب لبنها إلا خشف ، فما تُتحت بعد ذلك من اش شُفَّت أنتها ثم عُلَى سيلها مع أمها، فلم يُوكبُ ظهرها ولم يُحرُّ وبرها ولم يشرب لنها إلا ضيف كما قُمل بأمهاء فهن المحيرة بنت السالة. والوصيلة الشاة إذا أنامت (وضعت تواثم) عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن لبس بيهن ذكر حُملت وصيلة. قالوا: قد وُصّلت، عَيَانَ مِنْ وَلَنْتَ بِمِدَ ذَلَكَ لَلْذَكُورَ مَنْهُمْ مِونَ إِنَاتُهُمْ وَلَا أَنْ يَمُوتَ مَنْهَا شيء هيد عركوا في أكله، ذكورهم وإناتهم. قال ابن مشام [إضافة إلى ما قاله ابن المساقع: فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنهم مون باتهم. قال ابن سعاق:

الحجر(١). ولكن ما الذي جاء عمرو بن لحي يفعله في الشام. وما هي وبعض أموره، التي قال ابن هشام إنه جاء إلى الشام من أجلها؟ لقد عولجت فيما مضى علاقة رجلين مكيين ببلاد الشام، وهما قصّى بن كلاب وهاشم بن عبد مناف، وكلاهما وضم نظاماً لمكَّة يتعلق بالنجارة وإدارتها. وليس مستغرباً أن يكون عمرو بن لحي هو الأخر اهنم لأمر النجارة ووسيلة تنظيمها. والمستغرب في الواقع هو ألا يكون اهتم لذلك. إذ ان عمروبن لحي لم يَكْنُفِ بجلب هُبل، بل جلبُ أصنام القبائل ووضعها في البيت الحرام لإغراء العرب على الحج إلى مكة. ولا شك في أن مكة كانت مركزاً مهماً لتجارة العرب، ولولا ذلك لما رضيت القبائل أن تضم أصنامها فيها. ولولا أن النجارة مرهونة بالمواسم الدينية لما كان عمرو بن لحي قد استطاع أن يجلب الاصنام والقبائل إليه. واجتلبت مكة التي كانت ممرا قديماً لقوافل اللِّبان القبائل القوية التي طمحت في احتلال هذا المركز التجاري والديني الكبير. فتوالت على المدينة قبيلة جرهم، ثم خزاعة يقودها صروبن لحي، ثم قريش يقودها قصيّ بن كلاب، وقد ارتأى كل منها في المدينة مكمن قوة ومصدر ثراء وسلطان. وإذ يروي الإخباريون أن إبن لحيّ كان يُطمم الحاج ويُقبم موائد الطعام في المواسم، قالوا إنه ربَّما وذبح آيام الحج عشرة آلاف بدنة وكسى عشرة آلاف حلة في كل سنة، يُطعم العرب ويحيس لهم الحيس [طعام من لبن وتمر وسمن] ويلتُّ لهم السويق، [عجين حنطة وشعير]<sup>(٢)</sup>. وعلى رخم أن المبالغة في هذا لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجدَّة إلا أن ما يبقى من الروايات هو أن عمروبن لحيَّ كان يُنفق عِلْي الحجيج. والقول إن الحجاج كانوا بمؤلون هذا الإنفاق بقرابينهم، هو أمر فير مقبول، لأن هذا لا بد من أن يجمل صروبن لحي جامعاً للقرابين والأضاحي، ﴿ وهو على النقيض كان مُنفِقاً في الحج، وإلَّا لتمذَّر جمعُه قبائل العرب. ولولاً التجارة لتعلِّم إنفاقه على الحج. ويقول ابن هشام في روايته لدخول عمروبن

<sup>(</sup>١٩ منيرة ابن عشام: حدا، ص ١٧٥. واطر كدلك: الأهلسي: ستول... ص ٢٠٩ - ٢١٢.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن مثام: حدا ، ص ٨١ ، ١٨

و المسان العرب: فرع وعنز وابن الكلي: الأصام، ص ٢٥، ٥٤. والعديث العذكور الترجه: الميخاري ومسلم وأنو داوه والترمذي والسنالي وابن ماحة والعالومي وابن حبل و

<sup>(</sup>١) الشريف: المرجع السابق، ص ١٦٠، واستد في ذلك إلى هيرودونس ونقوش ذكرها جواد

<sup>(</sup>٢) أبن كثير: البداية . . . . . جـ ٧ . ص ١٨٧ . وانظر أيضاً الشريف: المرجع السابق، ص ١١٦ ، ١١٩ .

والحامي الفحل إذا تُتبع له عشر إناث متنابعات ليس بينهن ذكر، حَمى ظهره فلم يُركب ظهره، ولم يُجرّ وبره، وحُلّي في إبله يضربُ فيها، لا يُنتفع منه بغير ذلك، وخالف ابن هشام ذلك إذ قال: دوالبحيرة عندهم الناقة تُشق أذنها فلا يُركب ظهرها ولا يُجرّ وبرها ولا يُشرب لبنها إلا ضيف أو يُنصَلق به، وتُهمّل لالهتهم، والسائبة: التي يَنلُر الرجل أن يُسِيبها إن برى، من مرضه أو إن أصاب أمراً يطلبه، فإذا كان أساب ناقة من إبله أو جملًا لبعض آلهتهم فسابت فرحت، لا يُنتفع بها. والوصيلة: التي تلد أمها اثنين في كل بطن، فيجعل صاحبهما لالهته الإناث منها ولنفسه اللكور، فتلدها أمها وممها ذكر في بطن، فيقولون: وصلت أخاها، فيسيّب أخوها معها، فلا يُنتفع بهه(١).

وعلى رخم مخالفة ابن عشام ابن اسحاق، فإنهما يتفقان في أن العرف الذي ابتدعه عمرو بن لحي للعرب يرمي إلى حماية النوق والجمال التي تُكثر من إلى ابتدعه عمرو بن لحي للعرب يرمي إلى حماية النوق والجمال التي تُكثر من السال الإناث، لاعتمامهم ولا شك بإنماء قطعانهم. وقطعان الإبل كانت رأس مال التاجر في القوافل. والأنثى مفضلة على الذكر في هذا لأن ذكراً واحداً يستطيع الحصاب عدد من الإناث، فكانوا يذبحون الذكور ويحتفظون بالإناث لحليها ونتاجها. وقد حرم الإسلام هذه الأعراف لصلتها المباشرة بدبع القرابين للاصنام، ذلك في قوله: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ بِنْ بَجِيرَةٍ وَلا سَائِيةٍ وَلا وَسِيلةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِينَ اللّهِ الْكَلِّبُ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (المائدة: وَلَكِينَ اللّهِ الْكَلْبُ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (المائدة: ١٠٠٠).

#### - ج - أصنام وتلبيات

تعبّدت قبائل العرب لعدد كبير من الأصنام أقامت بعضها في الكعبة وبعضها الأخر في مواضع قريبة وأحياناً بعيدة عن مضارب أصحاب الوثن. وقد استعين كتاب الأصنام لابن الكلبي والمحبّر لابن حبيب وأطلس تاريخ الإسلام على الخصّوص، لوضع ثبت الأصنام النالي:

777

| athropics of war                   |                                       | فيال ديثت له                    | ليسم العنم                              |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| مثل الصفائي منحة وقيل عند زمزم     |                                       | قريش والأحابيل                  | -                                       |
| سارت فلم                           | 1 m                                   | لضاحة ولخم وحذام وهاملة         | hron                                    |
|                                    |                                       | وخطفان                          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| شرق نبرا                           |                                       | الأزة وجيرانهم من طيء وقصامة    | بنر                                     |
| مكاملة في السفل اللحل              | ك مرب الصرور                          | عوازن                           |                                         |
| وسير قرب المنكة                    |                                       | aus                             | Post                                    |
|                                    | سو إملة ف باحلان لحصر                 | بحيلة وعلمم وارد السراة وبعض    | فو هنلنه                                |
| 9                                  |                                       | عرازن                           | C.Z.A                                   |
| سعو مس                             |                                       | المحارث بن يشكر س الأرد         | <b>اور اللغري</b>                       |
| desire town de-                    |                                       | يكر ولعلب ولماد                 | قر الأغباد                              |
| ש אייש                             |                                       | خواعة وهوس وحرهم                | -                                       |
| لينظر في المعرين                   |                                       | مدليس                           | ند عليا                                 |
|                                    |                                       | حمير واعل اليس                  | 480                                     |
| and the state of the state of the  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | يتو المعارث بن كعب              |                                         |
| لرق مير ريونه بالبر                |                                       | ريمة بن كعب                     |                                         |
| لرمن سند فسال خُدُد                |                                       | بالك ومذكان اب كانة             |                                         |
| ر مد فعال جدا<br>ر احد             | م المعان                              | لأزد وقصاعة إلا وبرة            |                                         |
| Fred Sandy Mr. B. C.               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | : 4/4                           | -                                       |
| ل زعط فرب يترب                     | و صاعقه من شدق                        | نالية وهديل ومرينة وهمرو بي     | وايم                                    |
| ato i in the same                  |                                       | بس من میلان                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |
| Both and the first of the same of  |                                       | و آد؛ صُلَّة وتميم وعدي ومكل أو |                                         |
| the own property to the control of | . Fr. Villa                           | 29                              | · Comment                               |
| S. Car Mile Com                    |                                       | 2 6                             | 20, 46                                  |
| سرة سملة مدها ولن لمطفان           |                                       | يكن وهني وباهلة وهمرم كنانة أس  |                                         |
| ش عولان فرب صنعاد                  |                                       | رلاد                            | نناند                                   |
| again attan ratio 🛵 .              |                                       | , J.                            |                                         |
| عارب به                            |                                       | ره ومن بليها معلى ملمي وأحا     |                                         |
| مره ال الخاطب                      |                                       |                                 | מערי                                    |
| ن طریة من طبورة                    | ر مالك<br>الأسود المستثيرات الحا      |                                 |                                         |
| 14 3 5 7 7                         | الرحرة معصورات                        | سزد                             |                                         |
| حمرموت لننال فلنعر                 | برس ار                                |                                 |                                         |
| سانبر س                            |                                       |                                 | W -                                     |
|                                    |                                       |                                 | - 8                                     |

<sup>(</sup>١) سيرة أبن هشام: جداء ص ٩٥- ٩٧. وانظر أيضاً الأندلسي: نشوة... ص ٧٩٥. والبلاذري: الأنساب... تطيق حبدالله، ص ٣٤.

| مرضعه الله الله الله                                                          | مسذفته                           | قبائل تعبّدت له                                                         | اسم الصنم                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| في الكمية<br>البسن<br>على المروة في مكّة وقيل عند<br>زمرم<br>مُعدان<br>مُعدان | بنر في الكُلاع                   | قريش<br>السّلف وحك والأشعرين<br>قريش والأحابيش<br>جثير                  | مُناف<br>المنطبق<br>نائلة<br>نسر<br>نسر<br>مُهُم |
| شرق بثرت<br>في جوف الكمية<br>ذومة الخندل<br>جوب دومة الجندل                   | منو الفرافصة بن الاحوص<br>من كلب | مزینهٔ<br>بکر وکنانهٔ وتمطّمه قریش<br>بنو وبرهٔ من قضامهٔ<br>جدیلهٔ طیء |                                                  |
| في أرحب على ليلتين من صنعاء                                                   | ينو النار من الحارث بن كعب       | همدان وخولان<br>ملحج وأنعم من طيء                                       | يمرق                                             |

ولا شك في أن هذه أهم الأصنام ولهست جميعها لأن المصادر أغفلت كثيراً من الأصنام الثانوية التي كانت تُتخذ في البيوت، فلا يتعبّد لها سوى قلة من القوم (١). وقد أغفل مؤنس ذكر صنم قريش الغبغب، وذكر صنماً اسمه عبعب، جعله بين أيلة ودومة الجندل. وعبلت العرب، مع الأصنام الأجرام السماوية أيضاً. لكن تفرق الأصنام أصبح شيئاً فشيئاً قليل الأثر في إحداث تباعد بين العرب، إذ أن اجتماع القبائل حول الكعبة في موسم المحج جعل عبادة العرب الأصنام تتوحد مع مر السنوات. وكان أعظم عوامل توحد هذه المبادة أن الشمائر والفرائض كانت واحدة عند الجميع، من الإفاضة إلى الطواف والسعي والتلبية. وكان تشابه التلبيات، وعلى الخصوص عدم ذكر الصنم في معظم الحالات سبباً وكان تشابه التلبيات، وعلى الخصوص عدم ذكر الصنم في معظم الحالات سبباً وكانت تلك ربما بداية نهاية تعلّق القبائل بأصنامها.

| كانت قريش وكانة، ونسكهم لإساف، إذا أهلوا قالوا: ولبك اللهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المناف المناف المناف المناف المنافع الله المنافع المنا |
| حِمام في الننزيل العزيز: ﴿ وَمَا يُومِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (يوسف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩٠٩). ومَنْ نَسْكُ للمُرْى قال: وليك اللهم ليك، ليك وسعديك، ما أحيّنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله ومن نسك للأن قال: ولهك اللهم لهك، لهك كفي بيهنا بنيَّة، ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يصهجود ولا بلية، لكه من تربة وكية، لربابه من صالحي البرية، ومن نسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الجهار قال: هليك اللَّهم ليك، ليك احمل فنوسا جُبار، واهدنا الوضح المنار،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وصتعنا وملنا بجهاره. ومن نسك لسواع قال: ولهك اللهم ليك، ليك أبنا إليك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إن صواع طلبن إلك، ومن سك لشمس قال: ولهك اللهم ليك، ليك ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تهارقا نجره، إدلاجه وحره وفره، لا نطي شيئاً ولا نصره، حجاً لرب مستقيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بِوَّه ، ومن نسك لمحرِّق قال: لبك اللهم لبك ، لبك حجاً حفاً ، تمدأ ورقاًه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ومن نسك لود قال: وليك اللهم ليك، ليك مطرة إليك، ومن نسك للي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الخلصة قال: ولهك اللهم لهك، لهك سا مو أحب إلهك، ومن نسك لمنطبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| على: ولبك اللهم لبك، لبك، ومن سك لمن قال: ولبك اللهم لبك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كيك لمولا أن بكراً مونك، يرك الناس ويهجرونك، ما زال حج عنج باتونك، إنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حلى عدوالهم من دونك، ومن سك لسميدة قال: ليك اللهم ليك، ليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المناك الم نأتك للمهاحة ، ولا طلباً للرفاحة ، ولكن حثاث للصاحة ، ومن نَسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المحوق قال: وليك اللهم لنك، ليك منص إليا الشر، وحب إليا الخير، ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تَبِطَرُنَا فَنَاشِرِه ولا نفدها بعناره. ومن نسك لبغوث قال: واليك اللهم لبيك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المن أحينا بما لديك، فيمن هادك قد صرنا إليكه. ومن نسك لنسر قال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وليك اللهم لبك، لبك إما صد، وكلا مسرة صد، وأنت ربّنا الحميد، اردد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إلينا ملكنا والصيده، ومن نسك لذي اللَّا قال: وليك اللهم ليك، ليك ربّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عاصر فن عنا مضر، وسلَّمن لما هذا السفر، إن عما فهم لمردجر، واكفنا اللهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ارباب هجره. ومن نسك لمرحب قال: وليك اللهم ليك، لأيك إنّا لديك،<br>حدد حدّ با المانية من نوا المرحب قال براد و و الراد الآناء كأنا كرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حين حبينا إليك، ومن سك للربح قال: وليك اللهم ليك، ليك كلّنا كنود،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>(1)</sup> في التليات المحتلمة أنظر على العصوص المحرَّد ص 211-210.

<sup>(</sup>١) ابن الكلبي: كتاب الأصنام، ص ١٠ ـ ١٦، ٢١ وما بعد، ٢٤ ـ ١٤، ٥٩، ٦٣، والمحبّر، ص ١٠٥، ١٥، والمحبّر، ص ١٠٠، ومؤنس: أطلس تاريخ الاسلام، خريطة: أهم الأصنام في الجزيرة العربية في الحاهلية، الخريطة ٢٧، ص ١٦.

وكلُّنا لنعمةِ جحود، فاكفنا كل حيَّةِ رصود،. ومن نسك لذي الكفِّين قال: ولبَّيك اللهم لبَّيك، لبيك إن جرهماً حبادك، الناس طُرف وهم هبادك، ونحن أولى منهم بولائك، ومن نسك مُّبل قال: ولبيك اللهم لبّيك، إننا لقاح، حرمتنا على أسنّة الرماح، يحسدنا الناس على النجاحه(١).

ويلاحظ في هذه التلبيات نسق موحّد يبدأ بالجملة نفسها. وكذلك يلاحظ أن القبائل قلما كانت تذكر بالاسم صنمها الذي تنسّكت له. وذَّكر الصنم مرتين، في التلبية لجهار وسواع، فظهر من النلبية أن المخاطب ربّما كان معبوداً أسمى من الصنم المذكور. وقد ذُكر في التلبية لذي اللّبا، دعاء بني عبد قيس الذي يُبدي تخوَّفاً من مضر وأرباب هجر. وجاه في تلبية كنانة تفاخر واضح بقولهم: تحسدنا الناس على النجاح. فتلك تنبيء بحزازات بين القبائل. لكن هذه العناصر جميعاً، إذا ما قوبلت بالعوامل الأخرى التي قاربت ما بين الحجّاج، لم يكن شأنها عرقلة هذا التطوّر البطيء الذي أزال كثيراً من التخوم الحادّة بين قبائل العرب. وكان أعظم العوامل ولا شك وحدة الشعائر ونشابه التلبيات وإغفال ذكر اسم الصنم في معظمها، وفوق كل هذا، الاختلاط البشري من فوق العصبيّات القبلية. لقد كانت نار المرجل البشري هذا تصهر المعادن، وتعدُّ المهدان لسبيكة جديدة قابلة لمفهوم أمة الإسلام بديلًا من مفهوم العصبية القبلية. ولا شك في أن تهافت الولاء للصنم وتراخي المشاعر القبلية العصبية الحادة كانا تطورين ناجمين من أسباب، ضمنها تلك الشعائر المشتركة.

أن الحكمة في استنطاق الماضي لفهم ماجرياته تقضى الا نتسرع في الاشتباه بأن وحدة العرب الكاملة قامت بين القبائل بعد بضع سنين من الحجّ إلى مكة. لكن فهم كيمياء التطور الذي حدث يفترض الا تُستخف نتائج اللقاء البشري السنوي الحاشد، الذي كان يجمع قبائل العرب عند قبلتهم ومهوى أفئدتهم وموطن قيادتهم

(١) راجع الهامش في الصفحة السابقة.

ـ د . مكة والتوحيد الدبني

وفي جنوب جزيرة العرب كان الرئيون يمدون ثالوثاً قوامه القمر والشمس والرَّهرة. وقد مَّد اللمر هو الأب في هذا التالوث، وصار هو الإله المقدَّم فيهم، وصارت له منزلة خاصة في دين العرب الحويين، ولذا سمَّى بعض المستشرقين هينهم هين القمر، وذهوا إلى أن السامين الشمالين لم يُفردوا للقمر هذه المرتبة. المالية. وقد توقشت العروق بين معقدات العرب الشماليين والعرب الجنوبيين في بعض الأبحاث (١). وبهمنا في هذا أن العرب الذين حموا مكة وأحضروا الوثانهم إليها استوهوا هذه المفاعيم وأدحلوها في شعائر اللحج والطواف. وقد الاحظ شابرليلي أن اللات، الني دكرها هيرودونس بلسم البلات، هي إلهة الشمس، أما العرى فهي تحسّد كركب الرهرة، واعتد ضاربيلي المعبود الثالث الذكر (١٦). ويعتقد جواد على أن كل صنع من الأصنام بدأ اسمه بلفظة ذت أو خات في كتابات المسند البعية ، فهو بمثل الشمس ، وكل صنم يدأ اسمه بلفظة ذي فهو يمثل الغمر أو الإبن في هذا التاثرث . وقال إن هذا الثالوث يمثل صفيفة الجاهليين والسامين عموماً في الدين، قبل ظهور التوحيد (٢).

ولم تتأثر معتقدات حجيع مكة بمعتقدات الوثيين الأخرين وحدهاء أو بالسيامين والحميريين دون غيرهم. فقد وصف بعض المؤرخين معبداً للإلهة اللات في مدينة البتراء، فذكر أنه معدُّ للأم العذواء. وكانت اللات تُعبد في التعلصة، بين القدس وفرَّة. ويدو أن عبادتها قد انتقلت من النبط إلى العرب الشماليين والحجاز(1). وقد لوحظ أن الصرابة تعابشت مع الوثية في بعض الديادل، ولم تفاتلها مناسا نفاتلت مع اليهردية. فكان الصارى مثلاً في مكاظ ملتحون مع عبدة الأوثان من هوازن عد صب لهم اسمه جهار تعبده أيضاً

و١) المحلث سوزومينوس وليونوريث وديونوروس عن عوط عربية إلى التوحيد. كذلك لتعدلت عن علمة المصادر العربية. وأبد بلامرل منا الإعضاد . ووه (12) Shelad: Byzzazzan (15). المصادر العربية .

يهوه 332 ، وكذلك 17 م يسمسه ونظر لها حراد على: حدور ص ٥١ ، ٥٠ 🖟 Gebruit op as , pp 22, 25 allies, Humanian The Histories, p. 177 (7)

و المحولة علي: جدا، صر١٩١. ره» جواد علي: جد؟، ص ٢٧٢، ٢٧٨.

محارب، وكان سدنته من آل هوف النصريين (1). وكان بعض تميم على النصرانية وبعضها على المجوسة وبعضها يتعبد لشمس، ولها بيت سدنته من آل أوس بن مخاشن، وبعضها الآخر يعبد الدبران وهو من النجوم (7). وحتى نجران قصبة النصرانية في جنوب الجزيرة العربية كان فيها كعبة لإلهة اسمها الربّة، وكانت تعبد لها ملحج، ويعظمها بنو الحارث بن كعب، الذين كانوا نصارى واضطهدهم ذو نواس، وحتى خسّان كانت تحجّ البيت الحرام وكانت تلبيتها: لبيك ربّ خسّان، راجلها والفرسان، ونقل عن عائشة أم المؤمنين قولها: إن الأنصار وخسّان كانوا قبل أن يُسلموا يصلون لمناة (7).

ويبدو أن تجميع أصنام العرب وقبول جميع أديانهم والسماح بالصلاة لها جميعاً في الكعبة لم يكن سياسة أتبعها عمرو بن لحي فقط، بل نهجاً متعمّداً اتخذته قريش حتى زمن قريب من الإسلام أيضاً. إذ جاء في المحبر أن قريشاً كانت تعبد صاحب كنانة وبنو كنانة يعبدون صاحب قريش (4). وقريش من بطون كنانة، واحتمال أن يكون هذا سبب عبادة بعضهم أصنام بعض يضعفه أن لكل منهم صنماً خاصاً. وفيما كان لكل قبيلة صنم، أو لكل بطن من قبيلة صنم في بعض الحالات، فإن قريشاً مجتمعة كانت لها أصنام عديدة، على نحو ما أسلفنا بي الباب السابق، وفيما كانت قريش تجنذب الأصنام إليها كان بناء بيوت خارج مكة لأصنام أو لاديان أخرى أمراً غير مقبول. وقد تبن ذلك طبعاً في حادثة قليس أبرهة، ويروي ابن الكلي أن ظالم بن سعد ولما رأى قريشاً يطوفون بالكمية ويسعون بين الصفا والمروة، فذرع البيت ... وأخذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة فرجع إلى قومه وقال: يا معشر خطفان، لقريش بيت يطوفون حوله والصفا العروة فرجع إلى قومه وقال: يا معشر خطفان، لقريش بيت يطوفون حوله والصفا

هذان الصفا والمروة فاجتزئوا به عن الحج. فأغار زهير بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة الكلي، فقتل ظالماً وهدم بنامه.
وجاء في رواية أخرى أن بني صداء قالوا: أما والله لتتخذّن حرماً مثل حرم مكة، لا يُقتل صيده، ولا يُمصد شجره، ولا يُهاج عائله، فوليت ذلك بنو مرة بن عوف. ثم كان الغائم على أمر الحرم وبناه حائطه وباح بن ظالم فقعلوا ذلك، وهم على ماء يقال له بس. ظما بلغ قعلهم هذا وما أجمعوا عليه زهير بن حياب، قال دراله بن خاله بنا المنابع المن

والمروة، وليس لكم شيء، فني بيناً على قدر البيت ووضع الحجرين فقال:

وسلم على ناء يمان له بس. فلما بلغ فعلهم هذا وما اجمعوا عليه زهير بن جناب، قال: والله لا يكون ذلك وأنا حي ولا أخلي خطفان تتخذ حرماً أبداً. ثم سار في قومه حتى غزا خطفان وتشكّن منها واستولى على الحرم وقطع رقبة أسير من خطفان به، وعطل الحرم وهدمه، وكان زهير من الحسن، أنها لم تكن تأبه لكثرة هذا السلوك الذي سلكته قريش وأنصارها من الحمس، أنها لم تكن تأبه لكثرة

الأصنام طالما أن هذه الأصنام كانت تعبد في البيت الحرام. أما إنشاء بيوت جديدة تجتلب إليها بعض العرب من الحجاج، فذلك أمر لم تسمع به.

إن شأن تجميع هذه الأصنام في الكعبة، وتشابه الشعائر والمناسك والفرائض، مغرونة ربعا بفكرة غامضة مما احتفظوا به من دين التوجيد الإبراهيمي الأول، وهي فكرة إله فوق الجميع، يقوق الجميع جبروتاً وقوة، تلويب الكثير من الفروق بين معتقدات القبائل. ولعل تشابه التلبيات واختفاء أسم الصنم من كثير مها، أشاع الإحساس والانطباع بين الحجاج بأنهم إنما يتمبدون لإله واحد لا إله إلا هو. وكان هذا تطوراً فريداً في نوحه ربما. فعبادة الأصنام شائعة لدى كثير من الشعوب. لكن تجميع هذه الأصنام القبلية في بيت واحد، واتخاذ شعائر ومناسك موحدة لعبادتها جميعاً في موسم موحد، والطواف والسعي والإفاضة وما إليها من فرائض مشتركة كان يقضيها الحجاج معاً، والسعي والإفاضة وما إليها من فرائض مشتركة كان يقضيها الحجاج معاً،

<sup>(</sup>١) المحبّر، ص ٣١٥. وكذلك جواد علي: جد 8، ص ٥١٧. وانظر ....٣١٥ وكذلك جواد علي: جد 8، ص ٥١٧. وانظر ....٣١٥ (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>۲) جواف علي : جد \$ ، ص ۲۸ ه. ۱۲ مال در ارد

 <sup>(</sup>٣) اللسان، مادة ربب. والأمام مسلم اليسابوري: الحامع الصحيح، دار الأداق الجديدة، بيروت، جدة، ص ٧٠، واطر أيضاً جواد عل: جدة، ص ٣٥٠ (٣٧٧).

<sup>(</sup>١) الزبيدي: تاج العروس، مادة بس. والأغان، جد ٢١، ص ٢٠٩ ـ ٢١٠. وابن الكلبي: الاصنام، ص ٢٠٩ ـ ١٩٠، وابن الكلبي: الاصنام،

السحر في إذكاء الشمور بوحدة في العقيدة الدينية، وجملت فكرة التعبُّد لأصنام مختلفة متمدَّدة تبدو شيئاً فشيئاً فكرة غير منطقية ولا مقبولة. وقد يكون هذا خير تمهيد لتهافت عقيدة الأوثان ووهنها، وعودة فكرة دبن التوحيد الإبراهيمي إلى الازدهار، حتى أخذت التربة تستعد، لا لقبول بذرة الإسلام من حيث هي الإيمان بأن لا إله إلا الله فقط، بل لقبول فكرة الوحدة الاجتماعية والسياسية أيضاً. فالدين الوثني القبلي هو تعبير مقائدي عن الواقع الاجتماعي والسياسي والعسكري للقبيلة، لأن القبيلة هي الوحدة الأساسية في المجتمع القبلي. والفرد في القبيلة محدود الكيان محصور النبعات. والصلاة إلى الصنم القبلي غرضه الأول أن تَحفظ القبيلة ويُضمن بقاؤها. وبقاء القبيلة ليس مرهوناً ببقاء أي من أفرادها، طالما أنها تتناسل وتحتفظ بوحدتها وتحمي نفسها وتطعم أبناءها، ولذا لم يكن هذا الدين القبلي بهتم للفرد ومصيره في الأخرة. وكان اجتماع القبائل في مكة للصلاة لأصنام مختلفة أخلت تضيع الحدود بينها مع الوقت، مناسبة تاريخية لبدء تبدُّل نفسي أخذ يليُّن حدة المصبية القبلية ويشذَّب حدودها، ليتعزز سلوك التعامل المباشر بين الأفراد، على حساب العلاقات بين قبيلة وقبيلة. وكان شأن هذا التبدُّل النفسي والاجتماعي، أن التبعات القبليَّة، التي يؤخذ فيها القوم بجريرة أي من أبنائهم، أخلت تهن وهنأ واضحاً لتحل محلها المسؤولية السَّخصية التي عبر عنها الإسلام أفضل تعبير بقوله تعالى: ﴿ وَلا تُرَدُّ وَازْرَةً وَذَرَّ أُخْرَى ﴾ . . . الآية (الأنمام: ١٩٤). ومثل هذا الوضع القانوني هو النقيض الاجتماعي والشرعي لأساس العصبية القبليّة. فالمسؤولية الشخصية الفردية هي المستند الأول لقيام العلاقة المباشرة بين الفرد والدولة على الصعيد السياسي والاجتماعي، وهي المفهوم الأساسي في العلاقة بين المؤمن والإله الأوحد، على الصعيد الديني، لأن عليها يقوم مفهوم الثواب والعقاب. وكانت إحدى بلود التمهيد لهذه العلاقة الجديدة بين الفرد وبقية القوم من سائر القبائل العربية، المواسم الدينية المشتركة.

ولم تكن التجارة ولم يكن إيلاف قريش غربين عن هله البلور، ذلك أن التجارة موّلت المواسم والوظائف المكيّة التي نظمت المواسم. ولولا التجارة

وإيلاف قريش لحق لنا أن نشاهل: هل كان يمكن للعرب أن يُجبعوا على قبول القيادة المكية. أفلم يُسهّل ارتباط مصالحهم بتجارة قريش ارتباطهم المقائدي والسياسي والاجتماعي، بهذه الفصية التي أخذت تستقطبهم أكثر فاكثر ١٥٠٩.

## - هـ - التوحيد قبل الإسلام

يُمدُّنا الفرآن الكريم بأوثق الأدلة على أن العرب قبل الإسلام كانوا يؤمنون بِالْتُوحِيدِ، إذ يَفُولَ: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلَنَّهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْفَمْرُ لَيْقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْمُكُونَ ﴾ (المنكبوت: ٦١)، ويقول: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزْلَ مِنَ السُّمَاءِ مَاءُ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْشُرُهُمْ لَا يُعْقِلُونَ ﴾ (العنكبوت: ٦٣). ويقول: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَى لَيْفُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (لقمان: ٣٠). ويغول: ﴿وَلَئِنْ سَالَّنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَّنْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿ . . . الآية (الزمر: ٣٨). ويقول: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خْلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلْقَهُنَّ المَزِيزُ المَلِيمِّ ﴾ (الزخرف: ٩). ويقول: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٧). واستمادة التنزيل العزيز هذه الحجة ست مرات في مقارعة المشركين تبدل على أن المجادلة مع المسلمين كانت كثيراً ما تعالج هذا الأمر فيعترف المشركون بوجود الله. بل ان القرآن الكريم يؤكد أنهم كانوا يُقسمون بالله، إذ يقول: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتُهُمْ آيَةً لَيُؤْمِنُنْ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾. . . الآية (الأنعام: ١٠٩). ويقول: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيَّمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يُمُوتُ ﴾ . . . الأية (النحل: ٣٨). ويُظهر القرآن الكريم صراحة اعتراف المشركين بوجود الله إذ يقول: ﴿ وَجَمَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاهُ ﴾ . . الآية (الأنعام: ١٠٠). ويغول: ﴿وُجُمُلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ الحَرْثِ وَالْأَنْمَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بزُهْمِهُمْ وَهَذَا لِشُرِكَائِنَا﴾ . . . الأية (الأنعام: ١٣٦). ويقول: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾. . . الآية (الانعام: ١٤٨).

<sup>(</sup>١) Von Grünehaum, op.cit., p. 15 ربيضون: الحجاز...، ص ٨٦، ٩٠،

رغم أنهم تعبَّدوا لأصنامهم. والإسلام يؤكد أن التوحيد كان هو أصل الدين في مكَّة، إلا أن عبدة الأوثان ابتدعوا دين الأصنام وتعدد الآلهة. وذهب وينان إلى أن العرب موحَّدون بطبعهم وأن ديانتهم في جوهرها هي ديانة توحيد. واستند رينان إلى انتشار كلمة إيل في اللهجات والساميّة،، وإلى أن هذا الإله كان يمثل الإله الأوحد. بل أن جمعاً من المؤرخين يؤمن بوجود توحيد سامي خامض الملامع. وثمة من يخالف هذا الرأي(١٠). لكن التوحيد في جزيرة العرب لا يلبث أن يظهر، لا بالتحليل والتكهن العلمي، بل بالدليل الأثري. ففي الأثار الثمودية ذكر لله. ولا يُعرف إذا كان الشموديون عرفوا وحدانية الله من اللحيانيين أم ان هذه المعرفة جاءتهم من بلاد الشام. ويعتقد ونت أن وصفهم الله بالابتر، أي اللي لا ولد له، يدلُّ على أنهم لم يستمدوا أو ينقلوا عبادته من اللحيانيين. ويرى أن الأنباط عندما دخلوا بلاد ثمود ولحيان على الجانب الغربي من شمالي الجزيرة العربية، اتَّخلوا عبادته من الثموديين، وبقبت ذكريات قوية من عبادته بينَ الأعراب. ولاحظ ويت أن القرآن الكريم يؤيد هذه المعلومات الأثرية في أن عبادة الله عُرفت باكراً في منطقتي الملا ومدائن صالح، حين بُعث النبي صالح إلى قومه ثمود يبشرهم بالله الاحد(٢). وقد رأى جواد على أن إطلاق الثموديين على الله صفة الابتر، قد يكون دليلًا على إيمانهم بالوحدانية (٣) وهذا استنتاج معقول، لأن التسمية قد تكون نقضاً للنظرية المسبحية القاتلة إن لله ابناً،

وليس من شك في أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق على وبالتالي رفضاً لأي نوع من تعدُّد الألهة. واعتمد التدمريون أسلوباً أخر في الإعراب عن إيمانهم بالوحدانية على الرغم من أن صادة الأصنام كانت شائعة في

المدينة. إذ يقول ستاركي إن الندم بين بداوا في القرن الميلادي الثالث يقيمون هياكل ولمن تبارك اسمه إلى الأبده. ولاحظ أن النقوش التدمرية لم تذكر اسم الإله المعبود. وغني من اللول إن صدة الأوثان لا يستطيعون أن يعبدوا آلهة حديدة من فير تسميتها. وإذا لم يُسمُّ المعبود فلأنه قريد وحيد. وقد يعني هذا أنهم يؤمنون بإله واحد، أو بإله أكبر. لكن ستاركي لاحظ أن العصر في بلاد الشام كان يتجه نحر إلايمان بالوحدانية(١).

واتُّبع السبئيُّون هذا الاسلوب أيضاً في تجريد فكرة الله، والتجريد خطوة جدية نحو التوحيد، فسموا معبودهم وذسموى، أي إله السماء. فهو إذن لا يحمل اسماً خاصاً به، بل هو الإله الاسمى والاعلى، من غير تسمية. ولا « تستطيع الأبحاث في المرحلة الراهة على ما يبدو أن تبت فيما إذا كان وذ صموي، إلها أوحد عند السبئين أم كبير الألهة، ولا إذا كان السبئيون قد اعتنقوا . عقيدته متأثرين بالبهودية أو المسيحية، لكن النزوع إلى اعتداده تقدماً لفكرة وحدانية الله هو نزوع قوي بين الباحثين في تاريخ اليمن. وقد تعزّز هذا الاعتقاد لأن النصوص المناخرة التي ذكرت وذ مسموي، لم تأت على ذكر أسماء الأصنام

وظهرت عبادة توحيد أخرى في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وإن كانت خامضة المعالم مشوشة الملامع، هي حبادة الرحمن. وقد ظهرت التسمية هذه في نقش الملك الحميري شرحبيل يعفر لتاريخ بناه سد مأرب على جدار السد فى أواسط القرن الخامس الميلادي. وبعد ثماني منوات نقش الملك عبد كلال بن مثوب كنابة على جدار السد يُذكر فيها اسم الرحمن. وجدير بالذكر أن الملك الأول كان يهودياً وكان الثاني مسيحياً. وقد استخدم اليهود التسمية، واستخدمها أبرهة في نقوشه أيضاً. وقد قيل في ذلك إن عبادة الرحمن كانت يهودية، وقيل كانت مسيحية. لكن استخدام المسيحيين واليهود معا هذه التسمية

Ernost Rénon: Histoire Générale et Système compart des Langues Sémitiques, Paris, (1) . vol.1, pp 1, ff. طر جواد على: جد ٦، ص ١٠٢ وما يعد. كذلك Monigomery

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ٧٧، ٧٥، ٧٠، ١٩٠، ١٩٠، وهود: ٢١، ١٧، والسل: 8٥، وانظر أيضاً Winnett, F.V.; Allah Before Islam, The Muclem World Review, vol. XXVIII (1938), Kram Reprint Co., New York (1968), p. 248

<sup>(</sup>۲) جواد على: جـ ٦ ، ص ١٧٨ .

Storky, Jean: Polonyre, POvinsi ancies Shestré, 1952, p.47 (1)

<sup>(</sup>۲) جواد علي: جداره ص ۲۵۳، وجداره ص ۳۹، ۹۷.

التي لم تدرج كثيراً خارج جزيرة المرب، قد يمني أن اليهود والمسيحيين استخدموا تسمية أو صفة لله كانت شائمة بين المرب، وقد ذُكر شعر للشنفرى قال فيه:

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها الا قضب السرحمن ربي يمينها وفي شعر لسلامة بن جندل الطهوى:

عجلتم علينا عجلتهنا عليكم وما بشأ السرحمن بعقد ويسطلق ونسب الى حاتم الطائي أيضاً شعر يقول فيه:

كُلُوا اليومُ من رزق الإلهِ وأيسروا وإنَّ على الرحمن رزفُّكُمُ خَدالًا)

لكن جميع هذه الإشارات غامض ولا يُركن إليه تمام الركون، على الرقم من أن أثر انتشار فكرة التوحيد لم يكن موضع شك في مكة قبيل الإسلام، ولا يسع المره وهو بلاحظ هذه والمواصلات الدينة والمقائدية في الجزيرة، إلا أن يربطها بحركة التجارة والقوافل، الحركة الوحيدة (مع النبشير) القادرة على نقل الأفكار والأديان والمواظة على ذلك عقوداً وقروناً من الزمن حتى تؤتي أثرها. حتى النبشير كان يتبع النجار ويرافقهم حيثما يذهبون ويصل حيثما يعبلون، بل ان رهن النبشير بالأغراض السياسية والتجارية هو فكرة مقبولة لدى الباحثين، خصوصاً في تاريخ بيزنطة ووجودها في جنوب جزيرة المرب.

#### - و - الحنفاه

كانت حركة الحفاء من أهم ما نتع على الصعيد الفكري، من حركة والمواصلات الدينية التي حركتها التحارة. ويبدو أن الحفاء الأربعة المشهورين في مكة ودقة بن نوفل وصمان بن الحريرث وهيدالله بن ححش وزيد بن عمرو بن نقيل، بدأوا خروجهم على هادة الأصنام بعد رحلة إلى الشام. إذ يروي هشام بن صعيد بن زيد بن عمرو، حفيد رابعهم أن جدّه الذي مات سنة

بناء الكعبة، قبل المبعث بخمس سنوات، خرج مع ورقة بن نوفل يلتمسان الدين حتى أنتها إلى راهب بالموصل، فسأله زيد عن الدين فلم يقتنع بالنصرانية، أما ودقة فاقتنع بها وتنصّر. وفي رواية أخرى أن زيد بن عمرو خرج إلى الشام ومعه ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وصيد الله بن جحش. ويذكر الرواة أن زيداً كان نديماً لورقة , فمات ورقة وخرج زيد إلى الشام. ويذكر الإخباريون أن حرص عمرو على الحنيفية وسعيه إليها حمله على السفر والترحال بحثاً عن مبادى، دين إبراهيم الخالية من كل شائبة. فزار الموصل والجزيرة وبلاد الشام حتى وصل إلى راهب في أرض البلقاء أو أبلة ، فسأله عمّا قدم من أجله وعلم أن ما يبغيه لا يجده في النصرانية، والتقي أحباراً من اليهود فلم يجد عندهم ما . يعلمن نفسه، فلم يدخل في أي من الديانتين، لأنه كان يسمى إلى التوحيد الخالص في دين إبراهيم. ولاحظ اللغويون أن لفظة الحنفاء التي سُمَّى بها هؤلاء الموحدون، ولفظة الصابئة والصابة التي سمّى بها المشركون النبي وأواثل المسلمين في مكة، مشتفنان من حنف وصباً، وكلاهما يعني خرج على دين قومه، وهو أمر يصح قوله في إبراهيم والرسول مما لرفضهما التعبد للأصنام التي تعبّد لها قومهما(١). وكانت اللفظنان في الأصل للذم، فصارتا مدحاً بعد ترك عبادة الأصنام. وارتأى بعض المستشرقين أن الحنفاء شيعة من الشيع النصرانية التي انتشرت في جزيرة العرب. وعدّوهم نصاري عرباً زهدوا بالحياة وعبادة الأوثان، وخلطوا بالنصرانية بعض التعاليم من دين إبراهيم. واستندوا في قول ذلك إلى تنصر بعضهم، كورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث. وقد أدخل المؤرخون المسلمون في الحنفاء عدداً من النصاري فعلاً، لكنهم صرّحوا بأن معظمهم لم يكونوا نصارى ولا يهوداً، بل مؤمنين بالتوحيد الإبراهيمي، باحثين عن سنَّة لتنظيم الدين والدنيا، تخرجهم من عبادة الأصنام ومن الفساد الذي رذلوه. وقد كان بهن الذين عُدُّوا حنفاء، بعض النصاري، وكان منهم من كان

<sup>(</sup>۱) الطبري: التفسير، جدا، ص 88، وجد10، ص ١٩٦، والربيدي: الناح، مادة رحم، وانظر: أيضاً جواد علي: جدا، ص ٥٥، جدا، ص ١٩٧. ١١.

<sup>(</sup>١) اللسان، مادتا صبأ وحف. وقد أعرب شهيد في محادثة خاصة عن عزمه على الاعداد للدراسة حول لفظة الاحناف. وهو يرى أن لفظة المسلمين قد حلّت محلّها ونسختها في الاسلام.

حنيفاً ثم تنصّر(١).

وقد ذكر القرآن الكريم صراحة أن الحنفاء لم يكونوا يهوداً ولا تصارى، وإنما كانوا موحدين على ملة إبراهيم حنيفاً، في سورة البقرة (الآية ١٣٥) وفي سورة آل عمران (الآية ٦٧) وغيرهما. ويلاحظ في هذا الإصرار على نفي نصرانيتهم أو يهوديتهم، نوع من الإطراء بهم، بما يدعو إلى الاشتباه في أن الانتماء إلى النصاري أو اليهود لم يكن أفضل انتماء ممكن في نظر المكين. لقد رفض المكيون سلطان أبرهة، ثم رفضوا تمليك عثمان بن الحويرث. وليس مستبعداً أن تكون النصرانية في نظرهم قد تحوّلت إلى نوع من الانحياز السياسي إلى المعسكر البيزنطي. كذلك يُفترض أن حرب الفجار ورفض المكيين الانضواء تحت جناح الفرس ومملكة الحيرة، لم يكن شانهما إحلال اليهود محلا ممتازاً في مكَّة ، بدل النصاري. ولا شكَّ في أن الحنفاء ، لو كانوا تعبيراً عقائدياً عن موقف سياسي، لكانوا تعبيراً عن بحث مكة عن عليدة لموقفها السياسي المستقل ومشروعها الاقتصادي الخاص، عنيدة لا تكون إعلان انحياز لا لهذا المعسكر ولا لذاك. وقد أدرك الحنقاء مرتبة من العلم تؤهلهم لطموح مثل هذا، فقرأوا الكتب الأرامية وناقشوا الأحبار وكانوا من أهل العلم، ثم كان موقفهم مستقلًا. ولاحظ غابرليلي هذه الصفات في الاحناف (إذا استثنى ابن الحويرث البيزنطي الهوى) ووافق على أنهم كانوا مستفلّين على حد سواء عن العقيدتين النصرانية واليهودية، فيما تمسكوا بالمبادىء الأساسية لفكرة التوحيد(٢)، فكانوا البشير الذي عبر بعمق عن حاجات محتمعهم الدينية والاجتماعية والسياسية، وهي الحاجات التي كتب للإسلام أن يسدُّها جميعاً. فكان شعر أمية بن أبي الصلت عن الحساب والثواب والعفاب والجنة والنار ابلغ بهان للمعاناة التي عاناها

المحتفاء حتى حاء الإسلام. وكان مسلك عنسان بن مظمون والسبنكين من المصارورة ووكيم بن سلمة الإبادي وفيرمم (١٠) إعلاماً لهذا التزوع إلى الدين المجديد الذي بنت العزيرة العربة كابها تنصل بوشوك ظهوره، دون أن تعرف شماماً متى وكيف سيظهر.

ـ د ـ اسم الجلالة: الله

لقد سبقت الإشارة في باب مكة والنوعيد الديني، إلى العلاقة العنيقة بين المستوحيد وعدم تسمية الإله، وتين أن الاستاع عن النسبية يدل على أن الإله غير السستى هو في الراحع إله توحيد، أو في أصعف حال إله أكبر متقدم على ما مستواه، وليس من شك في أن النلبات المنشانية في مكة، وعي تلبات خلا معظمها من اسم الصنم أو الإله، ربّما كانت على الأقل مرحلة مهمة أزيلت فيها عقيمة نفسية خطيرة بين معظدات المنائل، تحو الإيمان بأنها جميماً كانت تعبد المحميود واحد، ولا شك في أن المنائل كانت تعلم أن لكل منها صنماً منخلفاً، وأن المنائل كانت تعلم أن لكل منها صنماً منخلفاً، وأن الشائل كانت تعلم أن لكل منها صنماً منخلفاً، وأن الشائل كانت تعلم أن لكل منها صنماً منخلفاً، السماء الأصنام، أذها حنماً إلى نهافت كثير من المعدود الفسية والمقائدية بين القيائل، حتى أصحى ممكناً في خطوة خطيرة أمرى إدماع مفهوم المعبود، بما معهد لمقيدة النوعيد.

معيدة التوحيد وعبادة الأصام. وأول ما طهر اسم الله في آثار منحوتة، في المداع الطويل بين عليه التوحيد وعبادة الأصام. وأول ما طهر اسم الله في آثار منحوتة، في التطوش اللحيانية على الحصوص. ويقول ونت إن اللفطة ظهرت مرتبن فقط في الكتابات العربية الحنوبية، إحداهما في كتابة معينة عُثر طبها شمال العلا (التي كان السمها لحيان)، أما النائبة عني الفوش السبئة، ولذا يمكن القول بثقة إن الاسم انتقل عن لحيان إلى حوب العزيرة العربية، مع انتقال عبادة الله إلى الهمين، أما في الصلوات فلم يُعتر ضمن القوش العربية العنوبية على ذكر لاسم

<sup>(</sup>١) سيرة ابن مشام: جداء ص ٣٤٧ ـ ٢٥٧. المسمودي: المروح ...، جداء ص ٨٣ ـ ٨٧. أبن خلدون: كتاب المبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٧٧، جدا؟، ص ٧٠٧ ـ ٧٠٩. أبن خلير: البداية ...، جدا؟، ص ٣٠٤. واطر ايضاً جواد علي: جدا؟، ص ٤٤٩.

<sup>,</sup> Gabrieli: ap.cti., pp. 25, 26 (Y)

واج المستقرة ص ١٣٦، أن سعد: الطلك، حـ ٢، ص ٢٩٣، و10. ولظر أيضاً جواد علي:

الله. وقد عثر في النقوش اللحيانية والتمودية على صلوات باسم الله، جعل ونِت تاريخها القرن الخامس قبل المهلاد. ولم يُعثر على مثل هذا في نقوش ديدان التي سبق عصرها عصر اللحيانيين في شمالي خربي جزيرة العرب. ويعرّف الإخباريون اللحيانيين بأنهم من سلالة هذيل بن مُدركة بن الياس بن مُضر، أي أنهم عرب حدنانية. لكن وينت تساءل مع ذلك عن أصل تسمية الله، وما إذا كانت عربية. ففي الأرامية السربانية وربما في اللهجة النبطية واللهجة التدمرية، تبدأ لفظة إله بهمزة مفتوحة لا مكسورة. والهمزة المفتوحة على الألف في بداية اسم الجلالة الله، حيرت الباحثين بعض الشيء، إذ افترضوا أن محلَّها في العربية لهمزة مكسورة. لكنهم حلُّوا المسألة بقولهم إن أصل اللفظة الإله، أي كلمة إله معرفة بأداة التعريف، فأدمجت اللامان بعد حذف الهمزة لاستثقال لفظها. وقد عالم الرازي هذا الأمر في تفسيره الكبير، إذ قال: وقال بعضهم هذه اللفظة ليست عربية بل عبرانية أو سريانية، فإنهم يقولون: إلها رحمانا ومرحيانا، فلما عُرَّب جُعل: الله الرحمن الرحيم، وهذا بعيد، ولا يُلزِّمُ من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن في كون هذه اللفظة عربية أصيلة . . . أما الأكثرون فقد سلَّموا كونها لفظة عربية. أما القائلون بأن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى فقد تخلصوا عن هذه المباحث، وأما المنكرون لذلك فلهم قولان: قال الكوفيون أصل هذه اللفظة إلاه فأدخِلت الالف واللام عليها للتعظيم، الإلاه، فحدفت الهمزة استثقالًا لكثرة جريانها على الالسة فاجتمع لامان فأدفعت الأولى فقالوا: الله. رقال البصريّون أصله: لاه، فالحقوا بها الآلف واللام فقيل: الله(١٠).

ويقول ونت إن اللفظة في اللحيانية كتبت كذا: هدل هم ، وفي الشهودية كذا: هدا ل هم ، ويضيف أن اسم الإله الذي كان يُعبد عندئذ لا بد إذن وأن يكون إله فأدخل اللحيانيون هاء التعريف على هذا الاسم وكان اسم جنس، فحوّلو، إلى اسم علم، وكذلك العرب، فدخلت أداة التعريف الألف واللام على

كلمة إله التي هي اسم حس بدل على كل ما كان يُعدد فتحول الاسم في حرحلة أولى إلى اسم إله مُعرَّف، ثم إلى اسم علم للإله الذي لا إله إلا هو. ولهم يأخذ وبنت ببعض الاعتراضات على هذا الاستتاح (١٠ ولا شك في أن قول حير وحوش إن اسم اللات نهما عصى كان أليلات، إنها يعرَّز هذا الرأي، لان لفظة أليلات أليه حداً عن لعطة الإلهة. وحدف الهمرة وإدغام الملامين مطابق تسلماً لما قال به الإحداريون المسلمون وما اعتمده ويت (١٠).

وقد فرجت في الكتابات والقرش صفات أطفقت على الإله، مثل: تبارك المسته، أو رب العالم، أو الله المحس، أو رب العالمين، وما شابه. لكن ويت قال يحد استعراضه عدداً من الغرش السودية واللحيانية، إن صفة الإبتر (أي المديني لا ولد له) لم نطلل على غير الله، فيما اشترك الالهة الاحرون بالصفات الاخترى. ولاحظ أن هذا بيش أن اللحيانيين كانوا يؤمنون بسكاتة خاصة لله لا يؤسنون بمثلها لغيره، وقال إن هذا قد يكون أصل الإبعان بالله الأوحد في المجزيرة العربية الله وهذا صحيح على المصوص إذا كان المفصود من نعت المجزيرة العربية النابات المسبحة في فوله: وقل عو الله أخذه الله المستدن المسبحة في فوله: وقل عو الله أخذه الله المستدن المسبحة في فوله: وقل عو الله أخذه الله المستدن المسبحة في فوله: وقل عو الله أخذه الله المستدن المسبحة في فوله: وقل عو الله أخذه الله المستدن المسبحة في فوله: وقل عو الله أخذه الله المستدن المسبحة في فوله:

إن هذا النظر اللغري في لعطة اسم المعلالة كان تعبيراً ولا شك عن تطور في مضمون اللغطة وفكرة الإله عد اللعبائيين والتمودين. لكن اللغطة نفسها المحمت عن أيضاً في نظرير المصمون بدورها. لأن قباب اسم العلم عن السمود، ثم تحوّل اسم العسر المعرف إلى اسم علم، طوّر في فعن العرب هيئاً فشيئاً فكرة الإله الأوحد الذي لا يشاركه أحد في مكانه. وقد ظلت هذه الشكرة ترسخ في الأذهان، حن أحدت مكانة الأسام في عقيدة الفبائل تتقلص. ومضى زمن طويل والعرب، كما يؤكد دلك الفرآن الكريم، يؤمنون بالله ويشركون به في أن، ونلك كانت مرحلة، وقد ذكر الله في كثير من أشعار

Winnest up ctt , pp 345 = 347 (1)

Bushemen up cm , p. 16 (7)

Wanter to of . for 343, 200 (T)

 <sup>(1)</sup> الرازيء الأمام فخر: التفسير الكبيره المطبقة البهية المصرية بميدان الأزهر بمصره جداء من ١٩٢٠. وكذلك جواد علي: جداد، ص ٩٧٠.

الجاهليين، وذهب مستشرقون إلى أن رواة الشعر الجاهلي المسلمون حلقوا أسماء الأصنام حيثما استطاعوا وجعلوا اسم الله محلها(1). غير أن فيلهاوزن ارتأى أن سبب ذلك ليس تبديل الرواة الشعر، بل أدب الجاهليين ودروجهم على عدم الإسراف في ذكر أسماء الألهة الخاصة على سبيل النادب حيال الأرباب والأصنام، فاستماضوا عن ذكر صنمهم بلكر الله، دون أن يمنوا إلها معينا(٢). وفي رأينا أن هذا تفسير غير مقبول، لأن القرآن الكريم يؤكد أن العرب كانوا يعظمون الله فرق كل أصنامهم، رضم شركهم. ولا يدل معنى الشرك على إنكار الله، بل على عبادة آلهة أخرى معه، رضم الإقرار بأنه الخالق (لقمان: ٢٠، وغيرها) ولا يستقيم أن يوقروا اسم الصنم فلا يذكروه، ويذكروا بدلاً منه اسم الله وهو عندهم فوق الأصنام. أما أن رواة الشعر أدخلوا اسم الله في الشعر الجاهلي وهو عندهم فوق الأصنام. أما أن رواة الشعر أدخلوا اسم الله في الشعر الجاهلي أن الله كان في رأي المشركين أنفسهم خالق السماء والأرض، على نحو ما أن الله كان في رأي المشركين أنفسهم خالق السماء والأرض، على نحو ما سلف.

ثانياً: أسواق المرب - أ - تجارة محلية ومرافىء

يخصص ابن حبيب في المحبر فصلاً مهماً بأسواق العرب (٢). وقد سلفت التفرقة والتمييز بين هذه الأسواق التي مسقت الإيلاف بسبب طبيعتها المحلية والحاجة الدائمة إليها، وبين التجارة الدولية التي كان يمكن أن تمر بضاعتها عبر جزيرة العرب مر الكرام دون أن يكون للقبائل فيها بيع أو شراء. إلا أن طبيعة عهود الإيلاف وإشراك مكة القبائل في النجارة الدولية ومكاسبها على هذا النحو أو ذاك، مثلما بينًا في الأبواب السالفة، وتعاظم حصة قريش في التجارة الدولية

التجارة أو تمر قوافل قريش في منازلها تزداد ازدياداً، حسن عيشها وعزز قدرتها الشرائية. وكان من علائم ارتباشهم أن درجت في كثير من أسواقهم تجارة رقيق وابحة، فكان الأسرى والعبيد يُجلبون إلى بلاد العرب من الحبشة أو من الأسوى العرب اللين استُرقوا في الغزوات. وكانت هذه التجارة رائجة في أسواق مكة وفي سوق حباشة على الطريق إلى نحران. وكان ثمة من يُقبل على شراء الرقيق لأن أشراف العرب حرصوا في ثراتهم الحديد هذا، على الا تخلو منازلهم من العبيد(۱). ولا مفر من النكهن بأن تحسن القدرة الشرائية وازدياد ثروة القبائل وأسيادها وتعاظم رأس العال بين أيدي النجار، نشط حركة البيع والشراء ذات الصفة الاستهلاكية المحلية التي كانت معظم الأسواق تقوم عليها، لان معظم التجارة الشرقية كان تجارة عبور في بلاد العرب. وللدا كان ثمة علاقة مباشرة بين الإيلاف ورواج تجارته الشرقية وبين ازدهار أسواق العرب، على الرغم من صفة الأسواق المحلية. لكن هذه الأسواق العرب، على الرغم من صفة الأسواق المحلية. لكن هذه الأسواق الدورية التي كانت تنقل فيها الغبائل العربية وسادتها وتجارها من مكان إلى مكان الدورية التي كانت تنقل فيها الغبائل العربية وسادتها وتجارها من مكان إلى مكان الدورية التي كانت تنقل فيها الغبائل العربية وسادتها وتجارها من مكان إلى مكان الدورية التي كانت تنقل فيها الغبائل العربية وسادتها وتجارها من مكان إلى مكان الدورية التي كانت تنقل فيها الغبائل العربية وسادتها وتجارها من مكان إلى مكان

في أواخر القرن السادس للمبلاد، بعد اشتداد الحرب بين البيزنطيين والساسانيين

واضطراب خطوط التجارة الشرقية حبر البحر الأحمر وعبر الفرات ويادية الشام،

جملت تجارة مكة الشرقية تزدهر، ومكاسب القبائل التي كانت تشاركها في

ولذا كان ثمة علاقة ماشرة بين الإبلاف ورواج تجارته الشرقية وبين ازدهار أسواق العرب، على الرخم من صفة الأسواق المحلية. لكن هذه الأسواق الدورية التي كانت تشقّل فيها القبائل العربية وسادتها وتجارها من مكان إلى مكان على توالي شهور السنة في كل أرجاء جزيرة العرب، أثّرت بدورها أيما تأثير بحركة الإيلاف العامة، فأنشأت سوقاً مشتركة بمعنى الكلمة المحديث. وكانت زهامة الفرشيين في كل هذا المسار المتصاعد، تتعزّز، من جرّاء موكز مكة الديني ولا شك، ولكن من جرّاء تلك الأسواق أيضاً، وخصوصاً أسواق فروة المواسم: عُكاظ وذي المجاز ومَجنة التي كانت تتهي في يوم التروية، الثامن المواسم: عُكاظ وذي المجاز ومَجنة التي كانت تتهي في يوم التروية، الثامن من ذي القعدة ليدا الحج في التاسع منه. هناك في الأسواق وفي الحرم، كانت من ذي القعدة ليدا الحج في التاسع منه. هناك في الأسواق وفي الحرم، كانت الثارات والعداوات تنهافت، ويلتقي الحضرمي بالشامي والمماني بالصّدري

<sup>(</sup>۱) لاحظ لامنس أن رب البيت كان أعلى مرتة من هل والمرّى عد قريش، أنظر :Lammene

Wellhausen, Julius Reste Arabischen Heidentums, (1897), as. 217, 218 (Y)

علي: جـ٦، ص ١١٥. (٢) المحبّر، ص ٢٦٧ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>١) في شأن حباشة والرقبق وتجارة العبيد أنظر المحبّره ص ٢٦٤. واللسان، المواد عبد وقن وأما. وياقوت: معجم البلدان، حباشة. وسيرة ابن هشام: جد ١، ص ٣٦٥، ٣٦٦. وكذلك حدّور: المرجع السابق، ص ٧٠.

من المحيط الهندي، أو تذهب عبره ببضاعة الشام ومصر.

وقد أحصى الدوي(١) مرافىء النجارة التي أثرت مباشرة بالتجارة العربية على النحو التالي:

- صُحار: كانت مرفأ لقصبة عُمان. وقال فيها البشّاري إنها أكبر المدن على بحر الصّين [أي الذي يُبحرون فيه إلى الصين]. وهي آهلة وجميلة وتزخر فيها الأرزاق والأنمار، وفيها أسواق على طول الشاطىء. ووصفها ياقوت بأنها دهليز الصّين وخزانة الشرق ومتجر اليمن.

- الشُّحر: كانت غنية بالأسماك فتصدُّرها إلى عُمان وعدن والعراق.

- قَيْس، أو كَيْش: جزيرة في بحر عُمان قرب البحرين. كانت محطة للسفن المبحرة إلى الهند.

- البحرين: سكنها البحارة على الدوام وكانت تحتشد فيها السفن والمراكب.

- هُرمُز: جزيرة كانت مركز التجارة البحرية في الخليج وكانت تنافس قيس، وترفأ إليها سفن الهند والصين واليمن.

- جُدّة: كانت مرفأ مكة [الشعيبة كانت مرفأها قبل الإسلام]. وكانت ترفأ اليها السفن الآتية إلى الحجاز من الحبشة. وعرفت جُدّة كميناء قبل الإسلام، لكنها لم تزدهر إلا بعده.

- الجار: ميناء المدينة وقد أخلقه أبو جعفر المنصور في بداية العصر المباسى فاندثر.

- القُلزُم: ميناء على شاطىء مصر من البحر الأحمر [السويس اليوم]. وكان التجّار يصدّرون منه اللّرة إلى الحجاز واليمن(١).

, Nadavi: op.cit., pp. 76 ff. (1)

لينضوا تجارتهم ويحصوا أرباحهم، ثم ينصرفون إلى شكر أصنامهم معاً في أ طواف واحد أخذت تذوب فيه مشاعر العصبية القبلية الحادة(١).

وقد استطاعت المؤسسات والأعراف والنظم المشعة ومنها الأشهر الحرم وعهود الإيلاف والأحلاف أن تنظم أسواق العرب حتى تقوم على مدار السنة تقريباً. وقد صُنّف أمن الارتحال إلى الأسواق صنين:

من الأسواق ما كان يقع في حكم مملكة تفرض الأمن وتلاحق الغزاة وتمنع التعدّي وترد الحق إلى ضاحبه. وفيها لم يكن التجار يحتاجون إلى خفارة ترافقهم أو تمنع العدوان عنهم. وكانت الحكومات تضرب عشوراً ومكوساً على التجار لقاء السماح لهم بالاتجار.

- ومن الأسواق ما كان يقع في مناطق البادية حيث لا حكومة ولا سلطان ، وللدا كان التجار في معظم الحالات يستأجرون الخفراء لحسابتهم وحماية تجارتهم لقاء جُعل يدفعونه. ولاحظ المرزوقي أن في هذه الأسواق أيضاً فلتين اذ قال: وكانت هذه الأسواق منها ما يقوم في الأشهر الحرم ولا يقوم في غيرها، ومنها ما لا يقوم في الأشهر الحرم ويقوم في خيرها. لكنه لا يصل إليها أحد إلا بخفير ولا يرجع إلا بخفير(٢).

وكانت بضاعة الأسواق المحلية الدورية، من نتاج جزيرة العرب في كثير من المحالات، كالتمر والزيوت والمواشي والرقيق العربي والسلاح والأدم وحتى اللبان والعطور اليمنية والفضّة. لكن ازدهار تجارة الشرق وإثراء بعض القبائل والعشائر أمكنت لعرب الجزيرة من أن تبيع وتشتري في المواني، التي كانت تأتي بالبضاعة

Germanus, A.K. Julius Legacy of Ancient Arabia, Industric Culture, vol.37 (1963). (1)

<sup>(</sup>٢) أنظر العشور ومن كان يفرضها ولحساب من في أسواق دبا والشجر والمشقر ودومة الجندل في المحرّر، ص ٢٩٦ ـ ٢٩٦ . وفي الاتحار في الأشهر الحرم وغيرها أنظر المرزوقي؟ الازمنة والأمكنة، حيدر أباد الدكن، ٢٩٣٧هـ، حد ٢، ص ١٦٦ ـ ١٦٦. وكذلك حبّور: المرجع السابق، ص ٥٠ - ٨٥ . ١٦.

- ب - مواهيد الأسواق ومواقعها

خلا شهرا شوّال وصفر وحدهما دون سائر الأشهر القمرية من الأسواق الدورية الموسمية في جزيرة العرب. أما الأشهر الأخرى فكانت الأسواق فيها لا تتوقف، فتدور من موقع إلى موقع ناقلة ممها البضاعة والنجّار وطلّاب الشهرة من الشعراء والرواة. ولا شك في أنه لا نُدحة لمبالغة، مهما قبل عن أثر هذه المواسم السنوية في إنشاء عيش اقتصادي واجتماعي ولغوي مشترك بين القبائل،

دومة الجندل: هي أول سوق تقام في العام بعد انقضاه موسم الأشهر الحرم، فتقوم في أول ربيع الأول وتنصرم في منتصفه. والسوق لكنانة من كلب جيرانها كلب وجديلة طيء. وكان كلب حلفاه بني تميم، وطيء حلفاه بني أسد، ولذا كانت قوافل قريش فيها آمنة بلا خفارة، فإذا أخلوا طريق العراق تخفّروا ببعض بني قيس بن ثعلبة فنجيز ذلك لهم ربيعة كلها. وكانت دومة الجندل عقدة مواصلات بين الخليح والشام وبين مكة والعراق. وكان يباع فيها اللبان والمر واللادن والعقيق اليمني والعطور والذهب والعاج وخشب الأبنوس والرقيق الحبشي والقمح المصري في أحيان. وكان يتناوب على مُلكها أكيلا الكندي وقنافة الكلي. فكان الملكان يتحاجبان، فأيما ملك فلب صاحبه بأحجيته كانت له السوق فصنع فيها ما يشاء فلم نيع أحدٌ فيها إلا بإذنه، وكانت بأحجيته كانت له السوق فصنع فيها ما يشاء فلم نيع أحدٌ فيها إلا بإذنه، وكانت بأحجيته على السلعة الغرب في دومة الحندل إلفاء الحجارة. وذلك أنه ويما اجتمع على السلعة النفر يساومون بها صاحبها، فأبهم رضي الفي حجره(١).

- هَجُر: ينتقل إليها الناس بعد فراغهم من سوق دومة الجندل. وهُجُر في البحرين عند ساحل البحر، وكانت تقام في مطلع ربيع الثاني. وكانت ضرائبها لملوك البحرين من تميم الذين كانوا يدينون للفرس. وهُجُر تمورها فاخرة. وكان يباع فيها العنبر اليماني(٢).

ت معابرت عن ۱۹۰۵ و معادد . ص ۱۹۰۱ و ۱۹۱۹ و ما یمد .

- هُمان: كانت تُقام سوقها بعد هجر وتستمر حتى آخر جُمادى الأولى. وكانوا يتبادلون فيها نتاج اليمن والحجاز والشام والحشة والهند وفارس. وكان أمرادها يدينون للفرس يعينونهم لجباية العشور والمكوس، مثل هَجَر.

- المشقّر: قال ابن حبيب وتقوم سوقها أول يوم من جُمادَى الأخرة إلى آخر الشهر، فتوافى بها فارس يقطعون البحر إليها ببياعاتهم. ثم تنقشم عنها إلى مثلها من قابل. وكانت عبد القبس وتعيم حيرانها، وكان ملوكها من بني تعيم، من بني عبد الله بن زيد رهط المنذر بن ساوى. كانت ملوك فارس تستعملهم عليها، بني نصر على الحيرة وبني المستكبر على عُمان. وكانوا يصنعون فيها ويسيرون فيها بسيرة الملوك بدومة الجندل. وكانوا يعشرونهم. وكان من يؤمّها من التجار يتخفّرون بقريش لأنها لا تؤتى إلّا في بلاد مضر. وكان بيمهم فيها الملامسة والهمهمة. أما الملامسة الإيماء، يومىء بعضهم إلى بعض فيتبايعون ولا يتكلمون حتى يتراضوا إيماء. وأما الهمهمة فكيلا يحلف أحدهم على كذب إن زعم المشتري أنه قد بدا له(١٠). ويبدو أن هذه السوق كانت من كبرى الأسواق لقيامها شهراً. إلا أن ناصر الدين الأسد تشكك في كونها سوقاً، إذ قال إنه لم يجد خبراً واضحاً على ذلك، فاستشهد قول باقوت: والمشقّر حصن بالبحرين عظيم لعبد القيس يلى حصناً لهم آحر يقال له الصَّفا قِبَلَ مدينة هجر. . . وبين الصَّفا والمشقّر نهر يجري يقال له العين. . . وفيه حبّس كسرى بني تميمه . ثم استشهد قول البكري: والمشقّر قصر بالبحرين وقيل: هي مدينة هجره، وأضاف أن الذي وذكروه، أن المشقّر سوق الطائف وهو غير هذا، وذكروا أن سوق الطائف تسمّي أيضاً المشرّق(٢). إن إغفال بعض المؤرخين والجغرافيين العرب ذكر السوق في

<sup>(</sup>١) المعقوبي يذكرها في طليمة الأسواق. المعلوبي: التاريخ، حـ١، ص ٢٧٠، وكذلك المعروبي: التاريخ، حـ١، ص ٢٧٠، وكذلك المعروبي: الأزمة...، حـ٢، ص ١٦٦، وانظر المعرر، ص ٢٦٠، ٢٦٥، وانظر المعروب السابق، ص ٢٠٠، ١٦٦، وما بعد، ودرادكة: المرجع السابق، ص ٢٠٠، وكذلك الأفعاني: أسواق...، ص ٢٠٨، وحثور: المرجع فاته، (٢) المعرب، ص ٢٠٥، وكذلك الأفعاني: أسواق...، ص ٢٠٨، و٢٠٥، وحثور: المرجع فاته،

<sup>(</sup>۱) المحبّر، ص ٧٦٥. و Hamidullah: Les Voyages.... p. 227. والأنضائي: أستواق.... ص ٢٠٧ - ٢٠٧ ، ٢١٦ ، ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) يانوت: معجم البلدان، مادنا المشرّق والمشقّر. وانظر أيضاً الأسد، ناصو الدين: مقدمة لدراسة القبائل العربية في المخليج قبل الاسلام: هجراتها وحلاقاتها بالقبائل الاخرى بالجزيرة العربية، في: دراسات حربية وإسلامية مهداة إلى إحسان حبّلى، تحرير وداد القاضي، الجامعة الأميركية في بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨١، ص ٤٦.

المشقر سببه على الأرجع أن الأسواق الموسمية تقام في معظم الحالات في أرض خلاء حتى اليوم. والجغرافيون قلّما يذكرون الأرض انخلاء إذا لم تكن فيها موقعة ما أو ذكرى خطيرة الشأن. والخبر الواضع الذي ذكره ابن حبيب عن سوق المشقر والذي خلامن احتمالات الالنباس وخلط السوق بسوق أخرى، مستند معقول للقول بقيام سوق في المشقر قبل الإسلام. وكان سكان المشقر من الأزد الذين برعوا في الملاحة.

- حباشة: كانت تقام في ديار بارق بنهامة في ديار الأزد من فسان، وهي على ست ليال من مكة بين الحجاز والهمن. وتبدأ في الخامس من رجب وتستمر ثلاثة أيام. والراجع أنها كانت مستفلة عن جولة الأسواق السنوية، لأن المجيء إليها من المشقر في خمس ليال فير ممكن. وقد أوفدت خديجة أم المؤمنين الرسول إلى هذه السوق للتجارة قبل المبعث(١).

- صُحار: كانوا يرتحلون إليها من المشقر، وهي قصبة عمان على البحر، على ما أسلفنا. وكانوا يغادرون المشقر في أول رجب ويبلغون صُحار في المشرين منه، فتقام السوق فيها خمسة أيام. وهي لملوك عُمان من الأزد وكانت حمايتها من حُرمة شهر رجب، ويمشرهم فيها الجُلندي بن المستكبر وكيل الفرس. وسُتيت ددهليز الصين وخزانة الشرق.

- دُبا: (وتُكتب أيضاً بصورة الياء: دبى) تُمفد فيها السوق في آخر يوم من رجب فتمند حتى العاشر من شعبان، وهي عند مخرج مضيق هُرمُز على ساحل همان، وسمّاها ابن حبيب إحدى فُرضني العرب، لمكانتها بين الموانىء، وكان يأتيها التجار من السّند والهند والصّين وأهل المشرق والمغرب، وكان بيمهم فيها المساومة، وكان الجلندي بن المستكبر يمشرهم فيها، ويفعل في ذلك قمل الملوك بغيرها، وكانت سوق مشهورة في ذلا المجاورة تُذكر معها(٢).

(۱) باقرت: معجم البلدان، حبلتة. وانظر أيضاً الأنماني: أسواق...، ص ٢٧٢- ٢٧٤. وحبّود: البرجع السابق، ص ٤٩، ٥٠- ٥٥، ١٩٥ وما بعد.

(٢) المحبّر، ص ٢٩٥، ٢٦٦، وكذلك: 227 ... Hamiduliah. Las Voysgos... p. 227. والأسد: العرجع السابق، ص ١٩٠ وما بعد. والأنفائي: السابق، ص ١٩٠ وما بعد. والأنفائي: أسواق...، ص ١٩٠ وما ٢٧٩ و٧٩ و٧٩ وما بعد.

- الشَّعر: في مهرة بين ظفار وحضرموت، وقال فيها محمد بن حبيب: «فتقوم السوق تحت ظل الجبل الذي عليه قبر هود عليه السّلام. ولم تكن بها حشور، لأنها ليست بأرض مملكة وكانت النجار تتخفّر فيها ببني محارب بن هرب من مهرة، وكان قيامها للصف من شعبان. وكان بيمهم بها إلقاء الحجارة، أما تجارتها فأهمها الإبل والعبر واللّبان(١).

مدن ويقول فيها ابن حبيب: دوكانت تقوم أول يوم من شهر رمضان إلى هشر يمضين منه. وكانوا لا يتخفرون هناك بأحد لانها أرض مملكة وأمر محكم. وكانت الابناء تعشرهم بها ولا تشتري في أسواقهم ولا تبيع، والابناء هم أبناء الفرس الذين فتحوا الهمن مع وهرز وقتلوا الحبشة (٢). وكان يباع فيها ويشترى على الخصوص البن والطيب الفاحر (٢).

مصنعاء، قال ابن حبيب: وكانت تقوم في النصف من شهر رمضان إلى أخره، وكانت الأبناء تعشرهم، وكان بها الجس جس الأيدي، أي انهم يوجبون البيع بالجس<sup>(4)</sup>. وكانت السوق في وادي الصنعاء وأفضل بياعاتهم الأدم والبرود والزعفران والأصباغ، وفيها يشترون البز والحرير والخرز<sup>(9)</sup>.

- الرابية: سوق حضرموت، ولم يكن يصل إليها أحد إلا بخفارة لأنها لم تكن أرض مملكة، وكان من عَزَّ فيها بَرِّ صاحبه، فكانت قريش تتخفّر فيها ببني أكل المُرار، وسائر الناس يتخفّرون بآل مسروق بن واثل من كندة، وكانت مكرمة لأل البين جميعاً. وساد بنو آكل المُرار بفضل قريش على سائر الناس، فكان لأل البين جميعاً. وساد بنو آكل المُرار بفضل قريش على سائر الناس، فكان يأخد إليها بعض الناس، وبعض إلى عكاظه (٢)، لأن عكاظ كانت تقوم في المعدودة،

<sup>(</sup>١) المحبّر، ص ٢٦٦. وحمّور: المرجع السابق، ص ٥٧ ـ ٥٤، ١٦٠ وما بعد.

<sup>(</sup>٢) المحبّر، ص ٢٦٦. والأفغاني: أسواق. . . ، ص ٢٣٧ - ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) حدّور: المرجع السابق، ص ١٩٠ وما بعد. والأفغاني: أسواق...، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) المحبرة ص ٢٦٦، والأفغاني: أسواق. . . ه ص ٢٢٥ ـ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) حمور: المرجع السابق، ص ١٦٠ وما بعد.

<sup>(</sup>٦) المحبّر، ص ٧٦٧. والأفغاني: أسواق...، ص ٢٣٩ـ ٧٤١.

تباع فيها على الخصوص الذَّرة والدُّخن والقمع والسمسم والقطن(١).

- مكاظ: قال ابن حبيب إنها كانت ومن أعظم أسواق العرب. وكانت قريش تنزلها وهوازن وطوائف من أفناه العرب: خطفان وأسلم والأحابيش: "." وكانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر. ولم يكن فيها حشور ولا خفارة. وكان بيعهم السرار: إذا وجب البيم وعند الناجر فيها إلف ممن يريد الشراء ولا يريده، أشركه في الربح، وقوله: دلم يكن فيها عشور ولا خفارة، فلأن السوق لم تكن في أرض أي مملكة، وكانت تقوم في شهر حرام. وسنفرد باباً فيما يلي لسوق عكاظ. وقد جمل ابن حبيب موحدها في المنتَّق من أول دِّيَّ القعلة إلى العشرين منه، فإن مضت العشرون انصرفوا إلى مجنة (١٠).

- مُجَّنَّهُ: وهي على أميال من مكة، وتقام آخر هشرة أيام من ذي القعلة، منصرفهم من عكاظ. وهي أقرب إلى مكة من عكاظ، ولذا فهي شبه استمراد لسوق حكاظ واقتراب من مكة ، مع اقتراب موحد الحج (٣). وحتى تقوم سوق في مجنة بين عكاظ ودي المجاز، لا مفر من افتراض أن عكاظ كانت تنصرم في العشرين من ذي القمدة، لا في آخره.

- ذي المجاز: وهي بناحية عرفة قرب جبل كُبكُبُ في ديار مُذيل. وكانت السوق تقام حين يُهل ذو الحجَّة، وتنفضُ في الثامن منه يوم التروية، لأن عرفة والمزدلفة لا ماء فيهما. وكانت السوق تجمع جموعاً عظيمة قدمت على الخصوص للحج، فينصرفون في التاسع من ذي الحجَّة إلى شعائرهم (١).

- نطأة خيير: بعد منصرفهم من الحج كانت السوق تقام في العاشر من المحرم إلى العشرين منه. وموقعها شمال خير.

fre Emer

(١) حمّور: المرجع السابق، ص ١٦٠ وما بعد،

(٢) المحيّر، ص ٢٦٧، وكذلك المنشق، ص ٢٧٤، ٢٧٥.

1 2 3 (٣) حَمُور: العرجع السابق، ص ٥٧ - ٥٥، ١٦٠ وما بعد. والأدناني: أسواق...، ص ٢٩٦-

(٤) المحيرة ص ٢٦٧، والمنطقة ص ٧٧٤، ٧٧٥، وكذلك حثور: المرجع ذاته، ص ٢٩٠ وما يعد، والأنفاني: أسونق.... ٢٩٩ ـ ٣٠٥.

- خُجْر اليمامة: كانت تفام لمن ينصرفون من الحج إلى عمان والبحرين. و فيقضون فيها تجاراتهم من العاشر من المحرّم، حتى آخره. وهي لبني حنيفة من بكر بن وائل، أشبه بعكاظ. ولم تكن فيها خفارة لوقوعها في شهر حرام(').

وقد ذُّكرت في المصادر والمراجع أسواق أخرى، منها سوق دير أيوب، في قرية الشيخ سعد بحوران، وسوق بُصرى الشام، وسوق أذرعات في جرعا اليوم، على خلاف في موعد قيام هذه الأسواق الشامية. كذلك كانت تقام سوق في الحيرة. لكن هذه الاسواق لا تبدو جميعاً متنظمة في سياق المواسم في جزيرة العرب ضمن نظامها الزمني. ولا مفر من اعتدادها أسواقاً للتجارة الدولية أيضاً:

- دير أبوب: كانت تقوم بعد انقضاء الحج وتقصدها قريش بقوافلها. وكانت تحت حكم بيزنطة، فتُفرض فيها العشور، ولا تحتاج إلى خفارة.

- بُصرى: تقوم بعد سوق دير أيوب وتستمر خمسة وعشرين يوماً، ويقوم عليها الغساسنة يجبون الضريبة للروم. وكانت تأتيها بضاعة الهند والحبشة وغيرها. وكانت سوقاً عظيمة واشتهرت بالسيوف المشرفية المنسوبة إليها، وكذلك

أذرعات: كانت تفوم بعد انقضاء سوق بُصرى بسبعين ليلة، وتستمر طويلاً خلال الصيف، وربّما الصيف كله.

- الحيرة: جاء في الأغاني أنها سوق يجتمع الناس إليها كل سنة، فتُعرض فيها الأدم والعطور والبرود والجواهر والخيول والإبل والشياء. وكانت عشورها لملوك الحيرة. ولم يُعرف موحد لقيامها(٧).

لسوق مكاظ مكانة ممتازة بين أسواق العرب في نظر الباحثين، لاسباب

(١) المحرَّ، ص ٧٦٨، وحدّور: العرجع السابق، ص ٥٧- ٥٤، ١٦٠ وما بعد. والأفغاني:

(٢) ياقوت: معجم البلدان، أفرعات ودير أيوب. وانظر أيضاً: حبّور: المرجع ذاته، ص ٥٠، ١٩٠ . ١٩٠ وما يعد. والأفغان: أسواق. . . ، ص ٢٩٧ ـ ٢٣١. و الراب المراب

ثلاثة على الأقل: الأول هو أن المصادر العربية الإسلامية تزخر بأخبار هذه السوق كما لم تزخر بأخبار أي سوق غيرها. والثاني هو أن سوق عكاظ فيما يختص بهذا المبحث كانت مكان اختبار لأداء مكة السياسي والعسكري في إدارتها للإيلاف، خلال حروب الفجار. والثالث هو أن وفرة الحوادث والمرويّات عن هذه السوق تتيح أفضل فرصة لدراسة أسواق العرب وأثرها في تطوّر الحياة المشتركة فيما بين القبائل، ولملاحظة العوامل التي جعلت هذه الأسواق مراجل تنصهر فيها القبائل سنة بعد سنة، على نار المواسم الحامية.

لقد لاحظ درادكة أن مكة سيطرت على أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز التي كانت تقام قربها، وأضاف قوله إنه كانت لها أيضاً مراكز في بُصرى وأذرعات(١). إلا أن مكة لم تسيطر على عكاظ لقربها. فقد كانت عكاظ أولاً لقبيلة هوازن القوية المرهوبة الجانب. وكانت قريش تهيمن على أسواق بعيدة جداً عنها أيضاً. إذ كانت قوافل مكة آمنة في دومة الجندل بفضل الأحلاف. وأما سوق المشقر في منطقة الخليج، وكانت سوقاً عظيمة تستمر شهراً، فكان الناس فيها يتخفّرون بقريش. وفي سوق حضرموت في الرابية قالت المصادر إن بني آكل المُرار سادوا على سائر الناس بفضل قريش، على رغم أن قريشاً هي التي كانت مخفورةً هناك، على ما جاء فيما سلف. ولذا قد يوحي القول إن قريشاً سيطرت على عكاظ القريبة ، أن سبب السيطرة الوحيد هو قربها . وهذا غير صحيح ، إذ يلاحُظُ أن دومة الجندل هي عقدة المواصلات بين مكة والحيرة وبين الخليج وبصرى . والمشقّر هي من أعظم أسواق الخليج . والرابية هي سوق حضرموت أحد أهم مصادر اللّبان. فإذا أضيفت إلى هذه، عهدد الإيلاف التي أمّنت تجارة مكة وقوافلها في الشام والحيرة واليمن والحبشة لتبيّن أن هذه الشبكة المكتملة من العلاقات المكّية تغطى كل متطلّبات قيادة مكة للتجارة الدولية عبر جزيرة العرب. وقد ظلت سوق عكاظ تقوم لهوازن قرب مكة بلا اعتراض، حتى حاولت الحيرة أن تتجنّب تسيير قوافلها عبر مكّة، وأن تسيّرها

وقد خصّص كلّ من الأفغاني وحمّور فصلاً جيداً من كتابه، بسوق عكاظ(١). واستعرضا معانى الكلمة المحتملة. فعكظه أي حبسه وعركه ودلكه وقهره ورد عليه فخره وصرفه ومطله. وعكظ به، افتخر. وتعكُّظ القوم اجتمعوا وازدحموا. وتعاكظ القوم تفاخروا وتعاركوا وتجادلوا. وقيلت أقوال في سبب تسمية السوق، وهي أقوال تستند إلى هذه المعاني، وعلى الخصوص طبعاً: تفاخروا واجتمعوا وازدحموا. ولم يُجمّع على رأي في هذا، وبقي الأمر مسألة تأويل وتكهّن واختلاف على ما بيّن ياقوت. وقد كان موضع السوق أيضاً مسألة اختلف فيها الرأي، إذ يُعتقد أن أرض السوق لم تكن ثابتة، ولم تكن لها حدود واضحة، فتتسع عاماً وتضيق عاماً آخر. ونقل ياقوت عن الأصمعي والواقدي أن موقع عكاظ كان بين الطائف ونخلة وذي المجاز خلف عرفة ومجنّة من بلاد الحجاز جنوب شرق مكة، في موقع اسمه الأثيداء يبعد عن مكة ثلاثة أيام، وبينه وبين الطائف يوم. ووَصف المكان بأن فيه نخيلًا. وفي هذا الموضع يُقال أيضاً إن حروب الفجار وقعت. ولا شك في أن عظمة السوق واتساعها لجمهور حاشد من الزوّار والقاصدين الحجّ، كان يقتضي اختيار منفَسح كبير لها. وقد اتّسع الموقع لقيام حروب الفجار. وهذا الاتساع يفسّر عقد السوق في مكان غير ثابت من هذا المنفسَح. وكان الموضع في أرض هوازن، وكانت السوق لها. وهي قبيلة من قيس عيلان، من أكبر قبائل العرب. وكانت قريش تخشاها وتحاذر مخاصمتها. ولذا اشتبه حمُّور بأن حروب الفجار وقعت رغماً عن إرادة قريش. وقد بيُّنًا أن جميع أيام الفجارين نتجت من تحرش أحلاف مكة بهوازن. ولذا فالراجح أن مكَّة وقد ارتأت في تسيير قافلة الحيرة تخفرها هوازن، عبر الطائف مباشرة إلى اليمن خطراً على تجارتها، كانت ترغب في منع ذلك، لكنها خشيت

<sup>(</sup>١) درادركة: المرجع السابق، ص ٦١.

<sup>(</sup>١) حمّور: المرجع السابق، ص ٩٧ ـ ١٢٠. والأفغاني: أسواق...، ص ٢٤٧ ـ ٢٩٥.

بأس هوازن ولا شك. فتحرّشت بها على نحو غير مباشر، ولما رأت نفسها تميل إلى الانتصار سارع قرشي إلى اقتراح التفادي والهدنة. ولم تكن الحروب رغماً عن إرادة مكّة. وإذا أنكر المكّيون مبادأتهم إلى القتال فلسبب وجيه، إذ ان حروب الفجار كانت انتهاكاً خطيراً للأشهر الحرم، ولم يكن يستقيم لمكة أن تنتهك صراحة أحد أهم أسس نظامها الديني والاقتصادي.

وكانت عكاظ حقاً أعظم أسواق العرب، أذ يحضرها سائر قبائل العرب وعرب الشام والعراق والخليج واليمن والبلاد المجاورة. فكانت تزدحم بالناس وتضيق على سعتها بهم، فيكسب التجار في الموسم ما لا يكسبون مثله في أي موسم آخر. وفي رواية المرزوقي أنه لما ددخلت سنة خمس وثلاثين من عام الفيل حضر السوق من نزار واليمن ما لم يُعرف أنه حضر مثله في سائر السنين، فباع الناس كل ما كان معهم من عروض تجارية (۱). وكانت لكل قوم من نزلاء السوق منازل خاصة بهم ينصبون فيها الخيام وتُرفع عليها راياتهم، فيدير شؤون كل وفد قبلي شيخ القبيلة أو رؤساؤها، فإذا غادر الناس مضاربهم إلى المعارض والأندية في رحاب السوق اختلط الناس والتقى اليماني بالشامي والحجازي بالعماني، وامتزجت القبائل في بحث شتى الأمور، من البيع والشراء إلى التباري في الشعر، فتبادل الروايات والتحادث فيما جرى منذ الموسم الفائت.

وأما موعد قيام السوق فقد تضاربت روايتان لابن حبيب فيه، إذ قال في المحبّر إنها: «كانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر»، وقال في المنمّق ما يدلّ على أن عكاظ كانت تُقام في أول ذي الحجّة وتنصرم في العشرين منه (٢). وسبب هذا التنافر في الروايتين على الأرجح، أن ابن حبيب

أغفل في المحبّر ذكر سوق المجنّة التي كانت تستغرق عشرة أيام بين عكاظ وذي المجاز قبل بداية الحج. وإغفال هذه السوق، وقيام عكاظ عشرين يوماً جعله يستنتج أن عكاظ كانت تقوم في العاشر من ذي القعدة بدلاً من أوله. وحين ذكر ابن حبيب سوق مجنّة في المنمّق استقام حسابه، فجعل بداية عكاظ في أول ذي القعدة. وهذا هو الصحيح على ما نعتقد، وإلا لما ظلّ متسع لسوق مجنّة بين عكاظ وذي المجاز، ولما كان لدينا تفسير مقبول لتناقض الأقوال. ولم يهتد حمّور إلى هذا التفسير، ولذا قال: وأما الموسم فالإجماع يكاد يكون منعقداً على أنها تقوم مع هلال ذي القعدة من كل عام»(١).

واختلفت الأقوال أيضاً في سنة بدء قيام السوق. وكثير من المصادر يذكر أنها اتُخذت سوقاً بعد عام الفيل بخمس عشرة سنة، أي سنة ٥٨٥ م. وقد عارض حمّور هذا الرأي محقاً، لأن خبر الفجار الثاني يجعل بدءها في السنة ذاتها على الأرجع. فمتى وقع الفجار الأول إذن؟ وأيد سعيد الأفغاني القول إن عكاظ قامت منذ سنة ٥٠٥ م. تقريباً. وفي تقديرنا أن عكاظ كان يمكن أن تقوم قبل ذلك، لأنها سوق لا تغلب عليها الصفة الدولية، بل الصفة العربية. ولذا فهي غير مرهونة بقيام قوافل التجارة الشرقية وازدهارها. والتجارة المحلية حاجة كانت قائمة على الدوام. أما أن تكون السوق قد قامت في هذا المكان وتحت هذا الاسم، فذلك ما لا يسع امرأ أن يقول فيه قول اليقين.

أما بضاعة عكاظ فكانت تضم البرود اليمانية المخطّطة والموشاة والمسيّرة بخطوط حرير، والزعفران والأصبغة والعلك والخضاب والبخور والعقيق، والمرّ والتوابل والطيب. تلك تجارات اليمانية. أما العمانيون فتجد عندهم اللؤلؤ من البحرين وتمور هجر وجوارها. وكان الشاميون يُحضرون الزيوت والزبيب والدقيق والقمح والأواني الزجاجية وأرجوان صيدا وصور وزيت السمسم والمصوغات الذهبية والفضية من البتراء والجنّاء من عسقلان. وكان الأعراب يبيعون الصوف والشعر والدهون والسمن والوبر والأنعام من إبل وغنم والجلود المدبوغة والأحذية

<sup>(</sup>١) المرزوقي: الأزمنة والأمكنة، مجلس دائرة المعارف، حيدر أباد الدكن، ١٣٣٧هـ.، جـ٧، صـ ١٩٦٨.

<sup>(</sup>Y) المحبّر، ص ٢٦٧. والمنمّق، ص ٢٧٤، ٢٧٥. والواقع أن ابن حبيب قال: وفإن كان الحج في المحرّم قام سوق عكاظ صبيحة ذي الحجّة فتقوم عشرين يوماً بعكاظ، فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى مجنّة، وكان ذاك في السنوات المكبوسة، وبذلك يعني أن موعد عكاظ هو أول ذي القعدة.

<sup>(</sup>١) حَمُّور: المرجع السابق، ص ١٠٧.

والأوكية. ولم تكن السوق تخلو من عطّارين يحملون عطارتهم والأدوية والأعشاب والمسك والطيوب والعطور، وبياطرة يعالجون الدواب، ونجّارين وحدادين وبزّازين يبيعون الثياب والسلاح. وقد اشتهرت في السوق الرماح الخطية المصنوعة في بلدة الخط على ساحل البحرين، والرماح الردينية، وكانت تصنعها امرأة من البحرين اسمها ردينة. أما أشهر الخمور في السوق فكانت تلك الآتية من بصرى وغزة والأندرين التي ذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته. وفي السنوات الأخيرة التي سبقت الإسلام ازدهرت تجارة الرقيق الحبشي والقين الشامية.

وكانت عكاظ سوقاً حرة بالمعنى الحديث، فبضاعتها معفاة من العشور والمكوس. وكانت فيها شبه محكمة تجارية، خصوصاً بعد حلف الفضول وتعاظم نفوذ مكة والحمس، إثر حروب الفجار. وكان القضاء فيها لهوازن قبل الفجار وصار لكنانة بعدها. وقد أشاعت عدالة هذه المحكمة وأمن الشهر الحرام، الاطمئنان التام بين قصاد السوق، وكان ازدهارها هذا الازدهار العظيم منطقياً ومفترضاً.

وتروي المصادر ما قد يوحي أن في السوق كُتّاباً عُدولاً كانوا يتولُّون كتابة العقود والمعاملات، إذ حضر عكاظ في أحد المواسم عمرو بن الشريد السلمي أبو الخنساء الشاعرة ومعه ابناه معاوية وصخر، فلمًا رآه مَعْمَر بن الحارث العذري اسرع مرحباً به وأمر أولاده بالقيام على خدمته وإكرامه. فلمًا انقضت السوق دعا عمرو بن الشريد ابنيه وقال لهما: إن مَعْمَراً قد طوَّقني ما لم يطوَّقني أحدً من العرب بمثله وقد أحببت أن أكافيه فقالا له: إفعل ما بدا لك. فدعا وبكاتب وصحيفة، وكتب: هذا ما منح عمرو بن الشريد السلمي مَعمَر بن الحارث العذري... منحه قطعة أرض بين مكة ويثرب بما فيها وما عليها... وكُتب لخمس وثلاثين عاماً خلت من عام الفيل. بل ان عكاظ كانت فيها وسائل المخمس وثلاثين عاماً خلت من عام الفيل. بل ان عكاظ كانت فيها وسائل الإعلان للتشهير بمنتهكي العهود أو بمرتكبي أعمال الغش أو التدليس، فقال المرزوقي: «كانوا إذا غَدَر الرجل أو جنى جناية عظيمة انطلق أحدهم حتى يرفع المرزوقي: «كانوا إذا غَدَر الرجل أو جنى جناية عظيمة انطلق أحدهم حتى يرفع له راية غدر بعكاظ»، فيقف في القوم خطيباً ويعلن قائلاً: وألا إن فلاناً بن فلان

قد غدر فاعرفوا وجهه ولا تصاهروه ولا تجالسوه ولا تسمعوا منه. وقد حدّث ابن عبّاس أن ضباعة بنت عامر وهي من بني عامر بن صعصعة كانت متزوجة من هوذة بن علي الحنفي، فلما مات أصابت منه مالاً كثيراً ورجعت إلى أهلها. فخطبها عبد الله بن جدعان إلى أبيها، فزوّجه إيّاها. فقام ابن عم لها وطلبها لنفسه، فقال أبوها: قد زوّجتها ابن جدعان، فحلف ابن عمّها ألا يدع ابن جدعان يصل إليها أبداً وليقتلنها دونه. فخاف الأب وكتب إلى ابن جدعان في الأمر، فقال له ابن جدعان: والله لئن فعلت هذا لأرفعن لك راية غدر بسوق عكاظ. فقال أبوها لابن عمّها: قد جاء من الأمر ما ترى فلا بد من الوفاء لهذا الرجل. ثم جهّزها وحملها إلى ابن جدعان(۱). ويدل هذا على أن عكاظ تحوّلت الى مرفق مشترك لكل العرب في المجزيرة، يقصده كل من يرغب في نشر خبر. وفي ذلك نموذج لتحوّل الأسواق إلى مواقع عيش مشترك لم تلتق فيها القبائل على الصُعد الاقتصادية أو الدينية أو اللغوية فقط، بل توحّدت فيها قيمها على الصُعد الاقتصادية أو الدينية أو اللغوية فقط، بل توحّدت فيها قيمها ومعاييرها الأخلاقية والاجتماعية كذلك.

#### ـ د ـ الأسواق وتوحيد اللَّهجات

وضع فون غرونباوم دراسة تناول فيه والوحدة العربية قبل الإسلام، وأقود جزءاً وافياً من دراسته هذه لأثر الأسواق في توحيد لغة القبائل العربية وتقريب لهجاتها. ولاحظ أن خريطة اللهجات العربية كانت شديدة التلوّن منذ زمن طويل، وأن اللغويين المسلمين فيما بعد، وهم يبحثون عن أنقى اللغة وجدوا أن الفروق بين لهجات القبائل حتى ذلك الزمن لم تكن مما يُستهان به. فالتفاهم بين أصحاب اللهجات العربية المختلفة لم يكن مطلقاً. وكانت ثمة فروق بين لهجات البدو والحضر. وكانت تلك أيضاً نوعاً من العقبات دون التفاهم. وكانت لهجة كلب في مناطق حكم بيزنطة تَبِينُ عن لهجة البادية أكثر من لهجة ربيعة على ضفة الفرات مثلاً، إذا أتخذت لهجة الداخل في عمق الجزيرة معياراً ومقياساً. بل ذهب بعضهم في تمييز اللهجات إلى أن الحي داخل القبيلة ومقياساً. بل ذهب بعضهم في تمييز اللهجات إلى أن الحي داخل القبيلة

<sup>(</sup>١) العرزوقي: الأزمنة...، جـ ٢، ص ١٦٨، ١٦٩. والأفضاني: أسواق...، ص ٢٧٨ـ ٢٨١. وحمّور: العرجع ذاته، ص ١١١ـ١٠٠.

الواحدة كان أحياناً يقترب في لهجنه من لهجة حي من قبيلة أخرى، ولذا لم تكن القبيلة دائماً، وحدة لفوية. وخالباً ما كانت حدود اللهجات تقسم قبيلة وتجمع أقواماً من قبيلتين وفقاً لنعاطبهما عيشاً مشتركاً(١). إن نوعاً من هذا العيش ي المشترك وقره الإيلاف حين نشط الأسواق والمواسم وحسن فرص ازدهارها وأوضع ما لدى الباحثين من مظاهر نزوع اللهجات إلى التقارب من جراء الاحتكاك، ما كان يجري في عكاظ من مساجلات شعرية. إلا أن هله المساجلات كانت تجري على صعيد لغوي راق هو صعيد لغة القصاحة عند العرب، وهي حتماً غير لغة التخاطب اليومي التي كانوا يتداولونها. ولاحظ فون ي غرونباوم هذا التباين من صعيد إلى صعيد، لكنه قال إن ظهور لغتين متوازيتين إ بين العرب الشماليين، واحدة هي لغة الفصاحة والأخرى هي لغة التصامل اليومي، ضمن على ما يبدو الاتصال والتجانس بين العرب, وقد ارتأى أن لغة التخاطب اليومي استخدمت في التجارة في المراكز الحجازية، فيما كانت لغة ي الفصاحة لغة الأسلوب المجرد للمصطلح البدوي في وسط الشمال، لغة الشعر. وقال فون خرونباوم إن تفحص مغردات الشمر الجاهلي تظهر ربما ست مدارس لغوية تكاد تكتسحها تقاليد لغوية عربية عامة، أخذت مفرداتها تتكون من جرّاء امتزاج هذه المدارس الست. وهذا النزوع نحو تطوير لغة أدبية من خلال الاستيماب والتراكم، أسهم في جعل هذه اللغة مقبولة سلفاً. ولا بد مع ذلك من أن نلحظ مساراً انتقائياً كان يفعل فعله دون أن يكون إدراك الحافز عليه سهلًا (٢٠). وعلى وهم وجاعة ملاحظات قون غرونباوم هذه، فإنه أخطأ في قوله إن الإصرار على وضوح التشرقم اللغوي الحاد، يمني الإصرار على عجز هذا التشرقم عن تدمير الحس الاجتماعي الذي جمع العرب الشماليين كوحدة ثقافية. ذلك أن هذا القول يوحي أن التشرذم اللغوي، أي تعدّد اللهجات في هذه الحال، هو وضع قائم جامد. وهو ليس كذلك لانه كان لمي هذه المرحلة على الخصوص من التاريخ العربي، مرحلة الانتقال من الكبان السدوي المستقل، إلى العيش

, Von Grünehaum. The Nature of the Arab Unity..., pp. 13, 14 (1)

المشترك، وضماً منحركاً، يتقل من حال إلى حال. فعما سمّاه فون خرونباوم امتزاج المدارس الست ونشوه لغة أدبية بالاستيماب والتراكم، ضيّق هوامش التشرذم هذا، وقارب بين اللهجات. فلم يكن التفاهم بين أصحاب اللهجات المختلفة مطلقاً، هذا صحيح. لكن عدم التفاهم لم يعد مطلقاً. ولولا ذلك لما أمكن لأسواق العرب ومواسعهم أن تزدهر هذا الازدهار. كانت عكاظ ملتتى العرب للنشاط الاقتصادي والاجتماعي وهما نشاطان قد يكتفيان باستخدام لغة التماطي اليومي، لكن هذه السوق كانت أيضاً ملتتى العرب لتبادل الافكار والاشعار ولننفية اللغة وتصفيتها وتوحيدها. فكان يؤم السوق الشعراه والخطباء والحكماء يعرضون شعرهم أو يخطبون في الناس من مختلف القبائل ويتساجلون. وكان همهم ولا شك أن يفهمهم الجميع، وكان بعض المبشرين يغشون هذه النوق وغيرها لادبانهم، فكانت متدى عاماً اعتملت فيه عوامل التوحيد الثقافي واللغوي اعتمالاً أكهاً الم

وكان الشعراء في عكاظ يخضعون لمعيار واحد لا غير، قبل إنه معيار قريش في الفصاحة واللغة. إذ جاء في المفضليّات أن حماداً الراوية قال: كانت العرب تعرض أشعارها على قريش، فما قبلوه منها كان متبولاً، وما ردّوه منها كان مردوداً. فقدم عليهم علقمة بن عَبدته التميمي فأنشدهم قصيدته التي قال فيها:

هل ما علمت وما استُودِعت مكتومٌ أم حبلُها إذ نَاتَكَ اليومَ مصرومُ لم أدر بالبين حتى ازمعوا ظَعَنا كل الجمال قبيلَ الصبح مزمومُ فقالت قريش: هذا سِمطُ الدمر. ثم عاد علقمة إلى قريش في قابل، فانشدهم قصيدة قال فيها:

طُحا بِكَ قَلْبُ فِي الحسان طروبُ بَعِيدَ السَّبابِ مصر حانَ مَشيبُ يكلفني ليل وقد شط عهدها وصادت صواد بينا وخطوبُ إذا غاب عنها البعلُ لم تُفش سرَّهُ وتُرضي إيابُ البعل حين يؤوبُ

<sup>,</sup> Von Grunebaum: Hed., p. 14(1)

<sup>(</sup>١) الأفغاني: أسواق...، ص ١٠، ١٧٧، ٢٩١، والشريف: المرجع السابق، ص ٨٦، ٨٧.

فيان تسالوني بالنساء فياني بمهر بادواء النساء طبيبًا إذا شاب وأش المره أو قبل مأله فليس لنه من ودِّسِن نصيبًا

فأجازت قريش قصيدته هله على أنها سمط الدهر أيضاً. ولمّا فتك عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند ملك الحيرة أحب أن تسير معلقته الشهيرة: الاهبّي بصحنك فاصبحينا ولا تُبقي خصور الأندرينا أن النساس، فسمى إلى سوق عكاظ، حيث كُتب لها الحلود، وفئت في النساس، فسمى إلى سوق عكاظ، حيث كُتب لها الحلود، وفئت في القبائل كلها. ولولا أن هله لغة فصاحة مشتركة، أو قريبة إلى أفهام جميع قبائل العرب التي كانت تؤم عكاظ، لما كان الأمر معقولاً ولا مفهوماً. بل أن لدينا من الشمر العربي نفسه ما يفصح صراحة عن مكانة مكاظ اللغوية والأدبية، وأثر هله المكانة في تقريب اللهجات. ففي إحدى القصائد هجا أمية بن خلف الخزاعي حسان بن ثابت، وأبدى رضته في نشرها في الناس بمكاظ إذ قال:

الامن مُسلِغُ حسّان صني مغلغلة تبنبُ إلى مكافل مكافل منافلة:

سانشر إن بقيتُ لكم كسلاماً يُشُرُ في المجنّة مع عكاظ (١) وقول حسّان هذا يجزم بأن القصائد لم تكن تُلقى في مكاظ فقط، بل كانت تنشر منها إلى الأمواق.

ومن السداجة بمكان أن نظن أن المعلقات السبع والقصائد والخطب وحدها كانت تفعل فعلها التوحيدي، فتنشىء لغة الفصاحة عند العرب. ذلك أن أحاديث التجارة والمعتمع والحرب والسلام والسياسة والعصبية والأحلاف والخلع وما إلى ذلك من شؤون الحياة اليومية، كانت تشكل مساحة تماس أكبر بلا قياس من مساحة التماس التي كونتها القصائد والخطب. ويحتمل أن يكون التقارب على صعيد لغة التعاطي اليومي قبل الإسلام أكبر من التقارب اللي

أحدثته الأسواق على صعيد لغة الفصاحة، وهو أمر لا بد أنه انقلب إلى الضدّ بعد الإسلام بسبب انتشار القرآن الكريم. لكنه يبدو أن لهجة قريش كانت العامل المؤثر في المرحلتين، على رغم قول بعض الباحثين إن لهجة نجد ارتقت إلى مرتبة الفصاحة عندما ساد ملوك كنلة على بثبة القبائل. ولا شك في أن لغة الشعر الجاهلي ومفرداته أخلت مع الوقت تقترب كثيراً من لغة القرآن الكريم الذي اصطلع على أنه أنزل بلسانٍ قرشي. وقد تكون لغة قريش هي التي اقتربت من اللغة الفحصى بفعل النماس في الأسواق. وكانت علمه اللغة قد سادت في المصر النبوي في كل أنحاء جزيرة العرب تقريباً. وكانت الوفود إلى النبي في المدينة تتكلمها بطلاقة، فيما كانت وفود النبي إلى العرب، مثل معاذ بن جبل، المدينة تتكلمها بطلاقة، فيما كانت وفود النبي إلى العرب، مثل معاذ بن جبل، العدين صعوبة في مهمتها. ومع أن اللغة العربية الفصحى انتصرت انتصارها النام بالقرآن وظهور الإسلام، إلا أن الطريق كان ممهداً تمهيداً جيداً بفضل فعل الأسواق في تقريب اللهجات (١٠).

ولاحظ كل من جواد على وحقور أن اللهجة القرشية حين قاربت لهجات العرب وقلعت الفوارق بينها، إنما كانت في الوقت نفسه تقضي على اللغة المحميرية. فهل كانت لابيار دول اليمن وللغزو الحبثي مساهمة في تغليب لهجة قريش العربية الشمالية، مثليا كانت لهذه العوامل مساهمة في تسليم قيادة التجارة من الهمنيين إلى الفرشيين؟ إن الوغول في البحث اللغوي ليس من مهام هذا المبحث التاريخي. لكنه لا يسع الباحث إلا أن يلاحظ توازي المسارين، ففي نقوش المسند التي نقشت في العهود القريبة من ظهور الإسلام مثلاً اختفت أوزان الاسماء الحميرية القديمة المركبة التي كانت سائدة قبل الميلاد وبعده، وأخذت الاسماء تسم بسمات أقرب إلى الاوزان العربية. أما في داخل الجزيرة وكشكشة ربيعة وتضجع قبس وتلتلة بهراء ومجرفية ضبة وضعمة قضاحة، وكشكشة ربيعة وتضجع قبس وتلتلة بهراء ومجرفية ضبة وضعمة قضاحة، وتضيرها في دلسان العرب، ولقد كانت أسواق العرب، وحكاظ على الخصوص، المصفاة التي نقت اللهجات من الشوائب، والمجمع الذي اجتمعت

<sup>(</sup>۱) الأفاني، جـ ۲۱، ص ۱۹۹ ـ ۲۰۵، وكذلك جـ ۲۱، ص ۵۰ ـ ۲۰، وتاج العروس: مافة مكظ، وحتور: العرجم السابل، ص ۱۵۸ ـ ۱۵۲.

<sup>.</sup>Germanus: op.dt., pp. 267, 268 (1

صده المفردات، والحكم الذي أخذ يتخب وينتني أرقى اللفظ والتعبير، حتى قال قتادة بن دعامة السدوسي: كانت قريش تجني أفضل لفات العرب حتى خلت لفتها أفضل اللفات واللهجات فنزل الفرآن بها، ولو اتبع كل شاعر أو خطيب لهجة قومه ولفة قبيلته وحدها لم يجد من يستحسنها فيرهم ووقفت عن الشهرة ولم تروها القبائل العربية الأخرى، فيفوته بذلك الافتخار بها(١).

#### - هـ - آثار الإيلاف الاجتماعية

ومثلما تحتاج آثار الإيلاف اللغوية إلى دراسات لغوية خاصة لا يمكن أن يُغني هنها باب في مبحث يحتفل بأمر أحم، كذلك آثار الإيلاف الاجتماعية. لكن إغفال هذه الاثار تماماً قد يوهم بغفلة الباحث هنها، وليست تلك هي الحال. وحسب المبحث أن يذكر هذه الآثار ويشير إليها بمض التحليل، ويلفت النظر إلى ضرورة انصراف الباحثين في الناريخ الاجتماعي إلى التعمّق فيها، حتى يتعمق فهم العرب لماضيهم الاجتماعي، ضمن محاولات فهم ماضيهم على كل صعيد.

إن أوضع آثار الإيلاف الاجتماعية قد تكون العلاقات التي استحدثها نظام الحمس بين قريش وبعض القبائل. وهي آثار تبدو أشبه بما يترتب على الحلف القبلي التقليدي. ففي خبر البلافري في انسابه هن حروب الفجار، دواية قتل البراض هروة الرحال، ثم قول البلافري: هولقي [البراض] بشر بن أبي خاذم الأسدي الشاهر... وحلّره أن يسبق الخبر إلى قومه [قوم الرحال] فيكتموه ويقتلوا به رجلًا من قريش عظهما، لانهم لا يرضون أن يقنلوا به عليها من بني ضمرة ولام. ويلاحظ في هذا الخبر أن بني كنانة الحسس، والبراض وبنو ضمرة كانوا منهم، متضامنون في الثارات مع قريش من جرّاء نظام الحماسة، الذي كانوا منهم، متضامنون في الثارات مع قريش من جرّاء نظام الحماسة، الذي يقتل فيه قرشي بدلاً من كناني سواء بسواء. وإذا كان الخبر يعني في ظاهره أن

بين الكنانيين والقرشيين حلفاً تقليدياً كالذي بين أي حليفين قبليين، فالتدقيق قيه يُظهر أن هذين الحليفين لم يكونا متساويين تماماً في المكانة ضمن التحالف. ذلك أن البرّاض أراد أن تُنذر قريش، حتى لا يُقتل رجل من عظمائها، بدلاً من قتله هو الصعلوك الخليع من بني ضمرة. وإذا بدا هذا ضرباً من ضروب الكتّاب المسلمين في تعظيمهم لقريش إكراماً للني، فثمة ما يبيّن أن قريشاً كانت فعلا تحتل مكانة الشرف بين القبائل العربية قبل الإسلام. ففي السيرة يقول ابن هشام: وقال كعب بن الأشرف وكان رجلاً من طيء... حين بلغه الخبر [عن موقعة بدر]: أحق هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاء... فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناسه(١). إن قول كاتب صيرة النبي هذا القول في قريش وهم على شركهم وفي موقعة كان خصمهم فيها النبي، ينفي أي شك في صحة القول إن شركهم وفي موقعة كان خصمهم فيها النبي، ينفي أي شك في صحة القول إن شركه قريش على باقي العرب كان سابقاً للإسلام. وقد ذكر الجاحظ أن الإسلام شرف قريش على باقي العرب كان سابقاً للإسلام. وقد ذكر الجاحظ أن الإسلام لما ظهر، دلم تكن هناك أية امرأة قرشية كانت مسبية عند غير قريش، ولم تكن هناك أية امرأة قرشية كانت مسبية عند غير قريش، ولم تكن هناك أية امرأة مسبية في أيدي القبائل وأمها من قريش (١٠).

وقد توسّع مفهوم التقدّم على باقي العرب فشمل مع قريش سائر الحمس. فصار أي زواج بين قرشية ورجل من سائر القبائل ينجب حُمساً جدداً. ونسل هؤلاء الحمس الجدد كانوا يُمدّون حُمساً ايضاً (٢). ولمّا تماظم نفوذ قريش وتطور نظام الحماسة أصبح الكنانيون أنفسهم يستفظمون أن تُسبى منهم أمرأة. ففي ونشوة الطرب، أن عروة بن الورد العبسي وأصاب أمرأة من بني كنانة بكراً يُقال لها سليمى وتكنى أم وهب فاعتقها واتخلها لنفسه، فمكنت عنده بضع عشرة سنة وولدت له الأولاد وهو لا يشك أنها من أرغب الناس فيه، وهي تقول: لو حججت فأمر على أهلي فأراهم. فحج بها وأتى مكة، ثم أتى المدينة، فاتت سليمى قومها، وقالت إنه خارج قبل أن تخرج الأشهر الحرم فتعالوا إليه وأخبروه الكم تستحيون أن تكون أمرأة منكم معروفة النسب صحيحة الحسب سبية

\$43 BULL TX ...

<sup>(</sup>٢) البلافري: الأنساب...، تحقيق حميدالله، ص ١٠٠، ١٠١.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جـ٧، ص ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) جواد علي: جـ ٦، ص ٣٦٥، عن كستر عن مخطوطة للجاحظ غير منشورة.

<sup>(</sup>م) جواد علي: جد ٩، ص ٢٧٧.

وافتدوني منه، فإنه يظن أني لا أفارقه ولا أختار عليه أحداًه . . . إلى آخر القصة، حتى افتداها ذووها وعزمت على مفارقة زوجها. ويقول الأندلسي: وثم فارقته، فتزوجها ابن هم لها، فغال لها يوماً: يا سُلِّم، الني على كما النيت على عروة فقالت: لا تكلفني ذلك، فإني إن قُلتُ الحق خضب ، ولا ـ لا واللَّات والعُزَّى -أكلب عليك اء(١). فإذا استنطلنا هذا الخبر، فإن كراهة أن تسبى امرأة من القبيلة هي كراهة عامة لدى جميم القبائل ولاشك. وليس من قبيلة تستحسن أن تسبى نساؤها. أما في هذا الخبر فإن المرأة السبية كانت أرغب الناس في زوجها، على لمحو ما تبيّن، وهذا يفرّي الشك في أن كنانة، فوق كراهة السبي، كانت ترى نفسها في مرتبة أشرف من أن تقبل بالسبي. وكانت هله المرتبة هي مرتبة الحمس.

على أن ثقة قريش وأحلافها وأحماسها بتقدمهم في الشرف، لم تفضر بالقيادات المكيَّة إلى سلوك العزلة الاجتماعية. وكانت مصلحة قريش المالية والتجارية تقتضى تمتين علاقاتها بالقبائل. وقد قال لامنس إن أفضل وأدق المهود مع القبائل ما كانت تستطيع أن تحمى القوافل المكّية من الغارات. وكان المكيُّون يستثمرون قسماً كبيراً من رأس مالهم بفائدة في الطائف أو يثرب أو عند زهماء القبائل البدوية. وكان الباقي مستثمراً في النجارة أو المناجم. وكانت مناجم الذهب والفضة آنذاك لا تزال هنية جداً، ودخلها عظيماً على رغم الوسائل البدائية المستخدمة في استغلالها. وكانت المناجم في ديار القبائل، فكان على القرشيين أن يتفاهموا مع زهمائها. ولذا أصهرت المائلات المكية المقتدرة في القبائل أو صاهرتها، فكانت هذه المصاهرات المنبادلة أسباباً لا تتفطّع، شدّت القبائل إلى الدوران في أفلاك مكة وتجارتها ومصالحها(٢). وكان القرشيون يشترطون على من يُصهر فيهم أن ينتمي إليهم، من طريق نظام الحماسة، ويرون ألا يجوز زواج من قرشية حتى يدين زوجها إليهم ويتبع مبدأهم. ولم يكن أبنام

(١) الأزرقي: جـ ١، ص ١٧٣. وانظر ليضاً الشريف: المرجع السابق، ص ١٨٩.

(٢) الأخاني، جدو، ص ٥٠.

( الاعالى، جداد، ص 10 11 ، عن المسلم عليه المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم

ومقاييس موحدة في السلوك الاجتماعي(1).

(١) الأنطسي: نشرة. . . و ص ١٩٥٥ ١٩٥٠.

, Lammens: Les Grosses Fortunes..., p. 24 (Y) 19 41 W

القبائل الأخرى يتمنون أفضل من ذلك لتماظم صيت قريش في العرب(١).

وتحفل أغاني الأصفهاني بحوادث تروي الكثير من الملاقات بين المكيين وساتر

العرب. وهي علاقات لم تنحصر في الحجاز أو جوار مكة، بل كانت تمند حتى

الحيرة على الأقل، ولم تكن نادرة. فيقول الاصفهائي مثلاً في مسافر ابن أبي

حمروبن أمية، إن له شمراً ليس بالكثير، ووالأبيات التي فيها الغناء يقولها في

هند بنت عنبة وكان يهواها. فخطبها إلى أبيها بعد فراقها الفاكه بن المغيرة، فلم

ترض ثروته وماله. فوفد على النعمان يستعينه على أمره ثم عادي. ويقول في

دواية أخرى: وفخرج حتى أتى الحيرة، فأتى حمروبن هند فكان ينادمه. وأقبل

إلى شمال الجزيرة العربية وجنوبها، وعن صروبن كلثوم ووفوده على الحيرة

وقصته مع عمرو بن هند. وتلك إن هي إلا ما بني لنا بفضل الشعر. وليس فيها

ما يتعلق مباشرة بملاقات مكة الاجتماعية بالعرب كافة. لكن هذا النشاط

الاجتماعي العربي العام في الجزيرة وعبرها، نموذج لما كانت عليه العلاقات

الاجتماعية التي لم يُتسنُّ لها أن يخلُّدها شعر، بسبب طبيعتها التجارية أو المالية

أو السياسية (٣)، وكان محورها إيلاف قريش وقوافلها، ورحلة الشتاء والصيف وما

كان من أمر المواسم. وقد تعاظمت هذه العلاقات الاجتماعية بفضل المواصلات

النجارية والمصالح المشتركة، حتى أصبحت للعرب قيم خلفية واجتماعية

متشابهة، وأضحى المدح واللم في الشمر على مرأى من جميع العرب. وأدى

الإحساس بالوقوف على مسرح مشترك أمام جمهور مشترك إلى نحت معايير

ونعلم الكثير من وفود النابغة اللبياتي على النعمان وعلى بني جيلة الفساسنة، لم اعتداره شعراً للنعمان، ونعلم الكثير من اختلاف امرىء القيس

أبو سفيان بن حرب إلى الحيرة في بعض ما كان يأتيهاه (٢)...هذا

وتناول مونتغمري ـ وات آثار الإيلاف الاجتماعية من زاوية مختلفة، تتملق بسلوك الفرد حيال الجماعة، بمد تراكم الثروات التجارية. فقال إن العيش في الصحراء في المعناد شديد الفسرة، أذ ان الطمام والماء نادران، والقبيلة التي لا تمطر أرضها تضمحل. ومبدأ الندرة يحتم الصراع على الموارد المتوفّرة، فيصبح الغزو والقتال سلوكاً يومياً ضرورياً. ولا يعود البقاء ممكناً إلا إذا تمتعت زهامات القبيلة بصفات الامتياز البشري في الحرب والقيادة وسياسة الرجال وجبه الصعاب. ولكن في مقابل الحرص الشديد على أبناء القبيلة، في نظام المصبية والثار لضمان نوع من الدفاع المشترك، كان أبناء القبائل الاخرى بمثابة أشياء في أحسن حال، وأحصام في معظم الأحوال. ولذا كانت مصبية القبيلة، أي تضامن القوم على أساس النسب، هو مبدأ الضمان الاجتماعي والامن العام.

وقد تبدّل هذا مع تعاظم مساهمة التجارة في المجتمع البدوي. فالتجارة أحدثت وقرة في النروات الشخصية، وحفزت الأفراد على امتلاك الأرض والبيوت والكروم. وفي مثل هذه الطروف يجنح الناس إلى السلوك الفردي، وتتهافت مشاعر التفسامن الجماعي والمصبية القبلية، في بحث كل عن مصلحته الخاصة. وكانت لزحامات القبائل امتهازات، منها ربع الغنائم في الغزوات والحروب. لكن على الزعامات في المقابل تبمات كان منها أداء عدد من المهام نيابة عن القبيلة، والقيام على واجب الضيافة وإهانة فقراء القوم على هيشهم، ومع أن زحماء البطون القرشيَّة أقاموا ثروتهم في المبتدأ، على زحامتهم للبطون؛ باقتسامهم الوظائف المكيَّة وتنظيمهم القوافل والمواسم والحج، إلا أنهم أخلوا فيما بعد يُعرضون عن التقليد البدوي والملكية الجماعية، ويهتمون لأنفسهم وودَّتهم المباشرين من بعدهم. وإذا اضطرب مبدأ الوراثة، كان كثيراً ما يستولي الأقوياء من زهماء الفبيلة أو البطن على المهراث، فيحرمون الورَّثة والمحتاجينُ من القبيلة على حد سواه. وقد شهد على حدّة النزوع الفردي هذا، القرآن الكريم فيما لا يحصى من آيات تحث على الإحسان إلى الأرامل واليتامي وعلى منع استبلاء الأقوياء على المواريث وتنظيم اقتسامها بين الورثة الشرعيين. وقله جاءت هلم النظم مع إقرار القرآن الكريم الملكية الفردية. فالإسلام في نظامه

الاجتماعي اعتمد المسؤولية الفردية، التي يحاسب فيها كل امرى، على فعاله، ولا يؤخذ بجريرة قريب أو نسيب، ونظام المسؤولية الفردية هذا يناقض، مثلما أسلفنا في باب: مكة والتوحيد الديني، نظام المصبية القبلية الذي كانت تُحاسب فيه القبيلة كوحدة اجتماعية مسؤولة عن فعسال أفرادها. وقد لمس مونتهمري ـ وات هذا التطور بين حس الانتماء إلى المصبيّة القبليّة وحسّ الانفراد والملكية الخاصّة والمسؤولية الشخصية، وقال إن نظام القبيلة كان لا يزال قوياً في بعض المظاهر، لكن البدوي في مظاهر أخرى صار لا يتردد في الإعراض عن مقتضيات صلة القرابة والنسب. وكان هذا التطوّر الاجتماعي في المبتدأ نتيجة للحياة النجارية وتعاظم مكانة المصالح المالية التي أخذت تملي على البدوي من يشارك ومن بصاهر(١). ولاحظ فون غرونباوم هذا التشظي في أساس الانتماء القبلي، لكن هذا التشغّل لم يفتت مجتمع الجزيرة العربية على ما يمكن توقّعه، بل على نقيض ذلك، مهد لوحدة اجتماعية متعاظمة، قامت في رأيه على نظرة مشتركة وضمت جميع والعرب، (والمزدوجات من عند فون غرونباوم) ضمن المالم الاجتماعي ذاته. وكان الاشتراك في أنماط المثل البشرية المليا، والموقف الموحد حيال مهمة الفرد ضمن المجتمع، والقلق المشترك في صدد أحوال الناس، روابط وحُدتهم على أسس جديدة (٢). و الله عليه

#### ـ و ـ آثار الإيلاف السياسية

ارتأى فون خرونباوم أن حس الانتماء السياسي إلى «العرب» كان أصلاً مُركزاً في القبائل العربية. ولم تستطع أحلافها القصيرة العهد وتقاتلها الأزلي، أن تُزيل حس الانتماء هذا. وإذا كانت الوحدة تفترض الثقافة الواحدة مقرونة بالبنية الاجتماعية والسياسية الموحدة، فإن مفهوم الوحدة الثقافية التي تسبق الوحدة

<sup>,</sup> Von Grünebaum: op.cit., pp. 16, 17 (Y)

السياسية، كان في المموم قائماً إلى حد كبير بين قبائل العرب قبل الإسلام (١). وقد لاحظ فون غرونباوم أن وحدة الثقافة والمجتمع كانت في الحقيقة أشد وأقوى مما توحيه المصادر. والفضل في نشوه هذه الوحدة لسكان مدن الحجاز الذين وحدوا نسبياً شمال غرب الجزيرة في منطقة اقتصادية، فساهمت هذه بدورها في تجميع القبائل ضمن إطار ثقافي موحّد. وكانت القوافل التي وصلت أقصى جنوب الجزيرة بالشام ومصر، والبحر الاحمر بالعراق، تحتاج إلى مستقرات في المدن والواحات، تستخدمها محطات، إن لم تكن هذه المستقرات هي نقسها مراكز هذه القوافل، لا محطاتها فقط. وكانت مكة مخزناً ومحطة أخيرة لتجارة

القوافل هذه. وقيما كان الاتصال والاجتماع في عكاظ وغيرها من المواسم، عوامل خطيرة في تطوير حس الوحدة، فإن تشابه النمط الاقتصادي أدّى فعله

أيضاً في ذلك. ولم يكن للفروق بين رهاة الإبل ورهاة الغنم وغيرهم، أن تنشىء فروقاً أساسية في حسّ الانتماء هذا. فعلى رضم بعض الانماط المعزولة، مثل

تربية النحل في هُذيل، كان النشاط الاقتصادي عند القبائل ووتيرة عيشها

منشابهين في الأساس(٢). وقال فون خرونباوم إنه لم تكن لدى العرب قبل

الإسلام وفلسفة سياسية واحدة تستقطب ضمائرهم وأعمالهم حول غرض ورمزه. لكن مفهوم لفظة والعرب، ومضمونها كانا أشبه بالضمير الجماعي الذي يصعب

تعريفه على الرخم من أنه كان كافياً لإنماء الحسّ القومي المشترك. ذلك ما

عمريه على الرحم من أنه كان كانيا لإنماء الحس القومي المشترك. ذلك ما يُستنتج من قولهم في أمرأة مثلًا: وإنها والله حربيّة اللسان وقلبها أعرب منهاه.

المان المان

وقد أحصى وجوه استخدام كلمة العرب، قبل الإسلام على النحو التالي:

- في تصنيف جماعة من القبائل، مثل قولهم: وتمهم أغلظ العرب وأجفاها، أو في وصف جماعة بصفة بمنازون بها مثل قولهم: ودهاة العرب، وحمقى العرب، وما إلى ذلك.

ـ في ذكر عادة من المادات التي أجمعت عليها القبائل، مثل قولهم: وإن

- في الحكم على شاعر أو رجل من رجالاتها أو حكيم من حكمائها، مثل

ـ في شيوع شعر أو حكمة بين سائر القبائل بفضل قصة مشهورة، مثل

ـ في اتخاذهم إجماع القبائل على أمر ما، نوعاً من الضمير الجماعي أو

العرب كانت ترتجم في قضاياها المشكلة إلى حكيمها عامر بن الظرب، أو مثل

قولهم: (والعرب تسمى الآمَةُ فَرْتَنَى). وقد منه الله على المساح منه

قولهم: وكان الأفوه الأودي واحداً من حكماه العرب، أو مثل قولهم: وكان

قولهم: ووذهبت مثلاً عند العرب، ويسمى الله المراب ال

المحكمة الخلقية أو المعيار في قياس الخير والشر والضَّمة والشرف، وما شابه

ذلك من قيم ومُثل ، وذلك في مثل قولهم: ، ووأعظمت العرب قريشاً ، ، أو

قولهم: ووالعرب لا تفعل هذا، وتستقبحه. ومضى فون غرونباوم إلى القول:

ووبذلك بدا العرب مجموعة واسعة من الناس غامضة التعريف، لها ذكريات

تاريخية وسياسية مشتركة، وقد تحوّلت على الخصوص إلى جمهور يتعيّن على

الفرد وعلى القبيلة أن يؤديا أمامه أداء جيداً، وكأنهما أمام محكمة دائمة، (١).

وإذ لاحظ أن لفظة العرب قلَّما ظهرت في الشعر العربي الجاهلي، مر مرور

الكرام بما قال إنه استثناء في النقائض، حيث استخدمت لفظة العرب للتمييز

بين العرب والفرس في وقمة ذي قار(٢). إن أدب العرب الجاهلي فريد بين آداب

الأمم في أنه في معظمه أدب تخاطب ومساجلة. وذلك هو الحال على الأقل في

المدح والذم والتفاخر. وقلّما تجد أمماً يحتل التخاطب بين القبائل أو الوحدات

الشاعر المخضرم سويد بن أبي كاهل من أفضل شعراء العرب.

71

<sup>(</sup>۱) التوحيدي في البصائر واللخائر، استشهده قون فرونباوم: ...Von Grünebaum: op.cit. (۱) التوحيدي في البصائر واللخائر، استخدام لفظة عرب واجع إبن منظور: اللسان، مادة قرتن. والأندلسي: نشوة...، ص ۷۹، ۹۹۱، ۹۹۲، ۷۱۴. والأغاني، جده، ص ۱۱۸. وكذلك الأزرقي: جد، ص ۱۲۸، ۱۲۴.

<sup>.</sup> Von Grünebaum: ibid., p. 20 (Y)

<sup>(</sup>۱) يشير فرن خرونباوم إلى فكرة مايكه الذي يرى أن وحدة الثلاثة أو ما يسميه دأمة الثلاثة الطاقة الساحدة (Kulturnation) ، تسبق وحدة الدولة، أم ما يسميه وأمة الدولة الواحدة (Staatmation) ، أنظر (Staatmation) ، أنظر (Staatmation) ،

<sup>,</sup> Von Oranebaum: op.cit., pp. 6, 7, 17 (Y)

#### الغائمة والدما يعم والدادة ويسا

La Committee & Committee & Committee Committee

ing many of matches in the second

and the same with the contract of the contract

ان قول الدين المورد بيناه إلى يرقد الدينيية بيناني برائز إيران أو يورد. **- إ - النبي وقوافل قريش** المراجد الدينانية بينان كياني الدينانية بينانية المراجد المراجد المراجد المراجع

حاولت هذه الدراسة أن تبين كيف ولد الإيلاف، وكيف نما وازدهر ونشأت من حوله المؤسسات، وتعاظمت آثاره الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فكيف مات الإيلاف ولماذا؟

لقد مات الإيلاف على مرحلين، فالمرحلة الأولى كانت مرحلة غزوات المسلمين لقوافل قريش في السنوات الأولى للهجرة. إذ ارتأى الني بعد تنظيمه عيش المسلمين في المدينة، واستمرار مكة على الشرك وعدائها للمسلمين، أن أعظم نقاط ضعف قريش هي تجارتهم، وهي حتماً أشد المواضع إيلاماً لهم، وإذا ضربت. فنظم المسلمون غزوات حول مكة وعلى طرق تجارتها، ترقى إلى مستوى الحصار القاري. وبث الني شبكة من العيون تتسقط له أخبار القوافل وحركة المشركين. وأخد المسلمون بمترضون كل قافلة ويأسرون التجار والأدلاء والخنراء ويغزون القبائل التي اشبه في تماطفها مع قريش. وما لبث المكيّون أن توقّفوا مُكرهين عن الاتجار في الشام وأخلوا يبحثون عن مخارج لأزمتهم دفاعاً عن مصالحهم الهائلة، وما لبث أحوالهم أن شارفت على الإفلاس، فاشتكى بمضهم من أنهم أخلوا يأكلون أموالهم، أي ينفقون من رأس المال(ا).

الاجتماعية هذا النصيب من أدبها. والتخاطب في داخل أسرة واحدة لا يمكن أن يستخدم اسم الأسرة. فلا يعود هذا الاسم ضرورياً إلا حين التخاطب أو التعاطي خارج الأسرة. وإذا كانت لفظة العرب قد ندوت في عواضع وظهرت في مواضع، فلأنها ندرت في التعاطي بين قبائل العرب والتخاطب فيما بينها، وهو معظم آداب عرب الجاهلية، ثم ظهرت حين دخل الفرس في إطار الموضوع، وقد كانت للعرب نطفة فلسفة سياسية واحدة استقطبت وضمائرهم وأصعاهم حول غرض ودمزه، وهي النطفة التي نشأت حول مكة ففائلت القبائل أبرهة دفاها ضها. وظهرت هذه النطفة التي بدأت تتكون حين أخلت مكة تعي دورها التوحيدي في لكن هذه النطفة التي بدأت تتكون حين أخلت مكة تعي دورها التوحيدي في العرب، لم تولد ولادة شرعية كاملة إلا بظهور الإسلام، فجاء الإسلام: ﴿رَحْمَةُ لِلمَالِمِينَ ﴾ (النمل: ٧٧) أي لهسد حاجة البشر إلى عقيدة دينية وسياسية واجتماعية وسيطية وسياسية واجتماعية وسيطية وسياسية واجتماعية وسيطرة كسرى، وإلى بناه وحدتهم على دستور جديد، وتوج وقهم إلى النهوض بمشروعهم المستقل المعبر من حاجاتهم وخير مجتمعهم. وقهم إلى النهوض بمشروعهم المستقل المعبر من حاجاتهم وخير مجتمعهم.

ولم يكن قبولهم للإسلام، إلا دليلا على هذا النزوع، الذي ظلَّ عقوداً طويلة يعتمل بإحساس وتعلمل خامضين، وينتظر ظهور قيادة المشروع السَّتقل في مكان ما من أمة العرب.

Burlow . L.

The same of the land

<sup>(</sup>۱) خصّص درثر مقالين ليزكد أن الني اعتم على الخصرص بضرب طرق التجارة القرشية.

Donner, Fred M.:Mehammad's Political Consolidation in Arabia up to the Conquest of Donner, Fred وانظر وانظر Mocca, The Number World, vol. LXIX, No. 4 (1979), pp. 229 - 247

McGraw: Mecca's Food Supplies and Muhammad's Boycott, JESHO, vol.XX, part III, Lammens: op.ok., أنظر كذلك الواقدي: السفازي، ص ١٩٧٠. وانظر أيضًا , pp. 249 - 266 . pp. 25, 28, 29

إن إحصاء الغزوات الأولى يدل بوضوح على أن الغرض الأول لهجمات المسلمين كان محاصرة النجارة المكيّة وضرب خطوطها. وهوعمل سياسي على أعلى مستوى، ولا يصح الاشباء في أنه لا يخرج عن كونه عمل ارتزاق، على نحو ما قد يوحي بعض المستشرقين.

- غزوة ودّان هي أول غزوات الرسول. قال ابن اسحاق: وحتّى بلغ ودّان وهي غزوة الأبواء يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، قوادعته فيها بنو ضمرة و<sup>(1)</sup>. وبنو ضمرة كان منهم البرّاض، الأحمس الكنائي الذي كان يقود القوافل، ولذا رّجا أراد الني فض تحالفهم مع قريش. أما الأبواء فهي في الخريطة ٣٦ والخريطة ٤٠ من أطلس تاريخ الإسلام، على نحو ٢٠٠ كيلومتر جنوب غرب يثرب.

- وقال ابن هشام: دوبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة حبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى في ستين أو ثمانين راكباً من المهاجرين وليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعاً عظيماً من قريش فلم يكن بينهم قتاله، وموقع ثنية المرة في الخريطة ٣٩ من الأطلس المذكور، على نحو 10 كيلومتراً شرق بدر، على خط القوافل إلى الشام،

-سرية حمزة إلى سيف البحر، قال ابن هشام: دوبعث في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية الميص، في ثلاثين راكباً من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فلقي أبا جهل بن هشام بدلك الساحل في ثلاثماثة راكب من أهل مكة... فانصرف بعض القوم عن بعض، ولم يكن بينهم قتاله. والعيص في الخريطة ٢٣ من الأطلس، على نحو ١٢٠ كيلومتراً جنوب فرب المدينة على شاطىء البحر. والغزونان المذكورتان فواتا طابع تجاري واضح، وكثرة الفرشيين جعلت المسلمين يتجبون القتال.

الأول يريد قريشاً. . . حتى بلغ بواط من ناحية رَضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداًه. والموقع شرق المدينة على طريق وادي الحمض، وفق الخريطتين 2 وسع في أطلس تاريخ الإسلام.

م غزوة العشيرة: وثم غزا قريشاً... فسلك على نقب بني دينار... حتى نزل العشيرة من بطن يُنبع. فاقام بها... ووادع قيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً». والموقع المذكور على نحو ١٥٠ كيلومتراً شرق المدينة قرب شاطىء البحر، في الخريطة ٤٠.

ـ سرية سعد بن أبي وقاص: قال ابن هشام وبعث رسول الله صلى الله علي الله على الله على الله على الله علي وسلم . . . غزوة سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرّار من أرض الحجاز، ثم رجع ولم يلق كيداً». ووادي الخرّار موضعه على ٧٥٠ كيلومتراً على الطريق إلى مكة، في الخريطة ٣٧.

مرية عبدالله بن جحش: دوسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعبة بن غزوان بعيراً لهما، كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه، ومضى عبدالله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة [بين مكة والطائف] فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش. . . وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة على رسول الله عليه وسلم المدينة عليه وسلم الله عليه وسلم المدينة على رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم المدينة عليه

إن جميع هذه الغزوات تُفصح عن غرضها أو تُضمره، لانها جميعاً قصدت قريشاً أو احلافها أو طرق تجارتها. ولو أراد المسلمون استرزاقاً لاستطاعوا أن يغزوا قبائل أقل سلطاناً وسطوة من قريش. ولم تُسجّل في سيرة النبي أي غزوة حتى فنح مكة، إلا أتسمت بسمة محاصرة تجارة مكة وقطع طرق قوافلها.

وكانت غزوة بدر الكبرى نموذجاً لهذه السياسة التي اعتمدها النبي في المدينة لضرب إيلاف قريش، ومحاصرة تجارة المشركين، فيتول ابن هشام في ذلك: وثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مُقبلاً

 <sup>(</sup>۱) فيما يلي من خزوات ومواقع، واجع سيرة ابن هشام: جد١، ص ٢٧٣ ـ ٧٤٠ ومؤنس:
 أطلس تاريخ الإسلام.

من الشأم في عير لقريش عظيمة، فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتها وفيها ثلاثون رجلاً من قريش أو أربعون، منهم مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن رُهرة، وعمرو بن العاص بن وائل بن هشام. . . لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاعرجوا إليها لمل الله يُنهلكموها . فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم . . . وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك وليرك، فحذر عند ذلك . فاستأجر ضمضم بن عمرو النفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أعرافهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لنا في أصحابه . فخرج ضمضم بن عمرو مربعاً إلى مكة وأمره ألى أعر خبر بدر .

ثم حاولت قريش أن تسلك إلى الشام من طريق العراق، تجنباً لاعتراض المسلمين قوافلها، فسلك أبو سفيان يقود الغافلة، شرقاً إلى نجد. وقد جاء في السيرة في هذا: دوسرية زيد بن حارثة التي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، حين أصاب عير قريش، وفيها أبو سفيان بن حرب، على القردة، ماه من مياه نجد، وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان، فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجاد فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم، واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل، يقال له فرات بن حيان يدلهم في ذلك الطريق، (٢٥).

لقد كان النبي يعرف إيلاف قريش معرفة معنازة، لا في أغراضه العامة ومراميه الإجمالية، بل في أدق تفاصيله. وفي إمكاننا أن نستدل على ذلك استناجاً، من حمل الرسول في الفوافل المكية وتسييرها قبل المبعث، حين

أوكلت خديجة إليه أمر تجارتها. لكن الاستناج يضحي يقيناً بقرينة، حين نطالع

ذلك النص المدهش الذي أدرجه ابن هشام في السيرة ضمن خبر غزوة تبوك،

صنة تسع للهجرة. يقول ابن هشام: دولمًا انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

إلى تبوك، أناه يُحُنَّه بن رؤ بة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلَّى الله عليه

وسلم وأعطاه الجزية، وأناه أهل جرباء وأذرح فأعطره الجزية، فكتب رسول الله

ليُحنَّة بن رؤبة وأهل أبلة، سقتُهم وسيارتُهم في البر والبحر: لهم دمة الله ودمة

محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن

أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول مالَّه دون نفسه، وإنه طيَّب لمن أخذه من

الناس، وإنه لا يحل أن يُمنَّعوا ماه يَردونه، ولا طريقاً يُريدونه من برُّ أو بحر(١).

مكة، كان يسعى إلى مدّ سلطان المسلمين إلى جميع عناصر إيلاف قريش،

وكانت أعظم تجارتها ما كانت تسيّره من اليمن إلى الشام عبر مكَّة وأيلة، على

نحو ما بينًا في حينه. وكان الرسول يعرف جوهر أدوات الإيلاف وطرقه، وإلا

فما معنى ذكر أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر والسفن والقوافل معاً، في

معاهدة عُقدت مع سكان مدينة في جنوب فلسطين. بل نمة ما يدعو إلى الاعتقاد

أن الرسول حاول إنشاء تجارة مع بيزنطة، إذ يقول ابن هشام في موضع آخر، في معرض خبر خزوة زيد بن حارثة إلى جُذام: ولم يلبث أن قدم دحية بن خليفة

الكلبي من عند قيصر صاحب الروم، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلّم

إليه ومعه تجارةً له (٧). ومن السذاجة بمكان أن نظن أن الرسول أوفد مبعوثاً إلى

إن هذا النص يدلُّ دلالة قاطعة لا شك فيها، على أن الرسول بعدما قُتحت

بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله

صلِّي الله عليه وسلَّم كتاباً فهو عندهم. فكتب ليُحنَّة بن رؤ بة:

(٢) سيرة ابن هشام: جدة، ص ٧٨٥.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جـ ٤، ص ١٨٠ ، ١٨١. وانظر المقريزي: إمتاع الأسماع، جـ ١، ص ١٩٦ ، وانظر المقريزي: إمتاع الأسماع، جـ ١، ص ١٩٦٨ ، وكذلك: حميد المله، محمد: مجموعة الموثائن السياسية للمهد النبوي والخلافة الرائدة، الطبعة الثانية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٦، ص ٥٥.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جد٧، ص ٢٤٢، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: جد٧، ص ٤٧٩.

قيصر بتجارة من أجل كسب تجاري. وقد ارتأى بيضون أن النبي حاول أن يفك ارتباط عرب الشام ببيزنطة. ولا مفر كذلك من الاشتباه في أن المسعى كان يرمي إلى إبدال عهد رومي مع المسلمين من عهد الإيلاف الذي كان معقوداً مع قريش. ولا تنفي غزوة تبوك التي كانت بأيدي الروم آنذاك الأعلى الاحتمال، لسببين: أولهما أن الحرب بين المسلمين والروم في شمالي الجزيرة وجنوبي فلسطين لا تنفي التفاوض السياسي، بل قد ترجّع حدوثه. والثاني أن النبي كان يعرف بحسّه السياسي ولا شك، أن حاجة بيزنطة إليه في هذه المنطقة الحساسة على طرق التجارة، أشد من حاجته إليها، خصوصاً وأن ذكرى تدفق جيوش الفرس على الشام قبل صنوات، لم تكن بعد قد تلاشي أثرها وطعمها المرّ في البلاط البيزنطي.

ولم يكتب النبي على ما يبدو بمحاولة السيطرة على إيلاف قريش من الشمال، بل قد تكون إحدى نتائج الود بين المسلمين الأوائل والأحباش، أن الرسول فكّر في قطع طرق النجارة الحبشية مع مكة قبل فتحها، وقد بدأت مظاهر هذا الود قبل الهجرة، يقول ابن هشام: دثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكّة، عشرون رجلا، أو قريب من ذلك، من النصارى حين يلغهم خبره، من الحبشة، فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ودجال من قريش في أنديتهم حول الكعة، فلمّا فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمّا أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم الفرآن. فلمّا سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدّقوه وعرفوا منه ما كان يُوصف لهم في كتابهم من أمره، فلمّا قاموا حنه اعترضهم أبو جهل بن عشام في نفر من قريش فقال لهم: غيّبكم الله من ركب! بعثكم من وراه كم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم صده حتى فارقنم دينكم وصدّقتموه بما

قاله(١). وأبو جهل هو من هو في المشركين، ولكنه أيضاً من رؤساء قوافل

قريش وكبار تجارها من مخزوم. وقد لا يخلو حنقه على الأحباش الذين صدّقوا النبي، من الجزع على احتمال تضرّر التجارة القرشية من ميل الأحباش إلى

المسلمين. وقد ظهر هذا الجزع بوضوح حين أوفدت قريش إلى النجاشي

عيدالله بن أبي ربيعة والد الشاعرصور، وعمرو بن العاص ليكلِّموه في أسر

المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. وقصة محاولة عبد الله وعمرو، وكان لا

يزال مُشركاً، تاليب النجاشي على المسلمين معروفة في المصادر(٢). ولا يمكن

فهمها إلا إذا افترضنا أن المسلمين حاولوا وقف التجارة الحبشية مع مكة. إذ

كانت لدى النجاشي كل الأسباب السياسية المقبولة للنظر بعطف في محاولة

المسلمين. فالحبشة لم تُنسُ بعد فشلها في اليمن وخروجها صغر اليدين من

جزيرة العرب. فإذا قام في مكة حكم على صلة جيدة مع مملكة الأحباش، فقد

يرى النجاش في ذلك تعزية وتعويضاً، خصوصاً إذا كان أصحاب العقيدة

الجديدة يجلُّون السِّد المسيح وأمَّه مريم، على ما تُبيّن. لقد تنبُّ

مونتغمري ـ وات لهذا الاحتمال وبالغ في تعظيم احتمالاته حتى افترض إمكان

طلب النبي عوناً عسكرياً من الحبشة. كانت بيزنطة قبيل الهجرة إلى يثرب، زمن

الهجرة الأولى إلى الحشة، في وضع عسكري سيء بعدما استولى الفرس على

القدس واجتاحوا الشام وفلسطين ومصر في العقد الثاني من القرن السابع. ولا

شك في أن بيزنطة كانت تتمنى أن ترى جيشاً حليفاً هو جيش النجاشي في مكة،

لفتح جبهة جديدة للجيش الفارسي. لكن هذا الاحتمال يتجاهل موقف النبي من هذا

الأمر. فالنبي في تلك المرحلة المبكّرة من الدعوة كان يسعى إلى مضايقة

المكيين ومحاصرة تجارتهم على الأرجع من الجنوب، مثلما فعل فيما بعد من

الشمال، بعد استقراره في يثرب، لكن شيئًا لا يبيح لنا استنتاج ما استنجه

مونتغمري - وات، أن الرسول، الذي ابتهج ولانتصاف العرب من الفرس، في

 <sup>(</sup>١) ابن هشام: سيرة النبيء طبعة طه هيد الرؤوف سعد، جد ٢، ص ٢٨، ٢٩. ولم نعثر على
 هذا النص في طبعة محمد محبي الدين عيد الحميد.
 (٢) سيرة ابن هشام: جد ١، ص ٣٥٦ - ٣٦١.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام: جدي، ص ١٨٠، والروم ها هم ياسو الأصغرة، ويبضون: الأنصار والرسول، ص ٤٤، ٩٠،

ذي قار، وبعث البعوث لتحرير تبوك وغيرها من أيدي البيزنطيين، كان يمكن أن يطلب من الأحباش أن يرسلوا جيوشهم إلى الجزيرة العربية ليساهدوه على المشركين(١).

لقد وصف القرآن الكريم إرسال جيش حبثي إلى مكة بأنه وكيدًا ضلّله الله، وذلك في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرْ كَيْفَ فَعَلْ رَبُّكَ بأَصْحَابِ الفيلِ ۞ أَلَمْ يَجْمَلُ كَيْفَ فَعَلْ رَبُّكَ بأَصْحَابِ الفيلِ ۞ أَلَمْ يَجْمَلُ كَيْفَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ ﴾ (الفيل: ١-٣). وسورة الفيل من السور المكيّة المبكّرة. فكيف يتسنّى والحال هذه قبولُ مفالة مونتغمري وات؟ وكيف يمكن أن تتخيّل موقف المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، وعينهم على سورة الفيل، والعين الأخرى على أمر من الرسول أن يطلبوا غزواً حبشياً آخر لمكّة؟

-ج - الإيلاف والإسلام والوحدة

مات الإيلاف على مرحلنين. مات أولاً بغمل سياسي وحسكري نظمه الرسول من يثرب. لا لأن الإسلام كره الإيلاف. فالقرآن الكريم دعا المشركين ألى عبادة ربّ البيت، لشكره على الإيلاف الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذلك في قوله: ﴿لايلاف الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من غوف. ذلك في قوله: ﴿لايلاف قريش ﴿ إيلانهم وحلة الشّناء والصّيف ﴿ فَلَيْعَبُلُوا رَبِّ هَذَا البّيب ﴾ (قريش: ١-٣). وقد بينًا فيما مضى جانبًا من آثار الإيلاف في تكوين نطفة أحلت تنمو معها العوامل الاقتصادية والدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي حسنت فرص توحيد القبائل العربية في عيش مشترك، كانت تنقصه العقيدة الدينية والفاهدة الدستورية والسياسية. وليس من مشترك، كانت تنقصه العقيدة الدينية والفاهدة الاستورية والسياسية. وليس من الوحدة الدينية والاجتماعية والسياسية، أولاً بتحطيمه الإصنام القبلية ودعوته إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو، ثم بإنشائه عنداً احتماعياً جديداً يتجاوز حدود العصبية القبلية، فيحمل الأمة الإسلامية جسماً واحداً لا تُداعله حدود كهانات قبلية صغيرة ذات صفة دستورية، فانتقلت حزيرة العرب من كونها مجموعة قبلية صغيرة ذات صفة دستورية، فانتقلت حزيرة العرب من كونها مجموعة

وحدات قبلية مستقلة، إلى دولة قوق هذه الوحدات. وهذا التطور الذي جاء به الإسلام لم يناقض قطعاً البنور التوحيدية التي نشأت من حول الإيلاف. لكن دولة المسلمين الناشئة في المدينة، في حربها على المشركين في مكّة اضارت إلى ضرب السلطة المكبّة في أخطر شربانات دمها: الإيلاف. وكان منتظراً أن تماود الدولة الإسلامية بعد فتح مكة تنظيم هذا الإيلاف وإحياءه، فلم يحدث ذلك، لأن الإيلاف كان محكوماً عليه بالموت في مرحلة ثانية، من جراء انتفاء الحاجة إليه الم

فالإيلاف على نحو ما تُبين في علا المبحث هو، في أساسه وغرضه الأولين، عقود مع ملوك الأطراف للسماح للمكين بتسيير تجارة الشرق في أسواقهم، وعهود مع زعماء القبائل على طرق القوافل المكية لإشراكهم في التجارة في هذا الشكل أو ذاك، حمايةً لهذه القوافل. فلما جاء الإسلام وقتحت بلاد الشام وبلاد السواد وأسلم المينون، لم يعد للمهود مع زعماء القبائل العربية من معنى، لأن قوافل المسلمين سُيّرت من بعد في ديار مسلمين، فأمنت بحماية قانون الدولة الإسلامية، لا بموجب عهود هنا وهناك. أما ملوك الأطراف فانتهى أمر الحاجة إلى عفودهم واحداً بعد الآخر، فانهارت دولة الساسانيين ودخل الإسلام بلاد فارس. واختفت دولة الإبناء المؤيدة للفرس في اليمن، وأضيفت الإسلام بلاد فارس. واختفت دولة الابناء المؤيدة للفرس في اليمن، وأضيفت عمان والبحرين وكل شواطىء الجزيرة العربية إلى الفتوح الإسلامية. ثم أجلي البينطيون عن بلاد الشام وعن مصر. ومكثت بيزنطة ترقب التبدل المذهل وقد أسقط في يدها، ولم يعد من ندحة أمامها سوى القبول بشروط العرب في تجارة الشرق، حتى اكتشف الغرب رأس الرجاء الصالح.

لقد كانت الحركة إلى الوحدة هي الحركة السياسية التي حقّقها الإسلام وتُوجها بعقيدته. وقد بُعث النبي برسالته والناس في شوق إلى هذه الوحدة التي بشره، بها، بعدما كانت بذورها تبت في كل ميادين الحياة العربية المشتركة من حول الإيلاف، دون أن تتمكن قريش من تجاوز النظام القبلي للوصول بالتبدّل

Montgomery-Watt: Muhammad at Medina..., pp 297, 298 (1)

### خلاصة واستنتاج

وبعد، لا بد في ختام كل بحث من أن نتساءل: هل أتى بجديد، أم اكتفى، مثل كثير مما يُكنب، بترداد معلومات معروفة في صياغة جديدة لا تزيدنا معرفة؟

إن كثيراً من مضمون هذه الأطروحة يوحي وكان ما فيها لا يزيد على تجميع تفاصيل بعرفها الباحثون في التاريخ العربي قبل الإسلام. وهذا صحيح في ظاهره فقط؛ ذلك أن الأطروحة هذه لم تكشف سراً كان مكنوناً، ولا اهتدت إلى واقعات تاريخية لم يسبقها إليها أحد من قبل. غير أن تفسير هذه الواقعات هو الجديد، فكأنما هي حبّاتُ من هنا وهناك، شوهدت من قبل، لكنها لم تُجمع في سلك لنشكل عقداً، ولا جُمعت في إطار نظرة كهذه من قبل لتعطيها معنى جديداً، وتفسّرها تفسيراً خاصاً ضمن سياق تاريخ مشرقنا العربي الكبير.

لقد كان الإيلاف معروفاً، وقوافل قريش وتجارة التوابل كذلك. وتناول الباحثون حروب بيزنطة والفرس فيما لا يُحصى من مباحث. وقيل الكثير في صراع الدول على بادية الشام والبحر الاحمر، وكذلك في مكّة ومواسم حجها وأسواقها. لكن أحداً من قبل لم يجمع هذه المسائل جميعاً لينظمها في خيط معاً، لاستكشاف حقيقة الموقع الجغرافي ـ السياسي الذي تحتله جزيرة العرب، في صراع الدول، على النفوذ والاقتصاد، وفي المشروع العربي المستقل حيال هذا الوضع الجغرافي ـ السياسي.

لقد أعاد البحث النظر في تاريخ المنطقة على امتداد زمني كبير، وخصَّ الماثة السنة التي سبقت الإسلام ببحث مستفيض، ليجيب عن سؤال هو: هل ان المسألة الكبرى في الصراع الدولي على جزيرة العرب، هي محاولة السيطرة

الدستوري إلى مرحلة الأمة الواحدة. إن الإسلام هو الذي أنشأ للصرب والمسلمين دولة وحدتهم. وكانت بشائر التمهيد لذلك قد بدأت تظهر هنا وهناك . ففي رواية المصادر لوقعة ذي قار التي انتصر فيها بنو بكر بن واثل على الفرس، وانحاز بلو إياد حلفاء الفرس التقليديون فيها إلى العرب، لا يشعر المرء أنه يقرأ عن حرب تحرير دقومية ، لكن العرب جميعاً أحست في هذه الوقعة أن سلطان الفرس أخذ يَهن (1) ولعل الإسلام وحده كان يستطيع أن يوفّر البنية السياسية القادرة على تحقيق النوازع التي كانت تعتمل في النفوس، وأما البنية القبلية (في كونها وحدة سياسية مستقلة) فكان ينبغي أن تندثر بفعل مبدأ تنظيمي واسع ينشىء سلطة أعلى . دوحيثما أخفق الملك نجع الرسول وخلفاؤه (٢٠).

إن ما جرى في سنة ٦٦٧ م. على الصعيد السياسي، هو تخطّي أسوار القبيلة دون تحطيمها، نحو صيغة اجتماعية أعلى، تُمكّن من إنشاء كيان سياسي واحد تميش في إطاره القبائل دونما إحساس بالنبن أو الضغط (٣). وهذا الكيان السياسي الواحد، فيما نعلم، كان أول دولة ظهرت من عمق جزيرة العرب، فوق حدود القبائل التي ظلت حتى ظهور الإسلام كيانات مستقلة تخضع أحياناً لسلطان ملوك الأطراف، وتتمرد أحياناً أخرى.

وإذا كان الإيلاف قد نثر هنا وهناك وهنالك بذوراً لهذه الوحدة التي انتصرت بالإسلام، فإن هذه الوحدة نفسها هي التي أخنت العرب هن الإيلاف فأدت إلى موته، تماماً مثلما تخرج الفراشة إلى الحياة، وتموت الشرئة.

<sup>(</sup>١) الأندلس: نشوة...، ص ٩٦٥.

<sup>,</sup> Von Grünebaum: op. cit., p. 19 (Y)

 <sup>(</sup>٦) السيّد، رضوان: جدليّات المقل والقل والتجرية التاريخية للأمة في الفكر السياسي العزيما الإسلامي، الفكر العربي، المعدد ١٥، أيار وحزيران/ عاير ويونيو، بيروت، ١٩٨٠، ص ٧٠٠.

# الملعق

## هل سيرت مكة قوافل تجارة دولية؟

قد يبدو هذا العنوان غريباً، في ذيل دراسة غرضها تفصيل معرفة مختلف نواحي التجارة الدولية التي نظمتها قريش عبر قوافلها بموجب عهود الإيلاف. إن مسرَّغ هذا العنوان هو أن الباحثين غير متفقين على أن بعض تجارة قريش كانت دولية. وينفي كتاب باتريسيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام (۱۱)، أن تكون قريش قد تعاطت النجارة الدولية أصلاً، بل ينفي أن يكون العرب قد حجوا إلى مكة قبل الإسلام. وقد أحدث كتاب كرون ضجيجاً في مجتمع الباحثين في تاريخ العرب قبل الإسلام، فكتبت في نقده مقالات عديدة، منها مقالة لريتشارد بوليت العرب قبل الإسلام، فكتبت في نقده مقالات عديدة، منها مقالة لريتشارد بوليت (۱۱). ولو نفت كرون في كتابها مبعث الرسول أو ظهور الإسلام، لضمنت بوليت (۱۱). ولو نفت كرون في كتابها مبعث الرسول أو ظهور الإسلام، لضمنت المتطرفة، الا يُتّخذ مرجماً جدياً في الدراسات الحديثة، على رغم أنه كتاب صادر عن مؤسسة عريقة هي جامعة برنستون، وأن كاتبته تطرح فيه أسئلة لا تخلو من الدكاء، وتجيب عنها بأجوية لا تخلو من المظهر العلمي المضلل. ولذا يتحتم النبه إلى الكتاب للتحدير من أخطاته الفادحة.

ما الذي قالته كرون في كتابها؟إن ما قالته كثير وخطير، ولا سبيل إلا مناقشته تفصيلًا، وترك الإجمال إلى خاتمة المناقشة.

على طرق التجارة بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط؟ ثم كيف تصرّف العرب لينظّموا بأنفسهم تسيير التجارة الدولية على هذه الطرق، وكيف كان أدارٌ هم في هذا الشأن حيال الدول الأجنبية وحيال العرب أنفسهم؟

أفليست الإجابة عن هذه التساؤلات ضرورية في فهمنا لتاريخنا والأداء الذي أبداه العرب في مرحلة خطيرة من تاريخهم؟

أفليست الإجابة عن هذه النساؤلات حاجةً ماسة في زمن، مثل زمن الإيلاف، يشتدُ فيه النقاتلُ على المنطقة، من أجل السيطرة على تجارة الموادّ والاستراتيجية، الأتية من حوض المحيط الهندي إلى حوض البحر الأبيض المتوسط؟

أوليس مفيداً أن نعرف كيف استطاعت القبائل العربية، في خضم الصراع الدولي على الجزيرة العربية، أن تجمع كلمنها، وتلزم الحياد وتنفل على اقتسام فوائد استثمار الخطوط التجارية التي جعلت الدول الكبرى تنفاتل فيما بينها؟

أوليس ضرورياً أن ندقّق في الأساليب التي اعتمدتها قريش والقبائل العربية لتحصين تحالفها وتعزيز ائتلافها حول مشروعها الاقتصادي المشترك بالمقيدة والمناسك الدينية الموحدة، والمواسم النجارية المستعادة، والعلائق الاجتماعية المتعاظمة؟

أفهل يمني هذا أن التاريخ يعاود سيرته الأولى، على ما يقال؟

لا ليس هذا ما يسعى إليه هذا المبحث، ولا هذا ما يدّعيه. لكن مبادى الجغرافيا السياسية لا تزال ثابنة في الجزيرة العربية وجوارها، وما دامت الجغرافيا السياسية على حالها، رضم ابتعاد الشقة بين زمننا هذا وزمن الإيلاف، يظل احتمال استفادة الدرس والعبرة قائماً.

وقد حاولت الأطروحة أن تُبلغ هذا الغرض، وصبى أن تكون قد أصابت بتوفيق من الله.

<sup>.</sup>Crone, Patricia: Meccan Trade and the Rise of Islam (1)

Bulliet, W. Richard: Book Review, international Journal of Islands and Arable Studies, (Y)

فمما قالته كرون أن قريشاً دلم تتاجر بالبخور والأفاويه أو أية بضاعة أجنبية فاخرة أخرى،(١). ويدلُّنا قولها وأو أية بضاعة أجنبيَّة فاخرة أخرى،، على أنها أرادت أن توحى أن البخور أو اللّبان كان بضاعة واجنبية، مع أن مصدره الأول كان حضرموت، وهو مصدر لا يمكن وصفه بالأجنبي. ذلك أن كرون في مسماها إلى إثبات القول بأن تجارة قريش كانت محلّية لا تنعدى حدود الجزيرة العربية ولا تتعاطى البضاعة المطلوبة خارج الجزيرة، ربما ارتأت أن اللّبان، الذي كان مطلوباً خارج جزيرة العرب على الخصوص، وكانت أسعاره قادرة على إضفاء صفة الخطورة على تجارة قريش، قد يخرّب دعواها. فما هي بضاعة التجارة المكيّة في نظرها؟ إنها جميعاً منتجات من الجزيرة العربية، ولكن تلك المنتجات التي يمكن أن تفسر ازدهار تجارة مكة هي الذهب والفضة والعطور. ولذا أغفلت ذكر اللِّبان، وهو نتاج الجزيرة الأخطر ناثيراً في تجارة مكَّة حسبما بيُّنا، وأعلنت في جملة مبتورة: وأننا لا نستطيع القول إن المكِّيين صدّروا الذهب والفضّة . إطلاقاً. وإذ ينتظر القارى، إسناداً أو تفسيراً لإعلانها هذا، ينتقل الحديث إلى تجارة الجلود، فلا إسناد ولا تفسير("). لقد كانت تجارة مكَّة قبل الإيلاف محليَّة قطعاً، وإلاّ لما كان للإيلاف من معنى. ولكن إذا قبلنا أن القرشيين خرجوا بتجارتهم من الجزيرة بفضل الإيلاف، وأن هذه النجارة لم تتعاط بضاعة تجارة الشرق من حرير وتوابل وبخور وفضّة، فإن كرون لا تفيدنا عن الطريق أو المسرب الذي سلكته تجارة الشرق هذه عندما أقفلت الحرب البيزنطية الساسانية طريق الفرات ولم تنشط بدلاً منها طريق البحر الأحمر.

ولقد اقتربت كرون مرات من الاعتراف بتجارة مكة الدولية، لكنها أحجمت في كل مرة بجمل خامضة، دون تفسير لهذا الإحجام. إذ تقول في بعض كتابها: وإن ثمة أدلة مقنعة على أن المكيين تاجروا بالعطور. وكان مركز صناعة العطور العربية حدن، ويقول العرزوقي إن الهنود أيضاً كانوا يصنعون عطورهم هناك، فيعضرون على ما يبدو العواد الاولية، ويعودون بالطيب

المعموله. وتضيف: وفي الوقت نفسه كان تجار آخرون ينقلون العطر اليمني برأ إلى فارس وبيزنطة فلا تقول من هؤلاء التجار والاخرون، وإمعاناً في إبعاد والشبهة، عن المكيين تسارع إلى القول: ووعندما غزت الفرس اليمن صارت صناعة العطر إلى سيطرة الفرسه(١٠). وهذا صحيح، لكن موضوع البحث هو التجارة المكية، لا الصناعة اليمنية. ولا مفرّ من الاعتراف بأن أسلوب التضليل ذكي.

وحتى تؤكد كرون أن مكة لم تقم فيها تجارة على الإطلاق، تشير إلى أنه ولم تقم تجارة في مكة دلم تقم تجارة في مكة نفسهاه (۲). وهذا صحيح مرة أخرى، لأن مكة لم تُقم أسواقاً في حرمها، وكانت أسواقها في مكاظ ومجة وذي المجاز. ولكن هذا لا يعني أن مكة لم تتاجر. بل أن هذا قد يعزّز الاعتقاد أن مكة، إذا كان لها من تجارة، فهي تجارة عبور دولية، ولم تكن تتوقف عند الأسواق المحلية. وتنفي كرون أي صفة تجارية لحروب الفجار، فتقول إن هذه الحروب حدثت في عكاظ ولان الناس كانت تجتمع هناك، ولم تقلّل لماذا كانت الناس تجتمع هناك. وإذ تستعرض أسباب هذه الحروب تذكر تحرش صبية بامرأة، وتذكر مقلل رجل رجلاً ماله، وتذكر قتل البراض عروة الرحال، وتغفل التدقيق في قبيلة المتحرّشين والمتحرّش بهم. البراض عروة الرحال، وتغفل التدقيق في قبيلة المتحرّشين والمتحرّش بهم. وقد اثبتنا أن قريشاً وحمّسها كانوا في جميع هذه الحالات يتحرشون بهوازن، وكيلة الحيرة في تجارية إلى اليمن، لا يمرّ عبر مكّة. ولا مغر من الاشتباه بأن الأسباب في هذه الحروب كانت تجارية، وإلا وصمنا أنفسنا إما بالغفلة أو بنيّة تحوير الحقائق التاريخية. وقد أثبتت كرون أن الاحتمال الأول لا ينطبق عليها.

وقد نفت أن تكون قريش قد تاجرت بالزيت والخمر والأطعمة والملابس، على أساس أن الشام لا تحتاج إلى الزيت والخمر وأن الملابس الشامية أفضل

<sup>,</sup> Crose: op.cit., p. 83 (1)

<sup>,</sup> Crone: ibid., p. 87 (Y)

<sup>,</sup>Crone: ibid., p. 95 (1)

<sup>.</sup>Crone: ibid., p. 171 (Y)

 <sup>(</sup>٣) أنظر باب حروب الفجار فيما مضى.

نسيجاً. لكنها لم تقل شيئاً من احتمال اتجار قريش بالزيت الشامي في اليمن والحبشة، أو بالتمور والزبد ومنتجات الإبل في بلاد الشام، وبالخمر في بلاد العرب، وبالملابس في غير الشام(١). ولم تقل شيئاً في الفروق المحتملة بين أنواع الملابس أو الاطعمة المختلفة التي يمكن أن تنتجها الجزيرة والشام، والمبادلة بينهما. ولم تقل شيئاً في احتمال نقص ما في سوق الشام، تسدّه جزيرة العرب بما لديها من فائض من النتاج ذاته. وبذلك مضت كرون في نفي تجارة مكة. حتى أدركت مرحلة لا تُصدُّق، نفت فيها وجود حرم في مكة قبل الإسلام، فقالت: وإذا كان الحرم المكل لا يجنلب حجاجاً، ولا يحمى سكانه، ولا يؤثر في النشاط الاقتصادي، فيأى شكل كان هذا الحرم موجوداً أصلًا... إن المصادر تثبت الانطباع أن قدسيَّة مكة منشؤها إسلامي، لا سابقاً للإسلام ٢٠٥٠، أما المصادر التي تثبت ذلك، فلا تدلُّنا كرون عليها بهامش أو كلمة. وفيما تدور كل مقالتها حول محاولة إثباث أن مكة لم تقم لها تجارة خارجية ، إذا بها تقول: وإن المكيِّين أوقفوا تجارتهم خارج مكة في وقت ما قبل ظهور الإسلام، ١٠٠٥، قلا تعرف أية تجارة أوقفوا، طالما أن قريشاً لم تناجر خارج مكة، ثم لا تعرف ماذا يعني قول كرون وفي وقت ماء، هل تلمُّح إلى وقعة بدر وما أدت إليه من وقف القوافل المكية. وإذا كانت تلمّع إلى ذلك فلماذا لا تصرّع؟ هل تخشى بتصريحها أن تصل إلى الاستنتاج المنطقي، وهو أن وقعة بدر إذا أوقفت تجارة قريش مع الشام، فلأن قريشاً كانت لها تجارة مع الشام؟ وإذا لم تكن لقريش تجارة مع الشام ومع الحيرة، فعلام دارت الحرب بين المدينة ومكة بعد الهجرة؟

ومن أدلة كرون على أن مكّة لم تكن تتاجر إلى الخارج أن «المكّيين لم يكن لديهم خشب ولا سفن»(1)، وتستدل على ذلك بأن بناه الكعبة استُخدم فيه خشب سفية رومية خرقت في ميناه الشعبة. وكذلك برحيل المهاجرين

المسلمين إلى الحبشة في سفن قالت إن ومن الواضح أنها لتجار أجانب، ولم

تقل كيف استنتجت ذلك. ولكن من قال إن قريشاً كانت تمتلك لتجارتها مع

الحبشة أسطولاً خاصاً؟ لقد كان أزد عمان الذين امتهنوا الملاحة يأتون بيضاعة

الهند وسيلان إلى موانيء الخليج واليمن لحساب تجار مكَّة، فلماذا لا تستأجر

. وتوسّع كرون بيكار منطقها مستندة إلى هذا الدليل الفاسد، فتقول متهكمة

مِكَّةُ أَيضاً سَفناً لتجارتها مع الحبشة، ممن لديهم خشب وسفن؟

يخوضوا البحر، يصبح أمراً منطقياً جداً. --

وتبلغ كرون فاية تجاهلها واحتفارها للمصادر العربية الإسلامية حين تقول وليس ثمة دليل على وجود تجار قرشين في حدن، أو على تنظيم قريش قوافل من هناك إلى الشام (٦), ويتابعها في ذلك بيترز الذي اطلع على كتابها فكتب مقالة ينفي هو الأحر فيها تجارة مكة. ويمحض بيترز المصادر البيزنطية ثقته الكاملة، ويتخذ خلو تاريخ بروكوبيوس المعادي للعرب من أي إشارة إلى تجارة قريش، على أنه دليل على عدم قيام هذه التجارة أصلاً. ولا يكتفي بذلك بل يمضي إلى القول: ومن وجهة نظر الاستخبارات البيزنطية المسكرية والتجارية، لم يمضي إلى القول: ومن وجهة نظر الاستخبارات البيزنطية المسكرية والتجارية، لم تكن مكة موجودة سنة ٥٦٠م، وبدلاً من أن يعدّ بيترز ذلك نقصاً في تاريخ

هن المكيّن: وإنهم قوم عجبون إذ كانوا يُبحرون إلى إفريقية والهند، ولكنهم ما إن يصلوا إلى شواطئهم حتى ينقلوا بضاعتهم بالقوافل، فسقنهم رغم ملاءمتها للأسفار الطويلة، كانت بدائية فلا تحتمل الإبحار في البحر الأحمر، وكذلك على ما يبدو في الخليجه(١). وهذا تهكم يبدو ذكياً، لولا أننا لم نعثر في أي مرجع أو مصدر على من ادّمى يوماً أن قريشاً كانت تُبحر في سفنها إلى الهند أو إفريقية. فإذا كان الفرشيّون مثلاً يستأجرون صفناً يقودها بحارة الأزد الذين احترفوا الملاحة ولم يحترفوا قيادة قوافل الصحراء، فلن يعود من سبب للتهكم، احترفوا المبارة البحارة البعارة الرفافل ولم

<sup>,</sup> Crone: Ibid., p. 9 (1)

<sup>,</sup> Crons: ibid., p. 95 (Y)

Cross: ap.at., pp. 101 - 106 (1)

<sup>,</sup> Crose: ibid., p. 185 (Y)

Cross: (bid., p. 113 (Y)

<sup>.</sup>Crone: Ibid., p. 5 (1)

بروكوبيوس، وهو نقص يُلام المؤرخ البيزنطي فيه كثيراً في الواقع، تراه يكاد يفتخر بهذا النقص إذ يقول إنه يبدو «مطّلماً إطلاعاً مدهشاً على المسائل العربية في منتصف القرن [الميلادي] السادس،(١).

وتبدي كرون اغتباطاً بنفي فلهاوزن قيام حج إلى مكة، على أساس أن الحج كلَّه تقريباً، حتى في إلاسلام، يحدث في خارج المدينة. وتقول في هذه الحجّة إنها ومسألة يصعب رفضهاه (٢). وهذا أمر مفهوم. وليس من داع إلى رفضها، ولا حتى مناقشتها، طالما أنها تؤيد مقالة كرون برأي من باحث ذي صيت ومكانة. ولكن كرون تسمى مم ذلك إلى تعزيز حجنها لنفي أي دور لمكة. فتصف شعائر الحج ولا تغفل منها إلا الطواف بالبيت والتلبية، أي الأساس والمنتهى. ثم تضيف أن والزيارات، إلى مكة ربما أضيفت إلى هله الشمائر بعد الإسلام (٦). وهذا نموذج لما يستطيع أن يذهب إليه التوضيب المنطقي والتوليف الموثّق في إثبات حكس ما هو ثابت، حين يصرّ الباحث سلفا على فكرة يبحث لها عن أدلَّة تُصاغ في سياق منطقي يبدو مقنماً. إن نفي كرون للطواف والتلبيات حول الكعبة قبل الإسلام لا يجعل لها جفناً يوفّ طالما أن القارىء العادي قد لا يكون مطلعاً على كتاب الأصنام لابن الكلبي. وهذا الكتاب على أية حال هو من المصادر الإسلامية التي لا ترى لها كرون أي قيمة، فلا تأتي على ذكرها إلَّا إذا تناقضت رواباتها، فتكون تلك فرصة لا تَعَوَّض للقفز عليها من أجل إثبات كل تناقضاتها ورفضها جميماً. ففي تفسيرها لسورة قريش تصبيب عصفورين بحجر: الأول هو إثبات تناقض المصادر الإسلامية وتأكيد علم جدارتها جميماً بثقة الباحث، والثاني هو رفض النفسير القائل إن رحلة الشتاء والصيف هي تجارة قرشية دولية طالما أن كل النفسيرات في المصادر الإسلامية غير موثوق بها. ولذا تجمع كرون في أسطر مضغوطة جميع التفسيرات المختلفة التي عثرت عليها في المصادر الإسلامية لسورة قريش. فهي تعني مرة وحلة

التجارة القرشية إلى الشام، ومرة إلى الشام واليمن، ومرة إلى الشام والحبشة، ومرة جميع هذه الرحلات معام، ومرة إلى العراق أيضاً. وتعني سورة قريش في مواضع أخرى مصيف المكيين في الطائف، أو تعني والزيارات، الشعائرية إلى مكة. والسورة في تفسير، هي إشادة ببله قريش تجارتها، وفي تفسير آخر هي إشادة بمنابعتها هذه النجارة. وهي لدى البغض تشير إلى حاجة قريش للغذاء المستورد ولدى البعض الأخر تلمّح إلى المجاعة في مكة، أو ربما إلى عادة المكبين الانتحار جوماً قبل الإبلاف. والسورة قد تشير إلى عقود قريش مع بعض القبائل، أو قد تشير إلى حرمة القرشيين، أو إلى حرمة مكة نفسها، أو إلى حاجنها إلى الدفاع، أو إلى أمنها بعد هزيمة الأحباش، أو إلى نجاة قريش من داء البرص، أو إلى احتكار قريش الخلافة . . . وتضيف كرون بعد كل هذا وان المفسرين لم يملكوا تفسيراً للسورة أفضل مما نملك اليومه(١٠). إن هذا الضغط النفس على القارىء، بحشر جميع الروايات المتناقضة مماً في بضعة أسطر كفيل أن يلقى في قلب الفارى، غير المطلع بالياس من المصادر الإسلامية، حيال وفوضي، النفسيرات هذه. لكن الفارى، المدقق يعلم أن كرون بعملها هذا تتجنب منعمدة نقد المصادر، حتى لا تضطر إلى القول إن بعضها جيد وبعضها الأخر فاسد، وبذا يناح لها القول إنها جميعاً فاسدة. وبدا يناح لها

وتمضي كرون خطرة أخرى في تفسيرها الخاص للتاريخ العربي، فتقول إن الجنود العرب في القادسيّة قبل لهم: وإذا ثبتُم في القتال... فستكون لكم أموالهم ونساؤهم وأولادهم وبلادهم، وتتهكّم مرة أخرى، لأن التهكم أسلوب إقناع في بحثها التاريخي، بأن والله قلّما كان أوضع نطقاً، إذ قال للعرب إنه يحق لهم أن ينتزهوا نساء الأخرين وأولادهم وأرضهم، بل انه واجبهم أن يفعلوا ذلك... وبدا رفع إله محمد روح القتال والجشع القبلي إلى مرتبة الفضائل الدينية العلماء (٢). ولا شك في أن هذا القول غير لطيف في حق المسلمين. لكن عبه الأكبر أنه قول غير صحيح علمياً أيضاً، إذ أن كرون بذلك تفترض أن

Peters: The Commerce..., pp. 9, 10 (1)

Cross: op.cit., pp. 173 (Y)

<sup>,</sup> Crone: Hud., pp. 174, 185 (\*)

<sup>.</sup> Crone: ibid., pp. 209, 210 (1)

<sup>,</sup> Crone: Ibid., p. 245 (Y)

القبائل العربية قبل الإسلام لم تكن تغزو وتسبي، وأنها انتظرت الإسلام ليحتّها على ذلك. وهذا الافتراض لا يستحق مناقشة. لقد كان الغزو والسبي أسلوب عيش القبائل قبل الإسلام، فما الذي تبدّل حتى خرجت هذه القبائل حاملة عقيدتها إلى العالم. إن هذا التبدّل هو العامل الجديد الذي ترفض كرون وؤيته. وهي إذ تقول إن ما فعله الرسول في القرن السابع كان يمكن أن يفعله في أي قرن، على أساس أنه كان يكفيه تحليل الغزو وجعله سنة دينية، إنّما تتجاهل اتصال التاريخ العربي بما يحيط به من حوادث، تجاهلًا لا يليق بأي باحث تاريخي محترم. ولا مغر من الاشتباه في أنها كانت تحتقن مشاعر بغضاء أخلت تنفس عنها مداورة أحياناً ومواجهة أحياناً أخرى. فقالت في حديثها على غزو الرسول لقافلة قرشية تحمل فضة إلى الشام: وسرق النبي فضتهمه (١٠). وفي موضع آخر وصفت المسلمين بأنهم: ووكر لصوص» (١٠). وهلان الوصفان مفيدان، لا نهما يساعدان كرون على التنفيس عن مشاعرها حيال الإسلام، ويظهران قوة تأثير عواطفها الشخصية في إفساد تحليلها التاريخي إفساداً تاماً ينزع عنه أية قيمة مرجعية.

إن إحصاء الأخطاء أو التحليلات المضلّلة في كتاب كرون أمر حسيرة لكثرتها ووفرتها، ولقيام بعضها على بعض في كثير من الأحيان. ففي موضع مثلاً تسوق القارىء إلى مسألة تبدو فيها محاولة استغفاله واضحة وضوحاً تاماً، إذ تنفي أن مكّة قد صدّرت اللهب المستخرج من المناجم المكّية وغيرها في الجزيرة العربية، وتؤكد أن هذا اللهب لم يكن للتصدير، بل بديلاً من المال (٢٠) واعتمدت كرون على خفلة القارىء لنمرير هذه الحجّة. فالنقد الذهبي أنفع للتجارة الدولية من السلع الذهبية، لأن التجارة الدولية تحناج إلى رأس مال، قال بيترز إن مكّة كانت تفتقر إليه (١).

أما بيترز فإنه يستخدم الأسلوب نفسه وإن كانت النيَّة المبيَّنة عنده أقل وضوحاً منها عند كرون. قيقول في بعض كتابه: وإن سياسة بيزنطة حيال التجارة الدولية كانت تقضى طبعاً إلغاء الوسيط تمامأه لا لإلغاء المكوس فقط بل للسيطرة على التجارة أيضاً ففي الماضي كانت السلطات الرومانية مشغولة بالمجز في ميزان تجارتها: إذ كان مقدار كبير من الذهب يخرج من الإمبراطورية لقاء البضاعة الفاحرة. وليس ثمة أسباب كافية للإعتقاد بأن الحال كان مختلفاً في القرن السادس. وكانت الإمبراطورية البيزنطية مستعدة لكل اتصال من وسطاء آسية الوسطى، الصُّفد والترك وغيرهم، ممن بعثوا وفوداً إلى القسطنطينية سنة ٩٦٨ م. للتفاوض في شأن تجارة الحرير، على حساب الساسانيين بالطبع» (١٠). وقد خفل بيترز عن ملاحظة أن الصُّعد والترك كانوا هم أيضاً وسطاء في هذه التجارة. ولذا لم يكن سعى بيزنطة إلى التعامل معهم سعياً إلى إلغاء الوساطة، ا بل إلى انتزاعها وانتزاع فوائدها المالية من أيدي عدو بيزنطة الأول: الفرس، وهذا يمني أن بيزنطة التي كانت تفضّل إلغاء الوسطاء قطماً، فلم يتيسّر لها ذلك من كانت مستمدة لقبول الوساطة التجارية المكّية، طالما أن هذه الوساطة ليست في قبضة الفرس. وقد سبقت الإشارة في باب حروب الفجار إلى حاجة مكة إلى إثبات حيادها واستفلال تجارتها عن حكم الفرس، مما يسهّل مهمتها التجارية في أسُواق بيزنطة الشامية. in and Willer and Worker in any a surprise of

ولكن إذا كانت تحليلات كرون ومتابعها مضلّلة، فإن الاسترسال في تعداد مواضع الخطأ والتضليل في كتاب كرون، قد لا يساعد القارى، في الخروج بصورة واضحة تجنّه مزالق الغموض. فإذا أجملنا لأمكن حصر أخطاء كرون في ثلاثة هي الكبرى:

اولاً: وقعت كرون في الخطأ الذي اتهمت به الاخرين معكوساً فاتهمت لامنس ومونتغمري - وات وغيرهما، بأنهم وثقوا بالمصادر الإسلامية العربية وأخلوها على علاتها، بعد استبعاد العناصر العجائية منها فغيما اظهرت بشغف المناصر العجائية منها فغيما اظهرت بشغف

Cross: ibid., p. 91 (1)

<sup>.</sup> Crons: ibid., p. 165 (Y)

Crone: ibid., pp. 93, 94 (\*)

Peters: op.cit., p. 6 (1)

They located and age ( Yer of in and a think . In . Peters ibid., pp. 7.8 (1)

وتكتفي بإلغاء كل التفسيرات واحداً واحداً، فتُحدث بذلك شبهةً مضاعفةً في أنها غير رافبة في التفسير، بل رافبة في إلغاء كل التفسيرات، على نحو مريب.

ثالثًا: أخطأت كرون خطأً منطقهاً يتعلق بفلسفة التاريخ، فحللت بعض الحقب لتلبت أن مكة لم تكن لها تجارة دولية، وهذا صحيح في بعض الحقب وغير صحيح في بعضها الأخر. فإذا كانت القوافل في زمن ما تمرّ بسلام عبر بادية الشام فتنقل بضاعة الفرات الأثية بالسفن من الهند، إلى مدينة تدمر، لتتسلمها بيونات التجارة الرومانية، فإنه يتعذَّر فهم الحاجة إلى تجارة قوافل مكية. وإذا كانت قوافل أحرى تستطيع نقل الحرير في الطرق الأسيوية، عبر بر الأناضول إلى الفسططينية، فلماذا يتعين علينا أن نصدَّق أن التجار فضلوا اتخاذ طريق أطول نحو الجنوب بحراً ليمرُّوا في مكة؟ وإذا كانت سفن رومة أو بيزنطة تستطيع أن تبحر بسلام عبر البحر الأحمر لتنقل النجارة الأتية من سيلان في المحيط الهندي، فأي منطق يقضى عوضاً عن ذلك استخدام القوافل الصحراوية؟ إن هذا منطق سليم طبعاً. لكنه لم يكن ممكناً في جميع الحقب. وتعميم القول بعدم الحاجة إلى النجارة المكية في كل عصر وزمان ينم عن تجاهل للظروف المتبدلة. هذه الظروف المتبدّلة جملت مكانة تدمر تتقلص بسبب ثورتها على رومة وزوال الحكم القوي الذي كان يقود تجارتها الدولية وينظمها. وطريق الفرات عبر بادية الشام إلى المتوسط اندثرت شيئاً فشيشاً واستعيض عنها بطريق أخرى حين كانت ثُلمٌ بها الحروب البيزنطية الساسانية، أو الفتال اللخمي الغساني. وكانت طرق الفوافل الأسيوية تففر لأسباب شبيهة. أما البحر الأحمر فكانت حصته من التجارة الدولية تزداد وتنقص حسب الظروف السياسية والعسكرية عل ضفتيه، لكن الملاحة فيه قلَّها كانت مأمونة العواقب في أي حال، حسما يقول حوراني وغيره بسبب الرياح والقرصنة(١)، وبسبب كثرة المرجان في شماله(٧)، ولم يكن كل أباطرة رومة راغبين أو قادرين مثل ورم وتلذّذ واضح تناقض الروايات الإسلامية في عدد من المسائل، ومنها الإيلاف ورحلة الشتاء والصيف ومعنى قوله: ﴿ وَأَعْمَهُمْ مُنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مُنْ جُوفٍ ﴿ وَريش: ٤)، فإنها خطت الخطوة الأولى في نقد النص ونقد المصادر وأحجمت متعمدة عن أن تخطو الخطوة النالية. فإذا قلنا إن روايات المصادر عليها في الخطوة النالية أن تحلّل مختلف الروايات والنصوص لتحاول القول إن هذا النص غير مقبول، وإن هذا المعجد، فإذا كان تناقض أي روايتين حجة مرجّع، وإن هذا موثوق به مضمون الصحة. فإذا كان تناقض أي روايتين حجة عليهما مماً، فإن في إمكان أي مؤرخ فاسد الرواية أن يلغي أعظم التواريخ. وفيما يمكن للمفس أن يخطىء حين يمحض المصادر ثقة بلا تدقيق، فإن كرون وفيما يمكن للمفس أن يخطىء حين يمحض المصادر ثقة بلا تدقيق، فإن كرون أي وأي أو نفي أي قول، دون كثير هناه. وقد أبدت كرون دأباً على التدقيق، أي وأي أو نفي أي قول، دون كثير هناه. وقد أبدت كرون دأباً على التدقيق، أكنها صرفته كله في التشكيك في المصادر، ولم توفّر شيئاً منه للخروج بالروايات الصحيحة. ولذا نستطيع الادعاء أنها بيّت نبّة، ولم تخطىء في ذلك خطأ الصحيحة. ولذا نستطيع الادعاء أنها بيّت نبّة، ولم تخطىء في ذلك خطأ

ثانياً: أكدت كرون من أول كتابها إلى آخره أن أسباب النهوض المكي في مرحلة الإيلاف قبل الإسلام، قد فُسرت تفسيرات خاطئة. فمرة تُسب نهوض مكة إلى ازدهار تجارتها الدولية، ونُسب مرة أخرى إلى مكانة مكة الدينية والسياسية بين العرب، وأوحت كرون للقارى، أن هذه الأسباب ليست هي الأسباب الحقيقية، فمضى القارى، صفحة إثر صفحة ينتظر الساعة التي يظهر فيها التفسير الصحيح، في رأي كرون، لنهوض مكة. لكن جميع التفسيرات تهاوت مثل قصود الورق، ووصل الغارى، إلى خاتمة الكتاب، فلم يجد التفسير. ليس من تجارة في مكة، وليس من حرم يحتج إليه العرب في مكة، بل ان مكة ليست في الحجاز، بل كانت قبل الإسلام قريبة من خليج العقبة. فما هو تفسير نهوض مكة إذن، وكيف أمكن لهذه المدينة الصحراوية أن تصل إلى المكانة التي أدركتها قبل ظهور الإسلام في ميزان السهاسة الدولية. إن كرون لا تجيب بشيء،

<sup>.</sup> Hourani: op. cit., pp. 20, 21 (1)

<sup>,</sup> Hourani: ibid., p. 5 (Y)

## ثبت المصادر ﴿ وَالمَرْ اجْعَ مِنْ الْمُصَادِرِ ﴿ وَالْمَرْ اجْعَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

the Edge Alaga was a section of the section of

The Carles who were the state on the same of the

١ - المصادر العربية

ابن الأثير، علي بن أبي الكرم (ت: ٦٣٠٠ هـ. / ١٢٣٣ م)

ـ الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت ١٩٦٥. مصده ما مسمد

ابن خالويه، أبو عبدالله الحسين بن أحمد (ت: ٣٧٠ هـ . / ٩٨٠ م.)

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، دار الكتب، مصر، ١٣٦٠هـ. ، 1867 - Leading Sandang Francis Commence with 1981

ابن خُرداذبه، أبو القاسم عبيد الله (ت: ٣٠٠ هـ ١٩١٢/ م. على الأكثر) - المسالك والممالك، مطبعة بريل، ليدن، ١٣٠٦هـ، مساد مساطلة

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت: 127 6- 1747/ - 741

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عبّاس، دار صادر، 

ابن العبري، أبو الفرج غريغوريوس الملطي (ت: ٦٨٥ هـ. /١٢٨٦ م؛) - تاريخ مختصر الدول، دار المسيرة، بيروت، بلا محقّق ولا تاريخ.

ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت: ٢٧٦ هـ . / ٨٨٩ م.) - المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، دار المعارف بمصر، الطبعة الأولى، ١٩٦٠، أو الطبعة الثانية، ١٩٦٩.

ابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت: ٧٧٤ هـ. /١٣٧٣ م.) - تفسير القرآن، دار الأندلس، بيروت، ١٩٦٦ أبر مريسه المسلم

ترايانوس، على إنشاء أسطول في البحر الأحمر لمعاقبة القراصنة(١). فإذا تعدُّر، سلوك كل الطرق البديلة، وظهرت في مكة قيادة طورت رأس مالها وتنظيمها شيئاً فشيئاً لسد الفراغ، فإن الإصرار على تجاهل هذا التبدُّل لا يعود من قبيل الحرص العلمي، بل من قبيل الرغبة المتعمدة في التحوير.

لقد استطاعت التجارة الدولية عبر تدمر، أن ترفع هذه المدينة العربية إلى مصاف الدول الكبرى، فهزمت الفرس، وكادت أن تصرع رومة. ولا شك في أن مكة التي ورثت من تدمر، ولو بعد حين، شريان التجارة الشرقية، قد طوّرت قدرتها، حتى نهضت هذا النهوض الخطير. وتلك حقيقة تاريخية، لا يستطيع أن يلغيها كتاب مشبوه كاد أن يتمنطق بلباس الوقار العلمي.

that you have a second of the second of the second of

Therefore Program and the second of the second of the second of the second of the second of

the way to be the second of th

the same that we will not be a superior of the same of

have been a superior of the su

sometime to the control of the contr

But the second of the second o

And the second of the second o Mark the first the second of t

Brown of the second of the sec

The state of the s

the production was a second to the second the second that

A Commence of the Commence of

Settle only and the settle of the settle of

Production of the second May remark to

, Hourani: ibid., p. 34 (1)

- ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب أبو المنذر (ت: ٢٠٦ هـ . / ٨٢١ م. على الأكثر)
- كتاب الأصنام، تحقيق أحمد زكي، المكتبة العربية (مصوّرة عن نسخة دار الكتب، القاهرة، ١٩٢٤).
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي المصري (ت: ٧١١هـ./١٣١١ م.)
   لسان العرب، طبعة صادر، بيروت.
- ابن هشام، أبو محمد عبد الملك (ت: ٢١٨ هـ . / ٨٣٣ م. على الأكثر) \_\_ سيرة النبي، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر للطباعة والنشر (مصورة عن الطبعة المصرية، ١٩٣٧).
- الأزرقي، محمد بن عبدالله بن أحمد (ت: ۲۲۲ هـ . /۸۳۷ م.) \_ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ف. فستنفلد، غوتنغن، ١٨٥٨، أعادت طبعه مكتبة خيّاط، بيروت.
- الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد القرشي (ت: ٣٥٦ هـ . / ٩٦٧ م.)
  - الأغاني، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٦٣.
- الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت: ٤٥٦هـ./ ١٠٦٤م.)
- كتاب الفِصل في الملل والأهواء والنِحل، مكتبة المثنّى، بغداد، بلا تاريخ.
- الأندلسي، علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد (ت: ٩٨٥ هـ . / ١٢٨٦ ١٢٨٦ م.)
- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، تحقيق نصرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، عمّان، ١٩٨٢.

- البغدادي، محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي (ت: ٧٤٥ هـ . / ٨٥٩ ـ . / ٨٩٠ ـ ٨٦٠
- المحبَّر، تحقيق أيلزه ليختن شتيتر، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٤٣ (مصوّرة عن طبعة حيدر أباد، ١٩٤٢).
- المنمَّق، تحقيق خورشيد أحمد فارق، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، ١٣٨٤ هـ . ، ١٩٦٤ م .
- البغدادي، أبو علي اسماعيل بن القاسم القالي (ت: ٣٥٦ هـ . / ٩٦٧ م.) الأمالي، دار الآفاق الجديدة، مصوّرة عن دار الكتب المصرية، بلا تاريخ.
- البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت: ٤٨٧ هـ . / ١٠٩٤ م.) - معجم ما استعجم، طبعة السقّا، لجنة الترجمة والتأليف والنشر، القاهرة، ١٩٤٥.
- البلاذري، أحمد بن يحيى بن جعفر بن داود (ت: ٣٠٢ هـ . / ١٩٩٢ م. على الأرجع).
- أنساب الأشراف، الجزء الأول، تحقيق محمد حميد الله، دار المعارف بمصر، ١٩٥٩.
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الفقيمي البصري (ت: ٢٥٥ هـ . / ٨٦٨ ـ ٨٦٨ م.)
- كتاب البلدان، مطبعة الحكومة، بغداد، ١٩٧٠، مستلّة من مجلة كلية الأداب.
- الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت: ٦٣٦ هـ . / ١٢٢٨ م.)
  - معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ١٩٧٧.
- الرازي، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري فخر الدين (ت: ٢٠٦هـ . / ١٢١٠م).

المسرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني (ت: ١٢٥ هـ: / المسرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني و ١٠٣٠ م.)

- الأزمنة والأمكنة، حيدر أباد الدكن، ١٣٣٢ هـ . . . ١١٤٥٥ مستويد

المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت: ٣٤٦هـ ١/ ٩٥٧ م

- مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق شاول بلاً، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، ١٩٦٦.

المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي (ت: ٨٤٥ هـ . / ١٤٤١ م.) - إمتاع الأسماع، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٤١.

النَّسَفي، أبو البركات عبد الله بن احمد بن محمود (ت: ٧١٠هـ./

- تفسير النسفي أو مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار إحياء الكتب العربية بمصر، بلا محقق ولا تاريخ.

النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القُمّي (ت: بعد ٨٥٠ هـ . / بعد ١٤٤٦ م.)

ـ غرائب القرآن ورغائب الفرقان، بولاق، القاهرة، ١٣٢٩ هـ .

الهمداني، أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد (ت: ٣٧٤ هـ. / ٩٨٤ م.) - كتاب الإكليل، الجزء الأول، تحقيق محمد بن على الحوالي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٦٣ م. الجزء الثامن، حرّره نبيه أمين فارس، برنستُن، ١٩٤٠. الكتاب العاشر، تحقيق محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ١٣٦٨ هـ.

ككتاب البلدان، مطبعة بريل، ليدن، ١٣٠٢ هـ (١٥٠١ مريدة وهيدية)

٢- المراجع العربية والمعرّبة على ويدا بين بشاب المسهد مراسبة الد

- الأسد، ناصر الدين: مقدمة لدراسة القبائل العربية في الخليج قبل

- التفسير الكبير، الجزء الأول، المطبعة البهيّة المصرية بميدان الأزهر بمصر، بلا تاريخ.

الزبيري، المصعب بن عبدالله (ت: ٢٣٥ هـ . / ٨٥١ م. على الأكثر) - نسب قريش، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٥٣.

السهيلي، عبد الرحمن بن الخطيب أبو القاسم (ت: ٥٨١هـ./ ١١٨٥م.) - الروض الأنف، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة، بلا تاريخ.

الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت: ١٩٥٥ هـ:/ - الملل والنحل، مكتبة المثنّى، بغداد، بلا تاريخ. ودور مدينة

الطُّبَرسي، الفضل بن الحسن بن الفضل (ت: ٥٤٨ هـ . / ١١٥٣ م.) الطُّبَرسي، الفضل بن الحسن بن الفضل (ت: ١٩٦١ هـ . / ١٩٦١ م.)

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (ت: ٣١٠ هـ . / ٩٢٣ م.) - تاريخ الرسل والملوك، دار الكتب المصرية، القاهرة، بلا تاريخ. - جامع البيان في تفسير القرآن، بولاق، القاهرة، ١٣٢٩ هـ .

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت بعد: ٠٠٠ هـ . / العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت بعد: ١٠١٠ م.)

- الأوائل، تحقيق محمد المصري ووليد قصّاب.

غيبون، إدوارد (ت: ١٧٩٤م.)

- اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، تعريب محمد على أبو ريدة وآخرين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. وهو تعريب لكتاب: The Decline and Fall of the Roman Empire.

الإسلام: هجراتها وعلاقاتها بالقبائل الأخرى بالجزيرة العربية، دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى إحسان عبّاس، تحرير وداد القاضي، الجامعة الأميركية في بيروت، ١٩٨١.

من أحمد: فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، الطبعة العاشرة، يروت، ١٩٦٩.

- الأفغاني، سعيد: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، المطبعة الهاشمية، دمشق، ١٩٣٧.

- أوليري، ديلاسي: علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب، تعريب وهيب كامل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٢.

- أوليري، ديلاسي: الفكر العربي ومكانه في التاريخ، تعريب تمام حسّان، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة،

- بيضون، إبراهيم: الأنصار والرسول، معهد الإنماء العربي، بيروت، ١٩٨

بيضون، إبراهيم: الإيلاف والسلطة في مكّة قبل الإسلام، دراسات، السنة الثانية عشرة، العدد ١٨، كليّة التربية، الجامعة اللبنانية، بيروت، ١٩٨٥.

بيضون، إبراهيم: الحجاز والدولة الإسلامية: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٣.

-حمّور، عرفان محمد: أسواق العرب، دار الشوري، بيروت، ١٩٧٩.

- حميد الله، محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، الطبعة الثانية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٦.

- الدّبس، يوسف: من تاريخ سورية الدنيوي والديني، بلا ناشر ولا مصدر ولا تاريخ، مصوّرة عن طبعة بيروت الأصلية.

- درادكة، صالح: إيلاف قريش، ملاحظات حول عوامل السيادة المكية قبل الإسلام، دراسات تاريخية، العددان ١٧ و١٨، لجنة كتابة تاريخ العرب، جامعة دمشق، آب ـ تشرين الثاني/ أغسطس ـ نوفمبر، ١٩٨٤.

- الدوري، عبد العزيز: مقدمة في التماريخ الاقتصادي العربي، دار الطليعة، الطبعة الرابعة، بيروت، ١٩٨٢.

- رستم، أسد: عصر أوغوسطوس قيصر وخلفائه، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، ١٩٦٥.

- السيّد، رضوان: جدليّات العقل والنقل والتجربة التاريخية للأمة في الفكر السياسي العربي الإسلامي، مجلة الفكر العربي، العدد ١٥، أيار وحزيران/ مايو ويونيو، ١٩٨٠.

- الشريف، أحمد إبراهيم: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٥.

- شيخو، لويس: شعراء النصرانية في الجاهلية، مكتبة الأداب، القاهرة، ١٩٨٢. مصوّرة عن الطبعة الأولى لمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين، بيروت، ١٩٨٦.

- الصلوي، إسراهيم محمد: قصة أصحاب الأخدود، أطروحة غير منشورة، الجامعة اللبنانية، بيروت، ١٩٧٩.

- ضو، بطرس: تاريخ الموارنة، دار النهار للنشر، بيروت، ١٩٧٧.

على، جواد: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت ـ دار النهضة، بغداد، ١٩٧٦.

- العلي، صالح أحمد: محاضرات في تاريخ العرب، مكتبة المثنّى، بغداد، ١٩٦٨.

- فازيليف، أ.أ.: العرب والروم، تعريب محمد عبد الهادي شعيرة،

- Cambridge Anciest History, Cambridge University Press, 1951.
- CASSON, Lionel: Ships and Seamenships in the Ancient World, Princeton University Press, Princeton, 1971.
- CHARLESWORTH, M.P.: Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, Cambridge University Press, 1924. Wednesd & Edward & Edwar
- a de con ten esta de la propertiona de la compania del la compania de la compania - CLOWES, G.S., Laird: Salling Ships, their History and Development, Ministry of Education, London, 5th.ed., 1932, reprinted 1959.
- CONRAD, Lawrence I.: Abraha and Mahammad: Some Observations Apropos of Chronology and Literary TO POI in the Early Arabic Historical Tradition, B.S.O.A.S., vol.50 (1987), pp. 225 - 240.
- CRONE, Patricia: Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton University Press, 1987. Il minimo I money and manufact of the money to the control of the first I ale a me a l'inversagle l'aut Georges et Paris 1985
- CULVER, Henry B.: The Book of Old Ships. Garden City Publishing Company, New York, 1935. The effective states of actional attack of the contraction of th Allerson will about Conserved & December Supplies, Lopes with a rich, 1917, 47.
- DARREL, Haug Davis: The Earth and Man, Mac Millan New York, 1943 Frank am emerst was gutonik eitenstend ber einest einest Trues, in I Second Lamery bearing Theorem Renew Line New York
- DE PLANHOL, Xavier: Les Fendements Géographiques de l'Histoire de l'Islam, Flammarion, Paris, 1968. to permit the source as a measural trainful to a rively world.
- DEVREESSE, Robert: Arabes-Perses et Arabes-Romains, Lakamides et Ghassanides, Revue Biblique, II (1942), pp. 263 - 307. the Comment of this were the true were the true to be the contract of the first management
- DIODORUS SICULUS: Translated by C.H. Oldfather, the Loeb Classical Library. London and Cambridge, 1935.
- DONNER, Fred Mcgraw: The Bake b. Wa'll Tribes and Politics in Northeastern Arabia on the Eve of Islam, Studia Islamica, Ex fasciculo LI. (1980), G.P. Maisonneuve-Larose, Paris.
- -The Formation of the Islamic State. Journal of the American Oriental Society, 106.2 (1986), pp. 283 - 296.
- Mecca's Food Supplies and Muhammad's Boycott, Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol.xx, part III, pp. 249 - 266.
- -- Muhammad's Political Consolidation in Arabia up to the Conquest of Mecca, The Muslim World, vol. LXIX, No 4 (1979), pp. 229 - 247.
- 1- DOSTAL, Walter: The Evolution of Beduin Life, Studi Semitici, II (1959), pp. 11 - 34. Theotograph Review and SS (1982), no the - 1883.

زوزارة المعارف العمومية، القاهرة، بلا تاريخ، ...

والمناه المالكة ورت من ه : (وأخرون): ما قبل الفلسفة ، تمريب جُبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العُرْبية للدراسات والنشر، الطبعة النانية، بيروت، ١٩٨٠.

" - فيلهاوزن، يوليوس: تاريخ الدول العربية، تعريب محمد عبد الهادي أبو ربدة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٨.

معنسا مؤنس، حسين: أطلس تاريخ الإسلام، دار الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ١٩٨٧.

والمستون، إسرائيل؛ تاريخ اللغات السامية، مطبعة الاعتماد، القاهرة،

- ٣- المصادر والمراجع الأجنية: ABERCROMBIE, Thomas J.: Arabia's Fankincease Traff, National Geographic, vol. 168, Nr.4, Oct. 1985, pp. 474 - 513.
- AHMAD, Nafis: The Araba' Knowledge of Ceylon, Islamic Culture, vol. 19 (1945), pp. 223 - 241.
- ALI, Abdul: The Araba as Seafarers, Islamic Culture, vol. 54 (1980). Nr. 4, pp. 211 - 222.
- AMIT, M.: Athens and the Sea, a Study in Athenian Sea Power, Latomus, Bruxelles, 1965.
- ANANI, Ahmad: Gulf Relations with the West: an Historical Survey (Part I), Islamic Culture, vol.60 (1986), Oct., pp. 53 - 82.
- BOWERSOCK, G.W.: A Report on Arabia Provincia, Journal of Roman Studies, 61 (1971), pp. 219 - 242, \_\_\_\_ and and all Works of thely
- Syria under Venpesian, Journal of Roman Studies, 63 (1973), PP. 133 - 140.
- BRADFORD, Ernie: The Year of Thermopylae, Mac Millan London Limited, 1980.
- BURN, A.R.: Persia and the Greeks, Stanford University Press, Stanford, California, 1984.

- GRAF, David F.: The Serucous and the Dofense of the Arablan Frontier, Bulletin of American Schools of Oriental Studies, 229 (1978), pp. 1 - 26.
- GRUNDY, G.B.: The Great Persian War and its Preliminaries, A.M.S. Press, New York, 1969.
- HAJI HASSAN, Abdullah Alwi: The Arabian Commercial Background in pro-leitante Timos, Islamic Culture, vol. 61 (1987), Nr.2, pp. 70 83.
- HAMIDULLAH, Muhammad: Intercalation in the Que'nn and the Hadith, Islamic Culture, vol. 17 (1943), pp. 327 330.
- Al-Baf, ou les rapports économico-diplomatiques de la Mècque pré-infamique, Mélanges Louis Massignon II, (1957), pp. 293 311.
- The Nasi', the Hijrah Calender and the Need of Preparing a New Concerdance for the Hijrah and Gregorian Eras, Journal of the Pakistan Historical Society, 16 (1968), pp. 1 18.
- The Concerdance of the Hijrah and Christian Eras for the Life-Time of the Prophet, Journal of the Pakistan Historical Society, 16 (1968), pp. 213 – 219.
- Les voyages du Prophète avant Pislam, B.E.O., XXIX, (1979), pp. 221 230.
- HARTMAN, Martin: Quanti, Zeitschrift für Assyriologie, XXVII (1912), ss. 43 49.
- HAWTING, G.R.: The Disappearance and Rediscovery of Zamsam and the Well of the Ka'ba, B.S.O.A.S., vol. 43 (1980), pp. 44 54.
- -HENNINGER, Joseph: La suclété bédouine ancienne, Studi Semitici, II (1959), pp. 69 93.
- HERODOTUS: The Histories, translated by Aubrey de Sélincourt, The Penguin Classics, Edinburgh, 1963.
- HÖFNER, Maria: Die Boduinen in der Vorislamischen Arabischen Inschriften, Studi Semitici, II (1959), ss. 53 68.
- HOURANI, George Fadio: Arab Seafuring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times, Princeton University Press, 1951.
- HUSEIN, Racf T.A.: The Early Arabian Trade and Marketing, Islamic Quarterly, vol.30 (1986), pp. 109 117.

- Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle Edition, Brill, Leiden-Maisonneuve et Larose, Paris, 1986:
- Abraha, BEESTON, A.F.L. (Tabarf; Ibn Hishām, Aghānī;... Procope: De bello persico...).
- Häshim b. 'Abd Manäf, MONTGOMERY-WATT, W. (Ibn Hishäm;
   F. Wüstenfeld, Chroniken der Stadt Mekka, Leipzig 1858 61).
- Huma, MONTGOMERY-WATT, W. (Ibn Hishām; Ya'kūbī; Azrakī;
   Ibn Habīb: Muḥabbar; J. Wellhausen: Reste Arabischen Heidentums...).
- Tiaf, RÉDACTION (Ibn Ḥabīb: Muḥabbar; Ibn Hishām: Sirā; Ya'kubi; Ibn Sa'd: Tabarī; Mas'ūdī...).
- Tith, MACDONALD, D.B. (al-Razi: Mafatth al-ghayb; al-Baydawi; al-Zamakhshari...).
- FAHD, Toufic: Le Panthéon de l'Arabie Cantrale à la veille de l'Hégire, Librairie Orientale Paul Geuthner, Paris, 1968.
- FIEY, Jean Maurice: Diocèses syriens orientaux du Golfe Persique, Mémorial Mgr Gabriel Khouri-Sarkis, Louvain, 1969, pp. 177 219.
- Book Review of Christianity among the Araba in Pre-Inlamic Times, by J. Spencer Trimingham, Theological Review, The Near East School of Theology, 11/2, Beirut, 1979, pp. 45 49.
- Book Review of L'Orient Chrétien à la veille de l'Islam, by Edmond Rabbath, Théological Review, III/2, Beirut, 1980.
- The Last Byzantine Campaign into Persia and its Influence on the Attitude of the Local Populations towards the Muslim Conquerors 7 16 Hu/628 636 A.D. 16 Hu/628 636 A.D.
- GABRIELI, Francesco: A Short History of the Arabs, Robert Hale, London, 1965.
- GAWLIKOWSKI, Michel: Le Commerce de Palsayre sur terre et sur eau, L'Arabie et ses mers bordières, I, sous la direction de Jean-François Salles, GS-Maison de L'orient, yon 1988, pp. 163 - 172.
- GERMANUS, A.K. Julius: Logacy of Ancient Arabin, Islamic Culture, vol. 37 (1963), pp. 261 269.
- GIBB, Hamilton A.R.: Pre-Islamic Monotholem in Arabia, Harvard Theological Review, vol.55 (1962), pp. 269 280.

- MAC ADAM, Henry Innes: Cicare's Reference to Bestra, reprinted from Classical Philology, vol.78, No 2, April 1983, pp. 131 136.
- MILLAR, Fergus: Paul of Samecata, Zenobia and Aurelian: The Church, Lecal Culture and Political Allegiance, in Third Century Syria, Journal of Roman Studies, 61 (1971), pp. 1 17.
- MILLER, J. Innes: The Spice Trade of the Roman Empire, Oxford University Press, 1969.
- MONTGOMERY-WATT, W.: Muhammad at Mecca, Oxford University Press, 1953.
- Quarterly, I (1954), pp. 90 = 103.
- Muhammad at Medine. Oxford Clarendon Press, 1956.
- MUBARAC, Y.: Les Noms, Titres et Attributs de Dieu dans le Coran et leurs Correspondents en Epigraphie Sud-Sémittique, Le Muséon, 68 (1955), pp. 93 135, 325 368.
- NADAVI, Sayyed Sulaiman: Arab Navigation, Islamic Culture, vol. 16 (1942), pp. 72 86.
- NOBIRON, Rev. Bro. Louis: Netes es the Arab Calendar Before Islami (Translation of Caussin de Perceval: «Memoire sur le Calendrier Arabe avant l'Islamisme», in: Journal Asiatique, Avril 1843), Islamic Culture, vol. 21 (1947), pp. 135 153.
- PARR, P.J.: Exploration archéologique du Hodjan et de Madian, Revue Biblique, 76 (1969), pp. 390 - 393.
- PERIPLUS OF THE ERYTHRAEAN SEA, translated by Wilfred H. Schoff, Longmans, Green and Co., New York, 1912.
- PETERS, F.E.: The Commerce of Mocco Before Islam, in: A Way Prepared, Essays on Islamic Culture in Honor of Richard Bayly Winder, Edited by Farhad Kazemi and R.D. McChesney, New York University Press, New York and London, 1988.
- -- PFLAUM, H.G.: La Fortification de la ville d'Adraha d'Arabie (259 - 266 à 274 275) d'après des inscriptions récomment découvertes, Syria 29 (1952), pp. 307 330.

.- JONES, A.H.M.: The Cities of the Eastern Roman Provinces. Oxford University Press, 1971. The start age to conget the element of an arounds to act Mast - KENYON, Kathleen M.: Some Assects of the Impact of Rome on Palestime, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1970 (2), pp. 181 - 191. HAH HASSAS ASSAULT Also The Making Commission of Sectional - KIRKBRIDE, Diana: Le temple nabetéen de Ramm, son évolution architecturale, Revue Biblique, 67 (1970), pp. 65 - 92. thems sometiments of the collection of the colle - KISTER, M.J.: The Campaign of Huluban, a New Light on the Expedition of Abraha, Le Muséon, 78 (1965), pp. 425 - 436. antidate in the entire configurate section of the section of the fifth. - Al-Hira, Some notes on its relations with Arabia, Arabica, XV (1968), pp. 143 - 169. Magam Ibrahim, a Stone with an Inscription, Le Muséon 84 Makerial Sanger W. Warry Tr. 1 . 180 (1971), pp. 477 - 491. -951 Courts and Rajab is the Month of God.... A Study in the Persistence of an Early Tradition, Israel Oriental Studies, I (1971), pp. 191 - 223. - Some Reports Concerning Mecca from Jahiliyya to Islam, Journal of the Economic and Social History of the Orient, XV (1972), pp. 61 - 93. - KREHL, Ludolf: Über die Religion der Vorislamischen Araber, Oriental Press, Amsterdam, 1972 (Neudruck der Ausgabe Leipzig 1863). - KRENKOW, F.: The Annual Fairs of the Pagan Arabs, Islamic Culture, XXI (1947), pp. 111 -113. 1907 11. [127 ] F. 13 7 H. ad & B with to link with - LAMMENS, Henri: Les Grosses Fortunes à la Mècque au Siècle de l'Hégire, Egypte Contemporaine, VIII (1917), pp. 17 - 30. 19 ps. 192 (1917) L'Arable Occidentale avant l'Hégère, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1928, - LANDSTROM, Björn: Salling Shipe, George Allen and Unwin, London, of 1101 M. Alexa. the hectangen in the First per American Annual. Color - LEWIS, Bernard: The Middle East and the West, Harper and Row, New Nork, 1966, what all all paralies don't what mercal 1817 HOCAL. - LEOWE, Michael: Spices and Silk: Aspects of World Trade in the First Seven Conturies of the Christian Era, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1971(2), pp. 166 - 179, 413 of 1617 Austrae()

- SANLAVILLE, Paul: Des Mers se Milles de Décert, Mer Rouge et Gelle Arabo-Persique, dans L'Arabie-et ses Mers Bordières, I, sous la direction de Jean-François Salles, GS Maison de l'Orient, Lyon, 1988; pp. 9 - 26.
- SERJEANT, R.B.: Haram and Hawteh, the Secred Enclave in Arabia, Mélanges Taha Hussein, 1962, pp. 41 58.
- SEYRIG, Henry: Les Inscriptions de Bestra, Syria, 22 (1941 a), pp. 44 48.
- Inscriptions gracques de l'Agera de Palmyre, Syria 22 (1941 b), pp. 223 - 270.
- Antiquités Syricanes Postes remains sur la route de Médine, Syria 22 (1941 c), pp. 218 - 223.
- Ser treis inscriptions du Hedjes, Syria 34 (1957), pp. 259 261.
- SHAHID, Irian: The Arabe in the Peace Treaty of \$61, Arabica III (1956), pp. 181 213.
- Chasses and Byzanthum: A New terminus a que, Der Islam, XXXIII (1958), pp. 232 255.
- The Last Doys of Saith, Arabica, V (mai, 1958, 2), pp. 145 158.
- Byzantine-Arabica: The Conference of Ramin, A.D. \$24, Journal of Near Eastern Studies, XXXIII (1964), pp. 115 = 131.
- The Martyrs of Najran, New Documents, Société des Bollandistes, Bruxelles, 1971.
- Byzantium in South Arabia, Dumbarton Oaks Papers XXXIII, 1979, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington.
- Philological Observations on the Namera Inscription, Journal of Semitic Studies, vol. 24, No1, 1979, pp. 33 42.
- Two Que'emic Serent Al FB and Querys, Studia Arabica et Islamica, Festschrift for Basa Abbas, edited by Wadad al Qadi, American University of Beirut, 1981, pp. 429 436.
- Byzantiem and the Araba in the Fourth Century, Dumbarton Oaks, Washington, 1984.
- Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Dumbarton Oaks, Washington, 1989.

- PLINY: Natural History, translated by H. Rackham, London and Cambridge, 1969.
- POTTS, Daniel T.: Trans-Arabian Routes of the Pre-Islamic Period, dans l'Arabie et ses Mers Bordières, I, sous la direction de Jean-François Salles, GS-Maison de l'Orient, Lvon, 1988, pp. 127 162.
- PRINS, A.H.J.: Sailing from Lame, Assen, 1965.
- PROCOPIUS: History of the Wars, translated by H.B. Dewing, Cambridge and London, 1979.

RABBATH, Edmond: L'Orient Chrétien à la veille de l'Islam, Publications de l'Université Libanaise, Beyrouth, 1980.

- Mahomet, Prophète arabe et fondateur d'état, Publications de l'Université Libanaise, Beyrouth, 1981.
- RODINSON, Maxime: Mohammed, Penguin Books, Suffolk, Great Britain, 1977.
- ~ RONCAGLIA, Martiniano: Histoire de l'Eglise Copte, Dar Al-Kalima, Liban, 1971.
- ROUGE Jean: La Navigation en Mer Erythrée dans l'Antiquité, dans L'Arabie et ses Mers Bordières, I, sous la direction de Jean-François Salles, GS-Maison de l'Orient, Lyon, 1983, pp. 59 74.
- ROWTON, M.: Enclosed Nomadism, Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. XVII (1974), part 1, pp. 1 30.
- RYCKMANS, G.: Un fragment de jarre avec caractères minéens à Tell el-Kholeyfeh, Revue Biblique, 48 (1939), pp. 247 249.
- Graffites Thamoudéens de la région de Cadès, Revue Biblique, 48 (1939), pp. 242 247.
- RYCKMANS, Jacques: Inscription de Muraighan (RY 506), Le Muséon, 66 (1953), pp. 330 342,
- SALIBI, Kamal S.: Hadramet: A Name with a Story, Studia Arabica et Islamica, Festschrift for Ihsan Abbas, edited by Wadad al Qadi, American University of Beirut, 1981, pp. 393 397.
- SALLES, Jean-François: La Circumnavigation de l'Arabie dans l'Antiquité Classique, dans l'Arabie et ses Mers Bordières, I, sous la direction de Jean-François Salles, GS Maison de l'Orient, Lyon, 1988; pp. 75 102.

## الفهرس

LA TRANSPORTER STATES

August Ac

| المنحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النوضوع                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المقدمة                         |
| Committee and the state of the  | الجزه الأول                     |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفصل الأول: سورة قريش          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أ ـ المعنى اللغوي               |
| <b>*1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ ـ ب ـ المعنى التاريخي         |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفيل وقريش                     |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - د ـ قائدة وحدة السورتين       |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ـ هــــ صورة الفيل            |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أولاً: العرب بهن الشرق والغرب . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| the fact that the second of the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                               |
| The same of the sa |                                 |
| <b>47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>89</b> (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| \$ 4 0 km, 18 m 18 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                               |
| EA ALL GARAGE CARRIES AND A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ده د سومه رزمه مي اعرب ادون     |

- SIMON, R.: L'Inscription RY 506 et la préhistoire de la Mècque, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, XX (1967), pp. 325 - 337. ... Hums et Ilaf. ou Commerce sans Guerre (Sur la Genèse et le Caractère du Commerce de la Mècque), Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, XXIII (2) (1970), pp. 205 - 232. . Sur l'institution de la Mu'shah: Entre le tribalisme et l'Umma, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, XXVII (3), (1973), pp. 333 - 343. - SMITH, Sidney: Events in Arabia in the 6th Century A.D., B.S.O.A.S., XVI (1954), pp. 425 - 468, - SOMOGYI, Joseph: The Part of Islam in Oriental Trade, Islamic Culture, vol. 30 (1956), pp. 179 - 189. - STRABO: The Geography, translated by Horace Leonard Jones, the Loeb Classical Library, London and New York, 1930. - SUBHI, J. Labib: Die Islamische Expansion und das Piratenwesen im Indischon Ozenn, Der Islam, Band 58, Heft 1, ss. 147 - 167. - TRIMINGHAM, John Spencer: Islam in Ethiopia, Frank Cass, London, 1976. Caristianity among the Arabe in Pre-Islamic Times, Longman, London and New York, Librairie du Liban, 1979. - VAN DEN BRANDEN, Albert: Histoire de Thamond, Publications de l'Université Libanaise, 2e éd., Beyrouth, 1966. - VILLIERS, Alan: Monsoon Seas, the Story of the Indian Ocean, McGraw-Hill, New York, 1952. - VON GRÜNEBAUM. G.E.: The Nature of the Arab Unity before Islam, Arabica X (1963), pp. 5 - 25. - VON WISSMANN, Hermann: Himyar Ancient History, Le Muséon, (1964) (3 - 4), pp. 429 - 499. - WILL, Ernst: Marchands et chefs de caravance à Palmyre, Syria, 34 (1957), pp. 262 - 277. - WINNETT, F.V.: Allah before Islam, The Moslem World, XXVIII (1938), Kraus Reprint Co., New York, 1968.

| 1A 4        | كاتياً: الصراع في جنوب الجزيرة العرب                |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ١٨          | العيشة والمدر في الناريخ                            |
| *1          | " - ب - مسیحیو بن نطق و بعدد فلا ـ                  |
| TT          | * * * * ح و دخول النصائية السون                     |
|             | السادس المراع في القرن السادس                       |
|             |                                                     |
|             | <ul> <li>الغزو الحبشي الأول لليمن</li> </ul>        |
|             | و د ماوه عزل ذي نواس                                |
| ١٣٠         | <ul> <li>أ- ذ- الغزو الحبشي الثاني لليمن</li> </ul> |
| ١٣٨         | ١٠ - ح - استيلاه أبرهة على الحكم                    |
| 181         | 🐇 ـ ط ـ ولاه أبرهة ليزنطة 🍌                         |
| 166         |                                                     |
|             | 😗 ـ ك ـ حكم الفرس لليمن                             |
| 2 to 1 to 2 | لَّالْتاً: الصراع داخل الجزيرة العربة               |
|             | ا المرابع فاحل المرورة المريد                       |
|             | ب المالتصراف في الجزيرة العربية                     |
| 107         | پ پ د ب د البهود عنی طریق الفوافل                   |
| 104         | - ج - معود العرب في جزيرة العرب                     |
| 17.         |                                                     |
| 198         |                                                     |
| 117         | الفيل                                               |
| 177         | * ـ ز ـ مَن قائل أبرهة ومَن ناصره?                  |
| 177         | المحادثة وبيزنطة                                    |
| 144         | و المعالم عنمان بن الحويرث                          |
|             |                                                     |
| 180         | ر الجزء الثاني<br>ر مقدمة الجزء الثاني              |
|             | the set was the first the                           |
| 1AY         | الفصل الرابع: تجارة الإيلاف وطرقه وتنظر             |

| <b>0</b> Y |   | • | • | • | •   | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠   |   | • | • | ٠ | •   | • | •  |     |    | 1  | لم | _  | JI       | ď   | į        | 4   | Ĭ,        | ٠  | J١       | ٤         | بر  | ~         | 11.         | -   |          | -                |     |
|------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----------|-----|----------|-----|-----------|----|----------|-----------|-----|-----------|-------------|-----|----------|------------------|-----|
| ٦٠         |   |   |   |   | •   |   | • | • |   |   | • |   | •   |   |   |   | • |     |   |    |     |    |    |    | 1  | Ы        | ۲نږ | وال      | ,   | ,         | ند | :        | ن         | جا  | رذ.       | نم          | -   | ,        | -                |     |
| 74         |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |
| 70         |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |
| 7.4        |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  | U   |
| AF         |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |
| <b>V1</b>  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  | vzg |
| ٧٣         |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |
| <b>vv</b>  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |
|            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     | -        |                  | ١.  |
| AY         |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |
| 44         |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          | - 1              |     |
| 44         |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |
| <b>AY</b>  | ٠ | • | ٠ | • | •   | • | ٠ | • | ٠ | • | • |   | •   | • | • | • | • | •   | • | •  | -   | ٦, | هر | ,, | ¥  | اسم      | ج   |          | ,,, |           | Č  | '        | ار<br>ار  | ٠.  | مر        | , 11<br>111 | - ( | Ξ.       | * /              | 6.  |
| 11         | ٠ | • | ٠ | • | •   | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠   | • | • | • | • | ٠   | ٠ | •  | • • | •  | •  | •  | •  | ٠        | *   | الم<br>د | 4   | p         | 6  |          | الو<br>اه |     | برر<br>اد | יש          | •   |          | * s <sub>j</sub> |     |
| 98         | ٠ | • | • |   | •   | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • | • | • | • | •   | • | •  | • • | •  | •  | ٠  | مر | <b>"</b> | •   | مح       |     | _         |    | <u>۔</u> | "<br>tı   | ٠.  | ٠         | . II        |     | •        | • .              |     |
| 40         |   | • | • | ٠ | ٠   | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •   | • | • | • | ٠ | •   | • | •  | • • | •  |    | بن | عد | -        | ور  | ¥        | •   | J         |    |          |           |     | ,         | ייט         | -   | •        | • 1              |     |
| 99         |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   | . 1 |   | 11 | ٠.  | •  | 11 |    |    |          | ١.  | . 11     | ١.  | tı        |    |          | 1         | ٠.  | ١         | Ŀ           |     | L        | ر<br>افص         | ı   |
| 99         | • | • | • | • | •   | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ٠   | ٠ | • | U |   | *   |   | ,, | ۰   | مر | 1  | 4  | •  | -1       | ۰   | lı.      | ٠,  | •         | _  | _        |           |     |           | _           | ٦١  | •        | ý,               | .1  |
| 99         |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |
| 1.4        |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |
| 1.0        |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |
| 1.4        | • | • | • | • | •   | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | •   | ٠ | • | ٠ | • | ٠   | • | •  | • • | •  | •  | •  | •  | ۔<br>ان  |     | ۔<br>ك   | 1   |           | _  | ند       | ٦         | · · | _         | م           | _   | -<br>د د | . ,              |     |
| 1.9        | • |   |   | • | . • | • | • | • | • | • | • | • | • . | • | • | • | • | •   | • | •  | • • | •  | •  | •  | ٠. | رے       |     | 11,      |     | بر<br>لاد | ١  | JI       |           | ٠   | ما        |             |     | ٠.       |                  |     |
| 117        |   |   |   |   |     |   | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | •   | • | •  |     |    | •  |    | •  |          | , , | ٠        | ا   | JI        |    | ×        | 5,        | JI  | بة        | از          |     | , .      |                  |     |
| 114        | , |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |    |     |    |    |    |    |          |     |          |     |           |    |          |           |     |           |             |     |          |                  |     |

| الإسلام ١٩١                            | و حريطة القبائل العربية في الجزيرة العربية قبل                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ا الاسلام                              | المناه الأحلاف القبلية في الجزيرة العربية في                                 |
| 199                                    | المرب بحرأ ؟                                                                 |
| (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عدد على سافر العرب بحراً؟<br>ويه خريطة طرق التجارة في الجزيرة العربية قبل ١١ |
| <b>YYY</b>                             | ٠٠٠٠ ي - متى الإبحار إلى الهند؟                                              |
| YY <b>7</b>                            | · · · خريطة الأصنام في الجزيرة العربية قبل الإسلام                           |
| 779                                    | ع ـ ـ ك ـ سرعة الرحلة إلى الهند                                              |
| YA1                                    | حمد ـ ك ـ سرعة الرحلة إلى الهند<br>خريطة الطرق البحرية إلى الهند قبل الإسلام |
|                                        |                                                                              |
| 7A0                                    | - الفصل الخامس: الإيلاف ومؤسساته                                             |
| 7A0                                    | ۽ اود ۽ اوضائت انفخهه                                                        |
| YA0,                                   | ∞ ₄ب⊾اً <b>ـ قصيّ المؤسّس</b>                                                |
| YA4                                    | ﴿ مِنْ عَلَاقَةً قَصِيٌّ بِالنَّجَارَةُ                                      |
| 797                                    | مريه و السياسة والحرب                                                        |
| 748                                    | د ـ لغز الأحابيش                                                             |
| 797                                    | جهام قد لغز الأحابيش                                                         |
|                                        | " ثانياً: المقائد السهاسية والدينية                                          |
| WAA                                    | مدر سأسالخشس وخرمة مكة                                                       |
| on who is the My sub-                  | ـ ب ـ أهل الجلّة والطّلس                                                     |
| T*F                                    | و ح - الأشهر الحرم                                                           |
| To V                                   | ٨٠ ـ د ـ حروب الفجار                                                         |
| <b>T1</b> °                            | عد ـ هـ ـ انتصار مكة على الحدة                                               |
| The second second                      | ع هـ حـ انتصار مكة على الحيرة                                                |
| 719                                    | و الحلف الشخصي والقبلي                                                       |
| TT1                                    | و ـ ز ـ المطبون والأحلاف                                                     |
| TTT                                    | الناءُ: النسيء                                                               |
| TT                                     | فالكا: النصيء                                                                |

| اولاً : عوامل ظهور مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ا و الإ غير ذي زرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اُولاً: عوامل ظهور مكة ١٨٧                                                                                      |
| ۱۹۰       - محة والتجارة       ۱۹۳         أسباب التحوّل إلى غرب الجزيرة       ۱۹۸         د انهيار التجارة اليمنية       ۱۹۸         أسباب تفوق مكّة       ۱۹۸         شائياً: إيلاف قريش       ۲۰۱         - أمن التجارة المحلية       ۲۰۰         - ب الرواية الإسلامية والشكوك       ۲۰۰         - ب الرواية الإسلامية والشكوك       ۲۱۰         - متى قام الإيلاف؟       ۲۱۰         - مد أطراف الإيلاف؟       ۲۱۹         - مد أطراف الإيلاف الأيبائل العربية       ۲۲۲         - ما أسفائع ومصادرها       ۲۲۲         الثاناً: التجارة والطرق       ۲۲۲         الثاناً: التجارة والطرق       ۲۲۲         الثان والفرصة الثاريخية       ۲۲۲         العبرب والتوابل       ۲۶۰         الثاناء والصيف       ۲۶۰         المعرب والتوابل       - مد رحلة الشناء والصيف         - مد رحلة الشناء والصيف       - مد رحلة الشناء والصيف         - مد رحلة الشناء والصيف       - مد رحلة الشناء والصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠ ـ أ ـ واد غير ذي زرع ١٨٧                                                                                      |
| ۱۹۳       اسباب التحوّل إلى غرب الجزيرة         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         شائياً: إيلاف قريش       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰         ۱۹۰       ۱۹۰ <th>٢ ـ ب ـ مكة والنجارة</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢ ـ ب ـ مكة والنجارة                                                                                            |
| - د ـ انهيار النجارة اليمنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المات التحوّل إلى غرب الجزيرة١٩٣                                                                                |
| البيان تفرق مكة البيان البيان قريش التجارة المحلية البيان البيان قريش التجارة المحلية الإسلامية والشكوك البيان والنفية البيان والنفية البيان والنفية البيان والنفية البيان والنوب والنفية البيان والنوب والنفية البيان والنوب والنوابل البيان والموب والنوابل البيان والموب والنبيان البيان والموب والنبيان البيان والموب والنوابل البيان والموب والمسيف البيان والموب والمسيف البيان والموب والمسيف البيان والمسيف المسيف المس | المال التجارة اليمنية                                                                                           |
| الله قريش التجارة المحلية أ من التجارة المحلية ب الرواية الإسلامية والشكوك م متى قام الإيلاف؟ م اطراف الإيلاف؟ و احلاف قريش القبلية و احلاف قريش القبلية تا الرفادة والسقاية ط تجارة وتديّن البضائع ومصادرها البضائع ومصادرها البضائع ومصادرها البضائع ومصادرها البضائع ومصادرها البضائع ومصادرها اللبان والفرصة التاريخية السلوب والتوابل د الطيوب والتوابل د و مكة تتاجر د الصيف د الصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * ـ هـ ـ أسباب تفوّق مكّة                                                                                       |
| ۲۰۱       من التجارة المحلية         ۲۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اللاقية |
| - ب الرواية الإسلامية والشكوك - ب إلى النجارة الدولية - د ـ متى قام الإيلاف؟ - د ـ متى قام الإيلاف؟ - د ـ متى قام الإيلاف الأربعة ـ ب الطراف الإيلاف الأربعة ـ ب و ـ أحلاف قريش القبلية ـ ب ٢١٩ ـ ـ ز ـ إيلاف القبائل العربية ـ ب ح ـ الرفادة والسقاية ـ ب ح ـ الرفادة والسقاية ـ ب ح ـ الرفادة والطرق ـ ب ح ـ الرفادة والطرق ـ ب ح ـ البضائع ومصادرها ـ ب ح ـ البضائع ومصادرها ـ ب ـ الحرير والذهب والفضة ـ ب ـ الحرير والذهب والفضة ـ ب ـ الطيوب والنوابل ـ ب ـ الطيوب والنوابل ـ ب ـ الطيوب والتوابل ـ ب ـ الحرير والذهب والصف ـ ب ـ ب ـ الطيوب والتوابل ـ ب ـ الحرير والذهب والصف ـ ب ـ ب ـ الطيوب والتوابل ـ ب ـ ب ـ الطيوب والتوابل ـ ب ـ ب ـ و ـ مكة تناجر ـ و ـ مكة تناجر ـ و ـ مكة تناجر ـ ـ و ـ مكة تناجر ـ ـ و ـ مكة تناجر ـ ـ مكة تناجر ـ ـ و ـ مكة تناجر ـ ـ و ـ مكة تناجر ـ ـ ـ مكة تناجر ـ ـ ـ مكة تناجر ـ ـ مكة تناجر ـ ـ ـ مكة تناجر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "" أسم: التحارة المحاثة                                                                                         |
| "-ج إلى التجارة الدولية         "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| ۱۹۰ - د - متى قام الإيلاف الربعة - د - الطراف الإيلاف الأربعة - و - أحلاف قريش القبليّة - و - أحلاف قريش القبليّة - و - أحلاف القبائل العربية - ح - الرفادة والسفاية - ح - الرفادة والسفاية - ح - الرفادة والطرق - التجارة والطرق - ۱ - البضائع ومصادرها - ۱۳۲ - البضائع ومصادرها - ۱۳۲ - البضائع ومصادرها - ۱۳۲ - البضائع والفضة - ۱۳۳ - ۱۳۳ - اللبان والفرصة الناريخية - ۱۳۳ - ۱ اللبان والفرصة الناريخية - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳۳ - ۱۳  |                                                                                                                 |
| الراف الإيلاف الأربعة الآربعة الآربعة القبائل القبائل القبائل العربية القبائل العربية القبائل العربية الرفادة والسفاية الرفادة والسفاية التجارة وتديّن الملائل التجارة والطرق التجارة والطرق التجارة والطرق التجارة والطرق التحرير والذهب والفضة التحرير والذهب والنوابل الحرير والتحرير والتحرير والتحرير والتحرير والتحرير والتحرير والتحرير والتحرير والتحرير والنوابل الحرير والتحرير والذهب والفضة التحرير والذهب والفضة التحرير والذهب والفضة التحرير والذهب والتحرير والذهب والفضة التحرير والذهب والفضة التحرير والذهب والفضة التحرير والذهب والفضة التحرير والدهب والتحرير والتحرير والدهب والتحرير والدهب والتحرير والدهب والتحرير والده |                                                                                                                 |
| - و - أحلاف قريش القبليّة      - ز - إيلاف القبائل العربية      - ح - الرفادة والسفاية      - ط - تجارة وتديّن      ثالثاً: التجارة والطرق      **The spanning of the spanning of th                          |                                                                                                                 |
| ۲۲۳       - زـ إيلاف القبائل العربية         - حـ - الرفادة والسفاية       ۲۲۸         - طـ تجارة وتدين       ۲۲۱         ثالثاً: التجارة والطرق       ۲۳۱         - أـ البضائع ومصادرها       ۲۳۷         - ب ـ الحرير والذهب والفضة       ۲۲۷         - جـ - اللّبان والفرصة الناريخية       ۲٤٠         - د ـ الطيوب والتوابل       ۲٤٦         - و ـ مكة تتاجر       ۲٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
| - ح - الرفادة والسفاية - ح - الرفادة والسفاية - ح - الرفادة والسفاية - ح - تجارة وتديّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هـ ز ـ اللاف القائل العربة                                                                                      |
| النا: التجارة والطرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - حـ الدفادة والسفانة                                                                                           |
| النا: التجارة والطرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ـ ط ـ نجارة وتدني                                                                                               |
| ۲۳۱ البضائع ومصادرها ۲۳۷ ۲۳۷ ۲۳۷ ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YP1                                                                                                             |
| ۲۳۷ الحرير والذهب والفضة ۱۳۵۰ ۲۴۵ ۲۴۵ ۲۴۵ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹ ۲۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الشائم مماديما                                                                                                  |
| ۱۹۰۰ - اللّبان والفرصة الناريخية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| ۲۶۳ الطيوب والتوابل ۲۶۳ ۲۶۳ ۲۶۳ ۲۶۳ ۲۶۹ ۲۶۹ ۲۶۹ ۲۶۹ ۲۶۹ ۲۶۹ ۲۶۹ ۲۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| ۲٤٦ دحـ رحلة الشتاء والصيف ۲٤٩ ۲٤٩ ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| ـ و ـ مكة تتاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
| Yes. The state of | ـ و ـ مكة نتاج                                                                                                  |
| سازه المال والعميرف بببيب بببب ببباب بالمان والعمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٥٤                                                                                                             |
| الإبل وطرق الصحراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٥٧ الإبل وطرق الصحراء                                                                                          |
| المنافع المشرق العربي السياسية قبل الإسلام ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المنافع المشرق المربى السياسية قبل الإسلام ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |